

لَهُتَّقِيْرِينَ۞(آلَ يُرِيَ CENTENT STATEST CONTENT STATES يؤمثون بالغيب وثق ۫ڹۣؽٷڡؿۏڹؠٵٞڰڹ اليك ومآانزل مرق قير الخرة هم بوقاد

لر الرجين النين الآلك نعبُلُ وراياً NOVIEW CONTROL OF THE PROPERTY نَسْتَعِينَ ﴿ إِهْلِ نَاالِصِ المستقيم انعنت عليهم فاعترالعض ليهمولاالظآ

مري التماء فنه ظلك ورعادة عَلَيْهُمْ فَأَمُوا وَلُونَاءَ اللَّهُ لَنَ هُبَ بِهُمْ مِهُ وَأَيْصَارِهِمْ إِ الله على كِل نَنْيُ فِن يُرْخَيَايَتُكَاالنَّاسُ اغْيُلُ وَارَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ فَهُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ نَتَّقَوْنَ اللَّهِ الَّذِينَ عُرُّوْانُوْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَوْفَا خُرْجَ بِهِ مِنَ نْنْكُونِ وَزُقَالِكُمُ فَلَاتَجُعَلُهُ اللهِ الْكَاوَانَتُمُ نَعُلَمُهُ وَ عَوَارُكُ امِمَّا نُزَّلِنَا عَلَى عَبُنِ نَا فَأَنْوُ السُّوْرَةِ مِنْ مِنْ لِمُ ادعوانهك اعكمة فن دون الله والكنة صيوني وفي وال تَفْعَلُوا وَلَنَ نَفْعَلُوا فَاتَّقْوُ التَّارَالَّذِي وَفُوْدُهَا التَّاسُ وَالْحِجَ اعِكَ فَ لِلْكُفِرِيرِي ﴿ وَبُثِيرِ الَّذِي لِيَاكُمُ الْمُنُو الْوَعِمِلُو الصَّلِحْتِ النَّ جنْتِ بَجُرِي مِن بَحْنِهَا الْأَنْهُ رُكُلِمًا رُزِفُوْ امِنْهَا مِنْ نَدَرَةٍ رِزْقًا الْ هٰڹؙٵڷڹؖڹؽۯڒڣڹٛٵڡؚؽ؋ڹٛڵٷٲٮٷٳؠ؋ڡؙۺٵؚؠۿٵۅٞڷۿؗؗۿڔڣؠۿٵۯٚۅٳ مُّطَهَّرُةٌ وَّهُمُ فِيهَا خِلِلُ وَنَ۞ِ إِنَّ اللهَ لا يَسْنَجَى آنَ يَخْرِبُ مَثَلًا تَابِعُوْضَةً فَمَافَوْفَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا فِيَعْلَمُونَ آنَكُ رَيِّرُهُ وَالْمُالِّنِ يُنَ كَفَرُوا فِيَقَوْلُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِ ٩ۘػؙؿٚؽڒؙٳٚۊۜؽۿڕؽؠ؋ڲؿؽڒٷڡٵؽۻ منزل

لَّذُنْ ثِنَ كُفُرُ وَاسُوا عَ عَلَيْهِمْ عَانَنَ زَنَهُمْ اَمْ لَمُ نُنْذِلُ ئۇن ئۇنۇختكراللە على قائوبىلى رۇعلى سىمعىلى ارهِمُ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمُ عَلَى الْكِ عَظِيْمٌ فَوَمِنَ النَّا مَنْ يَقْوُلُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْبُومِ الْرِخِرِوْمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ٥ يُغْدِل عُوْنَ اللَّهَ وَالَّذِنِينَ امَنُوا وَمَا يَغُلُ عُوْنَ إِلَّا أَنْفُسُمُ ۅۜڡٵؽۺ۬ۼ۠ۯۏڹ؈ٝۏؽ؋ڷٷؠؚڡٟؠٛۄڝٚڞٷٳۮۿؙۿٳٮڷٷٷڟڰ عَنَ ابِ النِيُرَةِ بِمَا كَانُوا يَكِنِ بُونَ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمْ لِا الْأَرْضِ عَالُوْآرَانَكَا نَحُنُ مُصَلِحُونَ الرَّانِيَّمُ هُمُ الْمُفْسِلُ وْنَ ولكرى لاكنشْعُرُوْن@وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ امِنُوْاكُمَا اَمُنَ النَّاسُ فَالْوُآ ٱنْوُمِنُ كَمَا اَهُنَ السُّفَهَا إِذْ النَّالَةُ الدِّانَّةُ مُهُمُ السُّفَهَاءُ وَلِارْ لَكُوْنَ@وَإِذَا لَفُواالَّذِينَ 'امَنُوْاقَالُوْآ امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا طِبْنِهِ مُرْقًا لُوْ آلِنَّا مَعَكُمُ اِنْكَ الْحُرِي مُسْتَهِزْءُونَ۞ لَكُ لْزِئُ بِهِمْ وَيَنْكُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۞اوُلِلِكَ تَنْ بْنَ اشْنُرُواالطَّلْلَةَ بِالْهُلَى فَمَارَبِحَثْ رَبِّحَارُنَهُمْ وَمَا ڴٵٮؙٛٷٳڡؙۿڹؘ*ؘ۫۫۫ڮ*ڹؽ۞ڡؘؿٛڵۿؙٶؙػڹؿڶٳڷڹؽٳۺؾٷۊۘػٵڒٳٷڵؾؖٳ أضآءك ماحؤلة ذهب الله بنؤرهم وتزك ڣ۩ۜؿۻۯۯؽ؈ڞڴڰڰٷؿڰ؋ڡٚڡٙۿۯڒؽۯڿۼۏؽ۞

فَتَكُفَّى ادَمُ مِنْ رَّبِّهِ كِللَّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيثُمُ ﴿

هُنظهٔ امِنْفَا جَمِنُعًا فَكَامًا مَأْتَنَفَّكُمُةِ فِي هُلَّى فَيَنْ تَبِعَ هُرُ ڒۿؙۿڔؽڿۯؽؙۏؽ۞ۏٳڷڹؠۯٵڴۿٷٳۅڰڹؖؽۏٳٳٳڵؾۼ ڂڮٵڵٵڒۧۿؙٛٛۿڔڣؽۿٵڂڸۯۅٛؽڟٙڸڹؽۜٳۺۯٳٙ؞ؽڶٳۮٚڰۯۅٛٳ بْتِي الْبِينِي انْعَمُتُ عَلِيْكُمُ وَاوْفُوْ إِيعَانِينَ أَوْفِ بِعَلْمِ كُمْ وَاتَّايَ فَارُهُبُونِ ®وَامِنُوْإِبِمَا أَنْزَلْتُ مُصِيِّ قَالِمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوْ اَوَّلُ كَافِيَ ڵڴڒۅٳؾٵؽٵڴڠؙڎۣڹ۞ۅؘڵ تشنزوإ باليتئ ننكنا قلد اَلْمُأَطِلِ وَتُكْتُنُو النِّحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ® وَأَقِيْمُ لُوةَ وَاتُواالزُّكُوةَ وَارْكَعُوٓا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ آتَا مُسْرٌ وَ نَ لِبِرِوتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعُلُونَ الْكِتْبُ أَفَلًا بِالصِّبْرِوَالصَّالَةِ وَإِنَّهَا لَكُبِيْرُةٌ الرَّعَلَى الْ ڷؙؙ*ۮؠۯؽ*ۼٛڵڹؙٞۯؽٲٮٚٞۿؙۯڡ۫ڵڨؙٷٳۯؾؚۿۯۅٲٮۜ۫ۿۿڔٳڷؽۅڒڿٷؽ۞ڹڹؽ عِيْلُ اذْكُوُوا نِعْمُنِي الْبَقِّ أَنْعُنْتُ عَلَيْكُمُ وَأَذِّي ڸؽ۬۞ۅٳؾٚڰؙٳۑۏ۩ٳڒؾڿڒؽڹڡٚۺۘۼؿڷڡؙٚڡؙڛ ﴿ يُؤْخِنُ مِنْهَا عَلَ كُ وَلَاهُمْ نَيْصُ وُنَ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُ نَيْصٌ وَنَ ﴿ وَإِذَا الْمُ مَا فَاعُونَ لِسُومُونَكُوسُونَ عَلَى الْمُوالِمُونَادِ

الده الده

فأنجئنكم وأغرقنا ال فزعون وانتفرتذ

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمُ بِلاَءُ مِنْ تَرْتِكُمُ عَظِيْمُ ﴿ وَإِذْ فَ قَنَا

البقرة ٢ بُقُطْهُ نَ عَهْ كَاللَّهِ مِنْ بَعْلِ مِينَنَّا قِهُ وَيَقْطَعُو لَ وَيُفْسِلُ وْنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْدِ لله وَكُنْنُكُمُ أَمُواتًا فَأَخْنَاكُمُ ثُمَّ يُبِينُنُكُمُ ۞ۿۅؙٳڵڹؽڂڶٷؘ)ڵڴۼٵؙٙٳ؋ أَنْكُمُّ الْسُنْوَى إِلَى السَّهَاءُ فَسُوْتِهُرَّ سَبُغَ سَلُونِ وَهُو بِكُلِّ أَنْكُ عَلِيْكُ هَٰ وَاذْ قِالَ رَبُّكُ لِلْمُلِّلِكُةِ إِذْ يُجَاعِكُ فِي الْأَرْضِ خِلْفَةٌ قَالًا فك الدَّمَاءُونِغُومُ السِّبْحُكِمُ ا فِي اَعْلَمُونَ الْمُعَلِّمُونَ © وَعَلَمُ الْأَنْمَاءِكُلْهَا لُمْ عَلَى الْمُلْبِكُةِ فَقَالَ أَنْبُكُونِي بِالسَّمَاءِ هَوُّلُوانَ كُنَّهُم المنكان المبلطة في المنا الأماع لننذأ آثك العلم لْكَكُنُهُ ﴿ فَأَنَّا كُمُ أَنَّبُ ثُمُ مِا سُهَا مِنْ فَلَتّا أَنْيَا هُمْ مِا سُهَا مِنْ قَالَ كُلُ لِكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ فَاثْنُكُ تَكْنَيُهُ وَيُهِ وَاذْقُلْنَا لِلْمُلْكَةِ السُجُلُ وَالْاَدُمُ فَسَحُ م واستنكير وكان مِن الكفريري وفلنا آادم اسكن تَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِكْتُمَا وَكُلا تَقُرَبَا هٰ نِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزُلُّهُ مَا شَيْظِنُ عَنْهَا فَأَنْحَرَجَهُمَامِمَّاكَانَا فِيُهُو فُلُنَا اهْبِطُوْا كُهُ لِبَعُضٍ عَلُو ۗ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرُّو مَتَاعٌ إلى حِ

اُ انْسُنْتُهُ لِأُنْ الْنُونُ هُوَادُنِي بِالْنُي هُوَادُنِي بِالْنُي هُوَادُ

منزلا

ئَئْتُقِيْنِ®وَإِذُقَالَ مُوْسَى لِقُومِهَ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ

ٱۑڂۅؙٳؠڣڒ؋ ڰٵڵۅٚٳٲؾؾڿڹؙؽٵۿڒ۫ۊٳڰٵڶٲۼۥۮ۫ؠٳۺٳۯٵڴۅؽ

ين ﴿ فَأَلُو الْذُعُ لِنَارَتِكَ بُبُيِّرِ ثُلْنَا فَاهِمُ أَفَالُ النَّهُ يَقُولُ أَنَّا فَاهِمُ أَفَالُ النَّهُ يَقُولُا

نُّ بَيْنَ ذَلِكُ فَأَفْعَلُوُ امَا ثُوُّمَرُ

امُوْسَى اَرْبَعِيْنَ لِيُلَةً ثُمَّاتُغَنَّ أَثُمُ الْعَجْلَ ۞ڹٛؾۜٛۼڡ۬ڎڹٵۼؽٙڴڋڞؚٵؙۑۼٮۮڸڬڵۼڷڴ وإذَا تِيْنَامُوسَى الكِتْبُ وَالفَرْقَانَ لَعَلَّمُ تَلْبَتُكُ وَنَ هُوَاذَا الْأَوْلَالُ لمى لِقُومِه لِقُومِ إِنَّكُمُ ظَلَّمُ ثُمُ أَنْفُسَكُمُ لِلِّخَاذِكُمُ الْحِجُ باريكم فافتاله آأنفسكم ذيكم خد ككم عند اب عَلَنكُمُ إِنَّ هُو التَّوَّابِ الرَّحِيثُمُ ۗ وَإِذْ فُلْنُهُ المُهُولِينِي لَرِي نَوْ مِرَى لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَلَ لَكُمُ ڽۼۣڣؘڰؘۅؘٳؙٮٚؾٛۿڗؘڹۛڟؙۯۅٛڹ۞ؿٚۄۜؠۼؿٝڹڰۿڡؚڗؽٙؠۼڽڡۿڗؚؾڰۿڶۘۼڷڴۿ تَشَكُّوون ﴿ وَظُلُّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْحَرَّ لَوْيُ كُلُوا مِنْ طَبِينَتِ مَارَزَ فُنَكُمُ وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوْآ أَنْفُسَكُمُ يَظِٰلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰنِ وِالْقَرْبَةُ فَكُلُوُ امِنْهَا جَيْثُ شِئْتُهُ رَغَكَ اوَّا دُخُلُوا الْيَابَ سُجَّلًا وَقُو عَلَيْ نَغْفِي لَكُمْ خَطْلَكُمْ وَسَنَزِ نِكُ الْمُحْسِنِيْنَ @ فَبُكَّ لَّن يْنَ ظَلَمُهُ اقَوْلًا غَيْرًا لَّذِي فِينِكَ لَهُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ڟڵۿؙۉٳڔڿڒٞٳڞؚؽٳڵۺۘؠٵٛۼؚؠؠٵػٲٮؙۉٳؽڣڛٛڠؙۅٛؽۿٙۅٳۮؚٳڛٛڹۺڠ مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتُ انْنَنَاعَشْرَةَ عَبُنًا ۚ فَكَ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبُكُمْ أَنَاسٍ مَّشَرَبُكُمْ أَنَّاسٍ مَّشَرَبُكُمْ شْرَ بُوامِنَ رِّزْقِ اللهِ وَلاَتَعْنَوُافِى الْأَرْضِ مُفْسِدِ بَنَ ٥٠

واذأخن ناميننان بني ٲئٞٲۊٞۮؚؽ كُهُ نَمُّ الْأَرْنَهُ وَانْتُمُ النَّهُ اللَّهُ الْأَرْنَةُ وَانْتُمُ النَّهُ اللَّهُ وَرَى 1356 ٷػڵڡٛۯٷڹؠۼڝ<u>ۣ</u>ٛ اعتا - لعد : عندالعنا برق القن س افكلما عاء كذرسو ( أيها

منزل

و الله

قَالُواادُعُ لَنَارَتِكَ بُبُيِّنَ لَنَامَالُونُهَا فَالَ انَّهُ يَقُوُلُ انته النظريزي فالدادع لذارتك يُبيّن ئە عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنْ شَأَءَاللَّهُ لَمُهُنَّتُ وَنَ®قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّأَذُلُولٌ ثُبَّتُهُمَّا هَا ثَالِوَا النَّن جِنْتَ بِالْحُقَّ فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْ ايْفَعَلُوْنَ ٥ وَإِذْ قَتَلَةُ مُنَفَسًا فَادْرَءُتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ هُغُرِجٌ مَّاكْنُنْثُونَكُنْتُ وَنَكُ فَقُلْمَا اضْرِبُوهُ كَنْ لِكَ يَجِي اللَّهُ الْمُؤْنِي وَبُرِيكُمُ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۖ ثُمَّ وَسَفَ قُلُوبُكُمُ ى بَعْنِ ذَلِكَ فَهِي كَالِحُهَارَةِ أَوْ أَشَانٌ فَسُوفًا وَانَّ مِنَ الْحِيَارَةِ لَمَا لَيُفَعَّرُ نَهْ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَشْقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يُفِيطُ للهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِل عَتَاتَعُهُ لَهُ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ لَكُمُ وَقُلُ كَانَ فِرَبِنَ مِنْهُمْ بِيُهُمُ عُونَ كَالْمِ اللَّهِ ثُمَّ يُجَرِّفُونَ فَعُرِنَ بَعُلِ مَاعَفَلُونُهُ وَهُمْ يَعِلَمُونَ @وَإِذَالَقُواالِّنِ يُنَامَنُواقَالُوَآامَنَّا وَإِذَاكَا بَعْضُهُ عَ الْوُا اَتُحَدِّ ثُونَهُمُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِكُمَا يَجُوكُمُ بِهُ عِنْكَ كَمُّرَافَلِ تَعُقِلُونَ@ أَوَلِا يَعُلَمُونَ أَنَّ اللهُ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ@وَمِنْهُمُ أُمِّيَّهُ نَ لاَيَعْلَهُونَ الْكِنْبِ الدَّامَانِيَّ وَإِنْ هُمُ ڒؖؽڟڹٚۅؙڹ۞ۏؘؽڮڷۣڷؚڷڹڹؘڲڬڹٛڹٛۏڹٲڵڮؾ۬ؠٵؽڽؽۿۄؙ<sup>ٚ</sup>ڎڰ يَقَوُلُونَ هٰ فَا مِنْ عِنْ إِللَّهِ لِيَشْ نَرُوْابِهِ ثَمَنَّا فَلِيلًا ٵڴۿۿڔؚڝٞؾٵػڹڹڬٲڹڽڔڹۿٟۿۅؘۏڹڷڷۿۿڝؚؾٵؘڲڛٛٷڹ

منزل

.9

القرا الفعالة والأراع 100 انْظُرْنَا وَالسَّبِعُوْ آوَلِلْكِفِي رُبُّ عَنَاكِ رمِّنْهُا أَوْمِنْهُا الْهُنْعُالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بْرِ<sup>۞</sup>ٱمْرْنِيْنُ وْنَ ٱنْ نَسُعَالُوْ ارْسُوْلَكُمُّ كُمُّ الْسُ ئ يَتَبُكُ إِلَى الْكُفْرُ بِالْإِيْمَ إِن فَقُلُ ضَلَّ سُواءُ السَّبِيرُ منزل

ؖۼۿؙۄؙڲؿڰؚڞؚؽۼٮؙٚٳڵڷ*ڎؚ*ڡؙڝۜؾۜ؈ٚڷؠٵڡۘۼڰٛۄؙؙٷڰٲڹؙۅٵڡؚؽ؋ فَتَكُونَ عَلَى النَّارِي كُفُوا أَنْكَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الْكَفِرِيْرَىٰ۞بِئْسَمَا الشُّنُرُوٰ إِنَّهِ ٱنْفُسُمُ ازِنْ يَكُفُّرُوٰ ابِمَا أَنْزُلَ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ عَلَى مَنْ يَنْنَا أُوْمِنْ عِبَادِهِ فَيُ ب ولِلْكَفِرِيْنَ عَنَ اكِ مِنْ هِيْرِيْنَ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمُ ا انَّذِلَ اللَّهُ قَالَانُهُ مِنُ بِمَآأَنِّزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُ وْنَ بِمَأُورَآءَهُ وَهُوَ ؆ۊۜٳؙڷٮؘٵڡ*ؘۘڰڴ*ؙٷڵؙڣڶڮؿؘڨؙؿؙڵۅؙڹٵؘؽؙۑؽٵٚٵڽڷۄڡٟڕؽ؋ؽ۬ڵ ؠُن®وَلَقَالُ عَآءِكُمُ مُّوْمِلُمِي بِالْبُيِّنْثِ نَهُ الْغَنْ نُهُ الْعِهُ لَ مِعِ بَعْنَ هِ وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ®وَإِذْ أَخِنْ نَامِينَا فَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَخُنْ وَإ تَبْنَكُمُ بِفُوَّةٌ وَاسْمَعُوا قَالُواسَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَنْثُرِيُوا فِي قُلُورِمُ الْعِبْ مِئْسَمَا مَا مُؤكُّمُ بِهِ إِيْمَانَكُمُ إِنْ كُنْنُمُ مُؤمِّمِنِينَ ﴿ قَالَ إِنْ كَانَتُ تَكُمُ الرَّازُ الْإِخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَةً عِنْ دُوْنِ التَّاسِ رِنُ لِنَنْهُ طِينِ فِيْرِي ﴿ وَلَرِي تَنْبَنَّهُ لَا أَنَّالَهُ عَلِيمٌ أَوَاللَّهُ عَلِيمٌ أَوَاللَّهُ عَلِيمُ بُرَ، ﴿ وَلَتَّحِينَ نَّهُمُ إِخْرُصَ النَّاسِ عَلَى جَيْوَةٌ وُمِنَ الْنَاسِ باذن الله مُصَلِّقُ الْمَابِيْنَ بِكَانِهُ وَهُدًى وَلَثَنَا كَالِمُؤَمِنِينَ الْمُوَمِنِينَ الْمُو جَبُرِ مُل وَمِيْكُلُل فَارِ ۖ اللَّهُ عَنُ وُلِّلُكُفُويُر ﴿ تآه و ملكته وأسُّ

كانقترم

こしき

10 200 B منزل

عالصدء وتعامنال

الم

اعقداواصفح "اللهُ أَقُل يُرْكُ وَأَفِيهُوا الصَّالُولَةُ وَانْوِا الزَّكُونَةُ كُوكُوعِنُكُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِمَاتَعْمُ لُونَ بَهِ مَنْ كَانَ هُوْدًا أُونُصْرِيَ بِلَكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هُاتُّكُا اسُلَمَ وَجُهَةُ لِللَّهِ وَهُو فَحُسِرٌ عَالَمَا ر به النس و المال من المال الناق المالية لى نَنْكُ وَقَالَتِ النَّظِيرِي لِيُسَتِ النَّهُ وُرُعَلِي نَثُو أَنَّوُهُمْ يَتُ الكَتْتُ كَذَلِكَ قَالَ النَّانُرَ ، لَا يَعْلَمُهُ رَى مِثْلَ فَوْلِمْ فَاللَّهُ يَعْلَمُهُ مِنْ ڰانوُافِيْهِ بِغَنَالُهُونِ ®وَمَرِي اظَلَوُ مِدَّى اظَلَاهُ مِدَّى الْمُنْعُ مَا ابِهَا أُولَيكَ مَا كَانَ لَهُمُ آنُ يَنْ فُلُوهَا النَّا إِنْهِينَ لتُّ نُمَاخِنُيُّ وَلَهُمُ فِي الْخِيَةِ عَنَ الْكِعَلِيمُ وَلِلْهِ النَّشِرَقَ وَالْمَغِرِبُ الله واسع علي الفي الله والمناف والله والمالية والمالية السَّهُونِ وَالْأَرْضُ كُلِّ لَّهُ فَنْتُدُرُ ﴿ إِنِّي يُمَّالْسُهُونِ سَّكَايَعْوُلُ لَهُكُنُ فِيكُونُ فَكُونُ فَكُلُونُ فَكُونُ فَكُونُ فَكُونُ فَكُونُ فَالْأَنْ فَكُونُ فَالْأَنْ الأكافئاتكانكانكانكانا الانتان مِّثُلُ فَيُلْهُمُ نَشَابُهُ فَ فَلَوْبُهُمُ قُلْ يَتَكَا الْإِينِ لِقَوْمٍ يَوْفِئُونَ فَالْأَلِي والانشكال عربي

الجزء

لشُفْهَا عُمِنَ التَّاسِ مَا وَ طُنُان فَن مُن مُن اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ رَّحِيْمُ ﴿ قُلْ الْ شُطُرَةُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُو الكِتْبُ لِيَعْلَمُونَ البعة اقتلنك وكاانت بتابع قيا آءَهُ وُقِرِي بِعُلِامَ وَانَ فِرِيْقَامِنْهُمُ لَيُكَتُّنُونَ الْحُقَّ وَهُمُ يَعُ فَلَا تُكُونُونُ مِن الْخَيْرُتِ أَيْنَ مَا ثَكُونُو أَيَانِي إِ كُ اللَّهُ حَسْعًا أَرِيَّ اءِ فَلِ يُرُّ وَمِنْ جَيْنُ خُرَجُتُ فَرَكِ الْوَجُهُ امر وَانَّهُ لَلْحُقُّ مِنْ رَّبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِيلٍ عَمَّا تَعْهُ

موفف النبق - احل الوقين منزل وقف الازم صلى الله عيسوسلو البقرة ا

ذُقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُقَالَ أَسُلَمُكُ لِرَبِّ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَطَى بِهَا إِبْرَاهِهُ نِيْءِ وَيَغُقُوْكِ لِبُنِينَ النَّاللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتَمُوْنُنَّ اللَّا لهُون الْمُونَ الْمُونَةُ مِن الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ مَا نَعْبُكُ وَنَ مِنْ بَعْدِي يُ فَالْوَانَعُبُكُ الْهَكَ وَالْهُ ابْآبِكَ ابْرَهُمُ وَالْسُلِعِيْلَ وَاسْخُقَ اِلْمَاوَّاحِدًا أَوَّنَحُنُ لَهُمُسْلِمُونَ "تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْخَلْثَ لَهَامًا كسبك وَلَكُمُ مِمَّا كُسَيْنُ مُرْ وَلِانْتُعَالُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَالُونَ ﴿ وَالْوَالِمُ الْمُ كُوْنُواهُوْدًا آوُنطِرِي تَهْتَاكُواْ قُالُ بَلُ مِلَّةَ الْزَهِمَ حَنِيْفًا وْمَا كان مِنَ النَّنْ رَكِيْنَ ﴿ وَهُ لُوْ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا الْنِزَلِ النَّيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إبرهم واسلعيل واسخق وبغفؤب والأسياط ومآأؤني مؤسى وَعِينُلِي وَمَاۤ اُوۡنِي النَّبِيُّوٰنَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ قِنْكُمْ ۖ وَمُعُنُ لَهُ مُسْلِئُونَ ﴿ فَإِنْ الْمَنْوُا بِينَالُ مَا الْمُنْتُمُ بِهِ فَقَلِ الْهُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهَاهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ احْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عِبِلُونَ اللهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عِبِلُونَ فُلَ أَنْعَا جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُورَتِّبَا وَرَثِّكُمْ وَلَنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ تَعُنُ لَهُ غُنُلِصُونَ ﴿ أَمُرْتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمُ وَالسَّلِعِبُلُ وَالسَّاقَ وَيَجْقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُوْاهُوْدًا الْوُنْطِرِيّ فَلْءَ انْتُمُ اَعْلَمُ اَمِلِلَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُمِتَّن ػتَمَشَهَادَةً عِنْكَة مِنَاللهِ وَمَااللهِ وَمَااللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ الل المن المن المن المن الكُمُو الكُمُو الكُمُ السَائِثُمُ وَالرَّنْ الْأَنْ الْمُعَالَفُ الْمُعَالُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

الني يَنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبِيَّنُوْا فَأُولِيكَ أَنُوْبُ عَلَيْهُمْ وَ أَنَا التُّواكِ الرَّحِيْمُ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا وَمَا ثَوْا وَ مُرلَغُنَةُ اللهِ وَالْبَلْبِكَةِ وَالنَّاسِ لْهُ الرَّهُ وَالرَّحُفِ الرَّحِلَمُ الرَّحِلَمُ ﴿ لِق السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الْبُلِ وَا نُ مَّآءِ فَأَخْمَا بِهِ الْأَرْضَ ) نَعُلَ مَهُ زِيهَا وَيَه ربغ الربح والشحاب المستحركة ِرُضِ لَا يَبِ لِقَوْ مِرَبِّعُقِلَةً رَن ⊕ومِ نَ مِنَ دُوْنِ اللهِ أَنْكَ ادُّالتَّحِيُّهُ نَهُمُ كَ للُّحُبَّالِتُلْهُ وَلَوْيَرَى ابُ أَنَّ الْفُوَّةُ وَلَّهِ جَمِينِكُ وَالْ اللهُ شَهِ النب يُن الشُّبعُهُ امِن اتَّبَعُوا لَوْاتَ لَنَاكَرَّةَ فَنَعَبَرًا مِنْهُمُ كُدُ تاكن لك يربيهم الله رجين مِن الدَّ

تَ فُولَ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِرُوجَ مَاكُنْنُمُ فُولُوا وُجُوْهَكُمُ شُطُرَةً لِعُلاَّ بِكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلِيْكُمُ حُتَّ لَّا الْنَاثِرَى ظَلْبُهُ امِنْهُمُ فَلَا تَخْسَنُو هُمُ وَاخْشُو نِي وَلاَتِمَ نِعْبَتِي عَلَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ ثَلِمُتُلُونَ فَأَكُمُ الْرُسَلِكَ الْفِيكُمُ رَسُولًا مِنْكُ يَثُلُوا عَلَيْكُمُ الْنِتِنَا وَيُزُكِّيكُمُ وَيُعِلَّمُكُمُ الْكِثْبُ وَالْحِلْمُةُ وَيُعِلِّمُكُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَّهُونَ فَإِذَكُونِ إِنَّ أَذْكُرُكُمُ وَاشْكُرُ وَ إِلَى وَكَا تَكُفُرُ وَن ﴿ يَآتِكُا الَّذِينَ امْنُوا اسْنَعِبْنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّ نَّ اللَّهُ مَعُ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَقَاوُ لُوْ الْبَرِنَ يَّقَنَالُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُواتُ بِلُ أَخْبَأَءُ وَلَكِنَ لَأَنْشُعُرُونَ ﴿ وَلَنَّهُ لِإِنَّا لَا نَشُعُرُونَ ﴿ وَلَنَّهُ لِإِنَّى إِلَّا لَا يَكُونُهُ إِنَّا إِلَّا لَا يَكُونُهُ إِنَّا إِلَّا لَا يَكُونُونَ ﴿ وَلَنَّهُ لِإِنَّا إِلَّا لَا يَكُونُونُ ﴾ وَلَنَّهُ لَوْتَكُمُ لِنِّهُ يَ قِرِيَ الْحُوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْإِنْفَيِ وَالشَّهُ إِنَّ وَبُنِيْرِ الصِّيرِيْنَ ﴿ النَّالِهُ مُوكِيبًا ۗ قَالُوْآاتًا لِلَّهِ وَاتَّآالِبُهِ رَجِعُونَ اللَّهِ الْكِلَّالَيْهِ وَإِنَّآلِيْهِ وَجِعُونَ اللَّهِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ مِّرِيُ رَّبِّهُمُ وَرَحْمَتُ وَاوْلَيْكَ هُمُ الْمُهُنَّنُ وْرَيْ الْسَالِطَةُ وَالْهُرُ وَهُ مِنْ شَعَآبِرِ اللَّهِ فَهُنْ حَجَّ الْبُرُكَ أَواعُنْهُ رَ لاجُنَاحُ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوِّفَ بِهِمَا وَمُنْ نُطُوَّعُ خُيْرًا فَأَنَّ اللهُ شَاكِرُ عَلِيُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّهُونَ مَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعُرِ مَابَيِّنْهُ لِلنَّاسِ فِي اُولِلِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّحِنُونَ فَ

الْبِرَّانُ تُولُّوُا وُجُوْهَكُمُ فِيكَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِدِ ولكرة البرمن امن بالله واليوم الأخر والمللكة والكثير والنَّيبيِّن والنَّالْ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْبُنْعِي وَ كَنْ وَابْنَ السِّبِيْلِ وَالسَّآبِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابَ وَأَقَامَ لوة وَاتَى الزُّكُوةَ وَالْمُوْفَوْنَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عُهَانُولَهُ والضيرين في المكاسكاء والضراء وحين الماس اوليك لَّذِيْنَ صَلَاقُواْ وَالْوِلْلِكَ هُمُ الْمُثَافَةُ نَ صَلَاقُواْ أَوْلَوْكَ الْمُنْوَا كُنِبُ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَالَىٰ ٱلْحُرِّيِ الْحُرِّ وَالْعَيْلِ بِالْعَيْدِ رُنُنْ بِالْرُنْنَا فَتُنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ نَفَي كَاللَّهُ وَفِي وَادُ آعُ البُهِ بِأَحْسَانَ ذَلِكَ نَخِفْنُفٌ مِّنَ رَبِّكُمُ وَرَحُهُ عُتَنى بَعُلَ ذَلِكَ فَلَهُ عَنَ الْكِالِيُمْ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ عَيْوَةٌ يَّاوُلِي الْأَلْيَابِ لَعُلَّكُمُ تَتَّعُونُ @كُتُبُ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَاكُمُ لَيْهُ فُ إِنْ تُرَاكِ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَا لْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُثَّقِينِ فَكُنُّ بِكُالَهُ يَعُلُ فَانْتُكَا اِنْتُهُ عَلَى الَّذِينِ يُبَالِّ لُوْنَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْكُرُ فَعَنُ عَانَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا أَوُ اِنْتَا فَأَصْلَحَ بَيْنَكُمُ فَالْرَاثُمُ اتَّ اللهُ غَفْوُرُ رَّحِيْمُ ﴿ يَالِيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكَ عِيبَامُرُكُمَا كُتُتِبَ عَلَى الَّذِنِ يُنَ مِنْ فَتُعِلِّكُهُ لَعَ لَّكُهُ تَتَّاهُ

として

4.

يَّأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوامِتًا فِي الْأَرْضِ حَللاً طِبِّبًا وَ لَا تَبِّعُوا خُطُوْ تِ الشَّيُطِنِ إِنَّ لَكُمْ عَلُو مُنْبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاتَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِبُلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنُزُلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَكْبِعُ مَأَ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أُولُوكَانَ إِبَاؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتُكُ وُن ﴿ وَمَنْكُ الَّذِي يُنَكُ هَرُوا كَمَنْكِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَاءً صُمَّ الْكُمُّعُنِي فَهُمُ لِا يَعُقِلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُلُوْا مِنْ طَيِّبْنِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَاشْكُرُوْا بِلْهِ إِنْ كُنْنُمُ إِيَّاهُ نَعُبُكُ وَنَ ﴿ النَّهَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ النَّيْنَكُ وَالنَّامُ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْر وَمَأَاهُكَ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَهَنِ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا نُمُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رِّحِبُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْنَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قِلْيُلاّ اُولِيِّ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِ مُ الرَّالتَّارُ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمُ الْفِيلِمَةِ وَلا يُزُرِّكِيُهِمُ وَلَهُمُ عَنَ ابْ البُرُّهِ الْمِلْكَ الَّنِيْنَ اشْنَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْهُلَى وَالْعُنَابِ بِالْمُغُفِّرَ وَأَنْكَا اَصُبُرُهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِثْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الآرِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتْبِ لَفِيْ سِنْقَارِنَ بَعِبُ

ال الم سِ الأثمرُ وَأَنْتُمْ ثُأ لُوْنُكُ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِي مُوَاقِبْتُ لِلسَّ القر أوات لَكِيُونَ مِرْ ابْوَابِهَا مُوا حُون ∞وقاتِلوًا وي سِينِل اللهِ الذين (") تنقفننه هم واخرجه هم قرق جبك مِنَ الْقَنْلُ وَلا تَقْنِلُوهُمُ عِنْدُ اِمِحَتَّى يُقْتِلُو كُنَّمُ فِي لِمِّ فَأَنَّ فَعَلَاكُنَّمُ فَاقْتُلُوهُمُ جَزُآءُ الْكُفْ يَنْ @فَأَنِ انْتُهُوْ افَأَنَّ يُرُّو وَتُتِلُوهُمْ حَتَّى لِاتَكُوْنَ فِتُنَةً بِينُ بِلَّهِ فَأِنِ انْتُعُوا فَكُرُعُكُوانَ الرَّعَلَ لكرامر بالشهرالكرامروالكرمكفيص كُمُ فَاغْتُكُو ا و علاقة و ثَقْدُ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ مَعَ يُن ®وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيبِلِ اللهِ وَلَا حُسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُحُسِنِينَ ١٠

أَيَّامًا مَّعُكُودُتٍ فَهَنَّ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا أَوْعَلَى سَفٍّ فَعِكَا ثَا مِنْ إِيَّامِ الْحُرَ وَعَلَى الَّذِي يُطِيَقُونَ فَ فِي إِنَّا مِلْ كُلَّا كُلِّكُ طُعَامُ سُكِيْنِ فَكُنْ نُطُوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرً لْكُمُرِانُ كُنْنُكُونُ ﴿ ثُلْكُونُ ﴿ ثُلْكُونُ ﴿ ثُلْمُ إِنَّ اللَّهُ كُنُ الْأَنْ كُلُونُ فِيلُهِ الْقُرُانُ هُلَّى لِلتَّاسِ وَبَيِّنْتِ هِنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانَ فكرى شهاك منكر الشهر فليصنه ومن كان مريضا عَلَى سَفِيرِ فَعِتَاةً فِينَ أَبَّامِ أَخَرَ بُرِبِينُ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسُرَوكَ لَا بربيل بكم العُسُرَ وَلِنُكُمُ لُوا الْعِتَةَ وَلِنُكُبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَلُ كُمُّ وَلَعَلَّكُمُ نَشُكُرُ وَ نَ∞وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتَّى فَإِنْيُ فَرِيْبُ جِيبُ دَعْوَةُ الرّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَبْسَنَجِيبُهُ الْيُ وَلَيُؤُمِنُوا بى لَعَالَّهُمْ يَرُشُكُونَ ۞ا ْحِلَّ لَكُمُ لِيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَكُ إِلَى نِسَأَ كُمُ هُرِي لِيمَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمُ لِيمَاسُ لَّهُونَ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ رَبِّخُنَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ فَأَكْنُ نْدُوْهُرِيَّ وَابْتَغُواْمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَالشَّرَبُوا عَتَّى يَنْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ لَفُجُرُ ثُمَّ أَتِبُّو الصَّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا ثُنَاشِرُوهُ وَا عُكِفُهُ نَ فِي الْمُسْجِلِ ثِلْكَ حُلُ وُدُاللَّهِ فَلا نْ لِكَ بُبَيِّنُ اللهُ الْبَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَثَقُ

امِّتَا كُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاذْ ٳؾٳڡؚڡۜڠؙڷٷۮٮڟڡٚؽڹٛڹۼڿڷ؋ؽٷڡؽڹڶڡؙڵٳٳڹڿؗڡ تَأَخَّرَ فَلِرَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ لِعِنِ الَّقَعْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ شَرُوۡنَ⊕وَمِرَ التَّاسِ مَرَى يَغْجِبُكَ قَوۡلُكَ التَّ نَمَا وَيُشْهِلُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْيَهِ وَهُوَ ٱللَّهُ الْخِصَ تى سَخى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِلُ فِيُهَا وَيُهَاكُ الْحُرْثُ وَالنَّسُلُ اك∞واذا فِيْلَ لَهُ اتَّقِى اللَّهَ أَخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ سُنُهُ جَهَنَّهُ وَلَيِكُسَ الْبِيهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ ننئرى نفسه ابنغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَايُّهَا الَّذِينِ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً وَ لَا تَشَّعُهُ لشَّيْظِرِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلُوٌّ مُّبِيْرِ ؟ ﴿ فَأَرَى زَلَكْتُمْ مِرْيُ فَاعْلُمُوْ آرَبِي اللَّهُ عَزِيْزُ خِلْيُمْ نعُلِ مَاجَآءُنكُمُ البَيِتنَ لَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ فِي ظُلِّلِ مِنَ الْغَمَّامِ كَ وَفَضِى الْأُمُرُ وَإِلَى اللهِ نَرْجَعُ الْأُمُورُ صَ ٳٙؠؽڶػۿٳٵؽؽ۬ڶڰٛؗٞؠٞڡؚٞؽٵؽٷٚؽؚڹٮؙ؋ۣٷڡؘؽؾؙڹڷؚٳۯؙ رِئَى يَعُهِا مَاجَأَءُتُهُ فَأَنَّ اللهَ شَد يُكُ الْعِقَابِ @زَيْنَ لِلْإِرْنُ كَفَرُوا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَبُهَا وَبِيُنْحُرُونَ مِنَ الَّبِي لِنَ امْنُوا وَا واللهُ يُرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَادٍ

1 ( ) ( )

وقف لازم

كخف النبي بصلى المكمعليه وسلم

وآتِتُواالْحَجَّ وَالْعُنْرُةُ لِلْهِ ۚ فَإِنْ أَخْصِرُتُكُمُ فَهَا السَّنَيْسَ لاتخلفه ارُءُوسَكُمُ حَتْمُ يَيْلُغُ الْهَانِيُ هِجُلَّةٌ فَهَرِي نْكُمُمِّرِبُطُااوُبُهُ أَذِّي مِنْ رَّأْسِهِ فَوْلُ يَهَ مِّنْ صِبَاهِ فَتُكُونُونُ نَمُنَّكُمُ بِالْعُمُونِ إِلَى لهَانِي فَهِنَ لَمُ يَجِبُ فَصِيامُ ثَلْثُ فِي أَبُّ الحج وسبعان اذارجعنه تلك عشرة كاملة ذلك لمن البُسْجِكِ الْحُرَامِرُواتَّقُوا اللهُ وَاعْلَكُوْآاتُ الكت النهر معلام معافكن فرض فهر التهشيبكاالعقاب الْحَجَّ فَالْارَفَكَ وَلِافْسُوْقَ وَلاَحِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا نَفْعُكُواْ الْحَجَّ وَمَا نَفْعُكُواْ للهُ وَتَزَوَّدُوا فَأَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّفَوْيُ وَاتَّقَّوُنَ لَا السَّفَوْيُ وَاتَّقَوْنَ لَا لَكُنُهُ خِنَاحٌ أَنْ تَكِنَتُغُوافَضُلِاً مِنْ رَبِّ فَاذَآ أَفَضُنَّهُ مِّرِي عَرَفَنِ فَأَذُكُرُوا اللَّهَ عِنْكَ الْمُشْعِرِ الْحَرَامِ اهل كُذُّ وَانْ كُنْنُهُ مِّرِنُ فَيْلِهِ لِيُونَ الضَّأَلِيُنَ® رئ حَنْثُ أَفَاضَ التَّاسُ وَاسْنَغُفِوْرُوا اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا اللهَ كَنْ كُنُّهُ إِياءَكُمْ أَوْ أَنْشُكَ ذِكْرًا مُنِينَ التَّاسِ مَنْ يَتَقُوُكُ رَبِّكَا التِنَافِ التَّهُ لِيَا وَمَالَةً فِي الْاِحْرَةِ مِنْ خَلَاق ﴿ وَمِنْهُمُ مِّن يُقْوَلُ رَبِّنَا الِّنَا اَحَسَنَهُ وَفِي الْاِخِرَةِ حَسَنَهُ وَقِنَاعَنَابَ النَّارِ ©

वि

= (BAR

رَحْمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفْدُرُ رَّحِبُمُ ﴿ يَسْعَلُو نَكِ عَرِي الْخَبْرِ وَ لتنسأ قال فنهما انتكار يُرُوَّمنَا فِعُ لِلتَّاسِ وَإِنْهُمُمَا أَكْبَرُ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعُفْدُينَ اللهُ لَكُمُ الْآلِيْكِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُ وَنَ شَفِي اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَيَنِنَالُونَك عَنِ الْبُنالِي قُلْ اصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وإنْ تَخَالِطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمُ وَاللَّهُ لمُ الْمُفْسِلُ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَاعْنَتُكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَنِيْزٌ عَكِنُمُ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَامَةً وُمِنَهُ ۚ خَيْرٌ مِّنَ مُّشَرِكَةِ وَلَوْا غُجِينَكُمْ وَلَا تُنْكِحُ اللُّهُ الْكُنْ رِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَيْثًا مُّؤُمِرِ ؟ خَدُّ مِّرْ : مَّشَرَكِ وَلَا اغْدَاكُمْ أُولِلِكَ كُ عُوْنَ إِلَى التَّارَّ وَاللَّهُ يِلْ عُوْآ إِلَى الْجِنَّةِ وَالْمُغَفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَ يُبَيِّنُ الْبَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَيْنَ كُؤُوْنَ ﴿ وَبِيْنَالُوْ نَكَ اللَّهُ مِنْ الْبَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَيْنَ كُؤُوْنَ ﴿ وَبِينَالُوْ نَكَ لَبُحِيُضٌ قُلُ هُوَ أَذِّي فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْيُجِيُضِ وَلِاتَّقْرَبُوْهُرِيّ حَتُّى يَظُلُّهُ إِنَّ فَأَذَا تُطَلَّمُ إِن فَأَنَّوْهُر ؟ مِن عَنْفُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِيِّرِ بَنَ ﴿ يَنَ الْمُتَطِيِّرِ لِنَ ﴿ يَكُمُ فَأَتُوْا كُرْثُكُمْ أَنِّي شِئْتُمُ وَقَبِّ مُوا لِانْفُسِكُمْ وَاثَّقُوا لِلَّهَ وَاغْلَبُوٓ أَاتَّكُمُ مَّلْقُوْءُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنِ @ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لَا ثِمَانِكُمُ بَرُّوْاوَتُنَقَّوُا وَنَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمُ ﴿

كَانَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَأَنْزُلَ مَعَكُمُ الْكِتْبِ بِالْحِقِّ لِيَعْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ فِيْمَا اخْنَلَقْوُ افِيْ فِي وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِينِي أَوْنُونُ مِنْ بَعْنِ مَاجَاءَتُهُمُ الْبُيِّنْثُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَنَى اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوالِمَا اخَتَلَفُوْ افِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى حِرَاطٍ مُّسْتَنِفِيْمِ ﴿ اَمْ حَسِينَتُمُ اَنْ نَنْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مِّثَلُ خَلُوا مِنْ فَبُلِكُمُ مُسَّنَّهُمُ الْبَالْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُو لُوَا حَتَّى يَفُولَ الرَّسُوُلُ وَالَّذِينِ الْمُنُوامَعَةُ مَنَى نَصُرُاللَّهِ ٱلْآلِاتَ نَصُرُاللَّهِ فَرَيْبُ اللَّهِ فَرَيْبُ بِسُعُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فَكُ مَا آنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدَيْن وَالْأَفْرِينِينَ وَالْيَنْمِي وَالْمُلْكِينِ وَابْنِ السِّبِينِ وَمَاتَفْعَاوُامِنَ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ ﴿ كُنِتِ عَلِيْكُمُ الْفِنَالُ وَهُوَ كُرُكُا لَّكُمْ وَعَسَى ٱنْ تَكُوْهُوا شَيًّا وَهُو خِيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى أَنْ نِحُبُّوا شَيًّا وَهُو نَتُرُّ لَّكُمْ والله يعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَبُونَ ﴿ يَسْعُلُونَكُ عَنِ الشَّهُمُ الْحُرَامِ قِتَالِ فينه فل فتال فيه كيدر وصرة عن سبيل الله ولفريه والسبي الْحَرَافِرُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُعِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَيْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ بُقَاتِلُوْ نَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَنْ دِبْنِكُمُ إِن اسْتَطَاعُوْلُومَنْ يُرْزِيل دُمِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فِيَهُنْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِيكَ حَبِطَفَ اعْمَالُهُمْ التُنْبَاوَالْاخِرَةِ وَاولِيكَ أَصْلَابُ النَّارِ عُمْرِفِيهُا خَلِلُ وَ

التلائدة التلائدة

آءُ فَيَكُفُنَ إَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُو أَوُ سَرِّحُوُهُمْ بِمَعْرُ وَفِ وَلاَ تُنْسِكُوهُمْ عَنِ وَمَرِ أَي يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ فَقُلُ ظَلَّمَ نَفْسَهُ وَلِا تَتَّخِلُ وَآلِيتٍ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوْانِعُمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنُزَلَ عَلَيْكُمْ في يَعِظُكُمُ بِهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِينُكُمْ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فِيَلَغُنَّ لَهُنَّ فَكُ تَغُضُلُوْهُنَّ أَنْ يَبْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ نُرَاضُوا بَيُنَكُمُ بِاللَّهُ عُرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكُمُ أَزُكُ لَكُمُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْنُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِنَ كُ يُرْضِعُنَ أُوْلَادَهُنَّ حُوْلَيْنِ كَأَمِلَيْنِ لِعَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِنِهُ لرَّضًا عَهُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِنْ فُهُنَّ وَكِسُونَهُنَّ لْمُعُرُونِ لِاثْكُلْفُ نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا الْانْضَآرُ وَالِيَ يُ بُولِهِ هَا وَلَامُولُوْدٌ لَهُ بِوَلَيْهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْأُ لِكَ عَنْ ثَرَادًا فِصَالاً عَنْ ثَرَاضٍ مِنْكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلِيهُمَا وَإِنْ ارَدُتُمُ آنُ تَسْتَرْضِعُوْ آوُلُوكُهُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّهُ ثُمُ مَّا النَّيْنُمُ بِالْمَعْرُ وْفِ ثَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِ

ذِيُوَاخِنُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آبْهَا نِكُمُ وَلَكِنَ بُوَاخِنُ كُمُ كَسَبَتْ فُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوسٌ حَلِيْمُ ﴿ لِلَّهِ إِلَّالَ إِنْ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعُةِ آنْلُهُرْ فَي فَأَعُوْفِاتَ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاق فَأَنَّ اللهُ سَمِينُعُ عَلِيْمُ ﴿ وَالْمُطَلَّقْتُ يَتُرَبِّصُنَ ٱنْفُسِهِ قَ ثَلْنَاةً فَرُوْءٌ وَلِا يَحِلُّ لَهُمَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الرَّحَامِهِيَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ وَالبُّومِ لِخِرْ وَبُعُوْلَتُكُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ فِي ذِلِكَ إِنْ أَسَادُوْاً صْلَاحًا وُلَهُنَّ مِنْكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِانَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَوْنِي فَأَمْسَاكُ بِبَعْرُوفِ أَوْنَثُيرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُنُ وَامِمَا النَّيْتُنُوْهُنَّ شَبْطًا الرَّانَ يَخَافًا الَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ الرَّ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَاجُنَاعَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَ ثُوبِهِ ۚ نِلْكَ حُلُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَلُوهَا وَمَنْ يَتَعَكَّ حُلُودَ اللهِ فَاوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَأَنْ طَلَّقَا فَالْانْحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُلُ حَثَى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرُهُ ۚ فَإِنْ طُلُّقُهَا فَلَاجُنَاحَ عَلِيُهِمَا آنَ يَتُرَاجَعَا إِنْ ظُنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُلُوْدَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُلُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعُ

2003

نُمُ فَرِجَالًا أَوْكِنُهَانًا فَإِذَا آمِنْ نُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهُ كُهُ النائن العُلمُة رى والنائن أن النائن أن النائن الن أذواجًا وصيتاة لازواجهم متاعا بن فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمُ فِي مَا نَ مَعْدُرُونِ وَاللَّهُ عِزِيْزُكِيْمُ ®وَلِلْمُطَلَّقَ لْمُغُرُونِ حُقًا عَلَى الْعُثَقِيْنِ ﴿ وَكُنْ لِكِ يُدَ لَعَلَّكُمُ تَعُفِلُونَ أَلَىٰ الَّذِينِ فَرَجُوا وَهُمْ أَلُوْتُ حَنَرَ الْبُوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ فْتُمَّ أَخْنَاهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَنْ وَفَضِّيلٍ عَلَى التَّاسِ التَّاسِ لَا نَشَكُ وُرِي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل لله وَاعْلَهُوْآ أَرْثُ اللَّهُ سُونِيعٌ عَ في وينظطو النه ي كَمُ ثَوَ إِلَى الْهَاكُ مِنْ يَنِينُ الْسُرَاءِ مُا يُومِي يَعُ لْنَامِلِكًا نَّقَاتِلٌ فِي سَ عُسَيْتُهُ إِنْ كُتُت عَلَيْكُمُ الْقِنَا ( ) إِذَّ ثُقَاتِلُهُ فِيُ سِبِيلِ اللَّهِ وَقُلُ أَخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَاوَ لِبُهُ الْفِنَالُ ثُولُوا إِلَّا فَلَدُلَّا مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّمُهُمْ

وَالَّانِ يُنَ يُنُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيِنَارُوْنَ أَذُواجًا تَكُرُّبُ نَفْسِيهِ فَيَ أَرْبَعُكُ أَشُهُرُ وَعَشْرًا فَإِذَا بِلَغْنَ إِجَ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُمُ فِيْمَافَعَلْنَ فِي إِنْفُسِهِنَ بِالْمُعُرُّو والله بها تعندلون خِيبُرُ ولاجُناحَ عَلَيْكُمُ فِهُمَاعَرَ فَ به مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ ٱلْنَانَاتُمْ فِي ٱنْفُسَا أَنَّكُمْ سَنَنْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِنَ لِآنُوَاعِلُوهُنَّ سِرًّا إِ <u>ٱنٛ تَقْوُلُوا قَوُلِا مَّعُرُونَا وَلَا نَعُزِمُوا عُفَلَ ةَ النِّكَاحِ حَتَّى</u> يَبُلُغُ الْكِتْبُ اَجَلَة وَاعْلَمُوْ آاتَ اللَّهَ يَعْلَمُوافَّ ٱنْفُسِّ حُلَّارُوْهُ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهُ غَفْوُرٌ جَلِيْمُ ﴿ لَاللَّهُ اللَّهُ عَفْوُرٌ جَلِيْمُ ﴿ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلِّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمُ تَبَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فِرِيْضِهُ أَوْمُتِتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَارُةُ وَعَلَى الْمُقْتِرِفَا رُقَّ مَنَاعًا إِبِالْمُعُرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ®وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ فَبُلِ أَنْ شُوْهُنَّ وَفَلُ فَرَضَّنَكُمُ لَهُنَّ فَرِيْضِةً فَنِصُفُ فَرَضْنُمُ الرَّآنُ بَعُفُونَ آوْيَعُفُوا الَّذِي بِيَلِ ﴿ عُقُلَاثُ لتكاح وآن نَعُفُو ٓ افْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلاَتَسُواالْفَضَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا نَعْمَلُوْنَ بَصِبُرُ ﴿ خِفِظُوا عَلَى لَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُوْمُوا بِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴿

العتادة

ا فَضَلْنَا بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مَنْ كُور المُدُرُخِتِ وَاتُكُنَّاعِكُمُ والتنف بروح القناس ولنقاء الله عاافتتا يتنث ولكن اختلفوا فو مُهُمُ مِنْ كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا افْتَتَالُوْ آولِانَ مَا يُرِبُكُ فَيَاتِيُهَا الِّن بُنَ امْنُوْآ اَنْفِقُوا مِتَّا رَزُقَالُهُ مِنْ فَيُل لابينع فنه ولاخلة ولاشفاعة و هُمُ الظُّلِمُونُ ١٤ اللَّهُ لِآلِكِ الرَّهُو الْحَيِّ الْقَبُّومُ وَالْحَاكُانُ كِنْ وُمُّ لَهُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَ يَشُفَعُ عِنْكُ الرَّيَادُنِهُ يَعُلُمُ مَا يَبْنَ إِيْكُمْ وَمَا بُعِيْظُونَ بِشَيْءِ قِنْ عِلْمُ أَلَّا بِمَا شَد لمات والأرض ولا يَؤُدُهُ حِفظُهُمَا وَهُو العَلِيّ يُمُ الرَّاكُواعُ فِي الرِّينَ "فَكُن تَبْدِينَ الرُّسْلُ فكرى يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَي اسْتَهُ لْعُرُوفِ الْوُنْفَقِي لِالْفِصَامِ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا يُخِرِجُهُمْ مِنَ الظَّلَبْ إِلَى النَّوْرُ وَالْذِينَ وَ كَفَرُوْآ أُوْلِيُّكُمْ مُرالطًا غُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ الظُّلُنْتِ أُولِيكَ أَصْحُبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خ

1 L

وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللَّهَ قُلْ يَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْاً أَدِيْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُرُى أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْكُ وَلَمْ يُؤِّتُ سَعَةً قِنَ الْبَالِ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْلُهُ عَلَىٰكُمْ وَزَادَةُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمُ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْنِي مُلْكَةَ مَنَ يَشَأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ وَفَالَ لَهُمْ بَيِيُّهُمْ إِنَّ ايَةَ مُلْكِهَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِبْنَهُ وَمِنْ رَبِّكُمُ وَيَفْتِهُ مِّتَا نَرُكُ الْ مُوْسَى وَالْ هٰرُونَ تَعُمِلُهُ الْمُلْلِكُةُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَةً لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَلُتَا فُصَلَ طَالُوْكُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنْتِلِيْكُمُ بِبُهُ وَفَكُرُ ننَيرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمِنْ وَمَنْ لَمْ يَظِعَهُ فَانَّهُ مِنْي إِلَّامِنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بَيِهِ ﴾ فَنْثِرِبُو امِنْهُ إِلاَّ فِلْبُلاِّمِنْهُمْ فَلَتَا حَاوَزُهُ هُو وَالَّذِيْنَ مَنْوَا مَعَكُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِعِالُوْتَ وَجُنُودٍ لا قَالَ لِّن يُنْ يُطُنُّونَ أَنَّكُمُ مُّلْقُوا اللَّهِ كُمُمِّنَ فِعَاةٍ قَلِيلَةٍ غَلَيْكُ فِعَاةً كِتْيُرَةُ بَاذَنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الطّبِيرِيْنَ ®وَلَتَا بَرُزُوْا لِجَالُوْفَ وَ جُنُودِهِ قَالُوارِيِّنَا أَفُرِ غُ عَلَيْنَا صَيْرًا وَثِبِّتْ أَقْلَ امْنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ۞ فَهُزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وانته الثه المُلُك والْحِكْمة وعَلَّمَة مِمَّايِسُنَّاءُ وَلَوْلَا فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُ مُمْ بِبَعْضٌ لَفُسَكُ بِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللَّهَ ذُوْفَضِل عَلَى الْعَلَيْدِينَ الْأَوْضُ نِلْكَ النَّالَةِ اللهِ نَتْلُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسِلِيُنَ ﴿

INT C

ومَغْفِونَ خَبْرُهِنَ صَلَاقَةِ بَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ ليُحْ إِيَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَفْنِكُمْ بِالْمِن وَالْذَى كَالَّذِي بنفن مَالَكُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا بُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْإِخْرِفَ مُثَلَّكُ كَمَنْكِ هُوَانِ عَلَيْهِ ثُرَاكِ فَأَصَابَهُ وَابِلْ فَنَزَّكُهُ صَلَّدًا لَا يَفْدِرُونَ نننى عُرِمَةً كُسُبُوا وَاللَّهُ لِا يَهْ لِي الْقَوْمُ الْكُفِي رُنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ الْقَوْمُ الْكُفِي رُنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ فِفْوُنَ امُوَالَهُمُ ابْنِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْذِينَنَّا هِنَ انْفُسِمُ كَمَثِرُ حَتَّافِ بِرَبُونِ أَصَابِهَا وَإِبِلَّ فَالْتَكَ أَكُلُهَاضِعُفَيْنَ فَأَنَّ تُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ الْبُورُ الْحَلُكُمُ انْ ثُكُونَ لَهُ جَيْلِ وَأَغْنَا بِ بَغِرِي مِنْ نَغِنِهَا الْأَنْذُورُ لَهُ فَيُعَامِرُ كُلَّ النَّهُ إِنَّ وأصائه الكبرولك ذرتية ضعفاء فأصابكا اعصار فنهونا وفاخنز فث كُذُ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الَّالِي لَعَلَّكُمُ تَتَفَكُّ وْنَ أَيْلِيكُا الَّالْ إِنِّينَ أنفيفة وامن كليتبت ماكسينتي ومتا أخرخنا لكؤمن الأرض االَجِينِّكَ مِنْهُ تَنْفِقُهُ رَى وَلَسُنَمُ بِالْحِنْيُهِ الْآرَيْةُ فنهو واعلمو آأرى الله غنى حمدك النفينطري بعث كمالفة يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءُ وَاللَّهُ يَعِلُكُمْ مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ يُّؤْنِي الْحِكْمَةُ مَنِي تَشْأَءُ وَمِنْ تُؤْتُ الْحِكْمَةُ فَقُلُ أُونِي خَبُرًا لِتَثْرًا وَمَايِنَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَاب ﴿ وَمَا آنُفَقْتُمُ مِّنَ نَفَقَاتُوا وَنَارُنُهُ فَنُ إِفَانَ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِ بْنَ مِنْ أَنْصَ

لَهُ ثَرَالَى الَّذِي حَآجَ إِبْرُهِم فِي رَبِّهَ أَنْ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَا ابُرَاهِمْ رَبِّي الَّذِي يُحِي وَيُبِينُكُ قَالَ انَا أَجُي وَالْمِبْتُ قَالَ إبرهم فأن الله يأني بالشنس مِن المُنشِرِف فَأْتِ بِهَامِنَ الْمُغَرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ٳٷٵڷڹؽڡڗۘۘۼڵؽ؋ڒؽۼۣۊۿؽڂٳۅؽ؋ۜۼڵؽڠڔٛۏۺۿٲۊ۠ٳڶٳٙڎ۠ بُجِي هٰنِ وِاللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَا تُهُ اللَّهُ مِائَةٌ عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَ ۗ قَالَ كَمْ لِبِنْكَ قَالَ لِبِنْكُ بَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لِبِنْكَ مِائَةَ عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِلِكَ لَمُ يَنْسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ابَةَ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا نُمُّ تَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَرَّنَ لَوْقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلِ يُرْ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِ ارِنِ كَيْفَ نَغِي الْمُؤْنَ قَالَ الْكُونِ عَالَ الْمُؤْمِنُ قَالَ بَالِي وَلِكُونَ لِيُظْمَيِرِ فَكُونَ قُلِينٌ قَالَ فَغُنْ أَرْبَعَهُ عَنِي الطَّابُرِفُصُرُهُ فَ الَيْكَ نَمَّا جُعَلَ عَلَى كُلِّ جَبِيلِ مِنْهُرَى جُزُءًا نَمَّ ادْعُهُرَّى بَالْنِنْكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيثُ ﴿ مَنْكُ الَّنِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سِبيلِ اللهِ كَمَنْ لِ حَبَّافِ أَنِّهَ نَنْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّي سُنْكِلَةٍ مِّاكَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ بُضِعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُبْفِقُونَ امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ نُجَّلِ بُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَثَا وَلَا ڵۿؗۿٳؘٛۼۯۿۿ؏ؽڶۯۺؚۿڴٷڵڂٷڡؙٛۼڶؽؚۿۿۅؘڵۿۿ؉ۼۯٮٷؽ<sup>؈</sup>

-1213

امَنُوااتَّقُوااللَّهُ وَذَرُوْامَا بَغِي مِنَ الرِّبُوانُ كُذُ الناغ لَهُ تَفْعَلُوا فَا ذَنُهُ الْفَاذِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاذِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الظلمة والتظلمة والانظلمة بُسُرَ قِوَانَ نَصَدَّ قَدُا خَاتُو لَكُمُ إِنَّ ن@واتقوايوماتر حعون في ال مَمَّا كُسُنَكُ وَهُمُ لِأَيْظُلَمُهُ فِي صَالَّتُهَا الَّذِينَ مَّسَدًى فَاكْتُبُولُا وَلَيْكَنَكُ يَنْكُ يَيْنَكُمُ كَاتِبُ العَلْ لَ وَلاَيَابُ كَاتِبُ الْ يَكْنُبُ كَمَا عَلْمُهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَمُلْتُكُ وَ ﻪﺍﻟﻜﻖ ﻭﻟﻴُﻨِّﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺗﻪ ﻭﻟﺎ ﻳﻨﺒﻨﺲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴًﺎ ﻓﺎﻥ هُوَ فَلَكُنُكُ أَن وَلِيُّهُ بِالْحُكُ أَن وَاسْتُنَّهُ فَرَجُكُ وَالْمُو آثِن مِتَن تَرْضُو رَعِينَ النَّهُ لَكَاء تُسْتُنُهُ آرَى تَكْتُبُونُ صَغِيْرًا أَوْكَيْدُ اللَّهِ أَقْسُطُ عِنْدَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا دَةِ وَأَدْنِي الدَّتُونَا بُوْ إِلاَّ أَنْ نَكُوْ نَ يَجَارُةُ حَاضِمُ قَانُ يُرُونُهَا يُنِكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ حُنَاحُ الْآثَكُمُ مِاءً تُمْ وَلَا يُضَارًكُ إِنْ عَالِي لِاسْمِينَ مُوانَ تَفْعُ بْكُكُوْاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴿

1, 1 32

تُنْفِقْوُا مِنْ خَيْرِيُوكَ الْبِكُمُ وَانْتُمُ لِاتْطُلَبُونَ لْذِيْنَ أَخْصِرُ وَا فِي سِبِيلِ اللهِ لِابْيَنْتَطِيْعُونَ ضَرُبًا فِي بَسُنَانُونَ التَّاسَ الْحَافًا وُمَا تُنْفِقُوْ امِنْ خَبْرِ فَانَّ عَلَيْمُ ﴿ اللَّهُ اِنْ النَّهُ فِقُونَ الْمُوالَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِيدِ ٱلَّذِيْنَ يَأَكُلُونَ الِرِّبُوالَا يَقْوُمُونَ الْأَكْمَا يَقْوُمُ لمَسِّنُ ذَٰلِكَ بِالنَّهُ مُ فَالْوُلَ التَّكَا البُّيْعُ مِنْ إِ كالله البيع وكرم الربوافكن بحاءة مؤعظ فَانْتُهُمُ عَلَيْهُ مَاسَلَفَ وَآمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَارُ التَّارَّهُمْ فِيهُا خِلْ وَنَ عَيْمَحَقُ اللَّهُ الِرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّلَ فَ ۉٳۺ۠ٷڒڽؙڿؚڣڰڰڷڰڣۧٳڔٳٙڹڹٛڿٟ۞ٳڹؖٳڷڹۣڹؽٳڡڹٷٳۅۼ وَاتَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُاالزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمُ مْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

مِنْ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُوْقَانَ ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ : كَفُرُوابِالْبِكِ اللهِ لَهُمْ عَنَ الْكِ شَيِ يُكُوا لِللَّهُ عَنِيْزُ ذُرُ انَّ اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءً فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ٥ هُوَ الَّذِي يُعَرِوْزُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ بَشَاءٌ لِآلِكَ إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَكُ إِلَّا هُوَ الْعَزِبْزُ الْحَكِبُمُ ﴿ هُوَ الَّذِي كَانُولَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ بِكُ مُّخُكَلِكُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَانْحَرُ مُنَشْبِهِكُ ۖ فَأَمَّا لَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فِيَثَيْعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ابنغاء الفننة وابنغآء تاويله ومايعكم تأويكة إلا اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ بَقُولُونَ امْنًا بِهِ كُلَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُ كُرُ الرَّ أُولُوا الْكُلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا ثِزَعُ قُلُوْبَنَا بَعْكَ إِذْ هَكَ يُنْنَا وَهُبُ لِنَا مِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَ لۇھاب رَبِّنَآلِنَك جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِر لاَّسَ يَبَ فِيْهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ أَانَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمُ آمُوالْهُمْ وَلاّ اوُلادُهُمْ مِن شَيْئًا وَاوُلَيِكَ هُمُ وَقُوْدُ التَّارِكَ كِنَ أَبِ ال فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ فَيُلِعِمْ كُنَّ بُوْا بِالْنِنَا ۚ فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْبِهِمْ وَاللَّهُ شَرِينُ الْعِقَابِ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ننغلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْهِهَ

وقعلازم وفقاله

-09

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفِيرِ وَلَمُرْتَجِكُ وَاكَانِبًا فَرِهْنٌ مَّقُبُوْ ضَـهُ فَانَ اَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا فَلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْنَمِنَ اَمَانَنَهُ وَلَيُنَّزِ الله رَبُّهُ وَلِانَكُنُّهُ وِالشَّهَارَةَ وُمَنْ يَكْنُنْهَا فَاتَّهُ الْإِمْ فَلْهُ وَ الله بمَا نَعُمَا نُونَ عَلِيْمٌ فَيلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ نَبْكُ وَامَا فِي أَنْفُسِكُمُ اوَنَخُفُوهُ بُحَاسِبُكُمْ رِبِهِ اللَّهُ فَبَغُفِرُ إِمَنَ بَشَأَءُ وَبُعِنِ بُ مَن يَسَاءُ واللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً فَل يَرُوا مَن الرَّولُ بمَاأُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلِّلَتِهِ وَكُنُّيهِ وَرُسُلِهُ لَانْفَرِقُ بَنِنَ اَحَدِ مِنْ رُسُلِهُ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَاطَعْنَا الْ غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَالَيْكَ الْمُصِيرُ ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّاوْسُعَ لِمَا لَيُامَاكُسَيِكُ وَعَلِيْهَامَاكُنْسَيِكُ رَبِّيَالِاثُوَّاخِنْنَآانُ نِيبِيْنَا أَوْاَخْطَأْنَا رُبِّنَا وَلِاتَخْمِلْ عَلِيُنَآ اِصُرَّاكُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْرِي مِنْ فَيُلِنَا رَبُّنَا وَلَا نَجَمَّلْنَا مَا لَا طَافَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَتَّ وَقَة واغفف لكاوقفة وارْحَمُنا وتفة أنْتَ مَوْلُكِنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكُفِرِ بُنَ ﴿

سُونُوْالِ عِمْنَ اللهِ الرَّحْطِينَ الْبَيْرِةِ عَلَيْ الْبَيْرِةِ عَلَيْهُ الْبَيْرِةِ عَلَيْهُ الْبَيْرِةِ الرَّحْطِينَ الرَّحِبِ الْمِيرِ اللهِ الرَّحْبُ الْفَيْوُمُ فَا نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِلْبِ الْحِقِ الْفَيْوُمُ فَا نَزَلَ التَّوْلُ عَلَيْكَ الْكِلْبِ الْحِقِ الْفَيْوُمُ فَا نَزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى مُصَدِّقًا لِهِ الْمُنْ يَكُنِهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى مُصَدِّقًا لِمُنْ يَكُنِهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى مُصَدِّقًا لِمُنْ يَكُنِهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى مُصَدِّقًا لِمُنْ يَكُنِهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى الْمُنْ يَكُنِهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَ وَالْإِنْجِيْلَ فَى الْمُنْ يَكُنُهُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ يَكُنُ يَكُنُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَالْمُنْ يَكُنُ يَكُونُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَالْمُنْ يَكُنُ فِي الْمُنْ يَكُنُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَلَا الْمُنْ وَالْمُنْ الْتَقُولُ وَالْمُنْ يَكُونُ وَانْزَلَ التَّوْلُ وَالْمُنْ يَكُنُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ ال

نَّ الَّانِ يُنَ يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرٍ ﴿ وَّيَفَتُكُونَ النِّيْنِ يَأَمُّرُونَ بِالْقِسُطِمِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُ بِعَنَ أَيِبِ النِّيمِ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ حَبِطَكَ آعُمَا لَكُ مُ لَّكُنْبُهُا وَالْآخِرَةِ وَمَالَقُهُمُ مِّنُ تُصِيرِبُنُ ﴿ الْيُ وُتُوانَصِينِيًا مِن الكِتْبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَخْكُمُ لْكُمُ نَكُمُ يَتُولُ فِرِيْقٌ مِنْكُمُ وَهُمُ مِّغُرِضُونَ ﴿ ذِلِكَ بَانَتُكُمُ قَالُوْا لَرْ يُنكِسُنَا التَّارُ إِلَّا آتَامًا مَّعُلُودُتُ ؙٛ۠ٛٛڮۮؚؽڹۯمُ مَّاكَانُوۡا يَفْتَرُوۡنَ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمُ لِيَـوۡمِ ؟ رَبْبِ فِيْ فِي وَوْقِيكَ كُلْ نَفْسِ قَاكْسَبَكَ وَهُمْ لِانْظِلَهُونَ ﴿ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَرَى تَشَآءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مَّرْ ﴾ تَشَاءُ وَتُعِزُّمُنُ تَشَاءُ وَثُنِ اللَّهُمِ مِن تَشَاءُ إِبِيلِكِ الْخَائِرُ اتَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِقُ لِيُرُّ وَنُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوْلِجُ لتَّهَارُ فِي النِّيلِ فَ نُخْرِجُ الْحَيَّمِنِ الْبَيْنِ وَتَخِرِجُ الْبَيْنَ مِنَ نُحُ وَتُؤُونُ مُن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ لَا بَتِّغِنِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَوْرِينَ بِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ فَلَيْسَ شَيُّ الْآأَنُ تَتَقَوُ امِنْهُمُ ثَفْتَةً وَيُحِيْرُ أَكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى بُرُ۞ قُلُ إِنَ تَخْفُوا مَا فِي صُلُ وَرِكُمْ أَوْتُبُلُوكُ يَعُلَيُهُ اللَّهُ هُ كَأَفِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَرِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَرِيرٌ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَرِيرٌ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَرِيرٌ إِنَّ

قَلُكَانَ لَكُمُ إِيَةً فِي فِئَنِينِ الْتَقَنَا فِئَةً ثُقَاتِلُ فِي سِ الله وَانْخُرِي كَافِرَةٌ يُرُونَهُمْ مِتَثَلِيْهِمْ رَأْي الْعَيْرِعُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بنصر لامن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَبْرُةً لِأُولِي الْأَيْصَارِ ﴿ مِنْ بِينَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهُونِ مِنَ النِّسَأَءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِهُ الْمُقَنَّطُونَ مِنَ النَّهُبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَبْيِلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذلك مَتَاعُ الْحَيُوةِ الثُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْلَةَ حُسُنُ الْمَابِ ﴿ قُلْ وُنْبِتُكُمُ مِعَيْرِهِنَ ذِيكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاعِنُكَ رَبِّهِمُ نَجُرِي مِنْ ثَعُتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِبِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِبُرُ بِالْعِيَادِ اللهُ يَعْوُلُونَ رَبُّنَا اتَّنَا الْمَثَّافَاغُفُهُ لِنَا ذُنُونِنَا وَقِنَاعَنَ إِبِ التَّارِشُ ٱلطِّيرِيْنَ وَ طْ الْعُنْ وَالْقُنِتِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْتَغِفِينِ وَالْمُنْتَغِفِينِ وَالْمُنْتَغِفِينِ وَالْمُنْتَعِلِ شَيه كَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ الرَّهُو وَ الْمُلَيِّكَةُ وَأُولُوا الِّعِلْمِ قَآبِمًا بَالْقِسُو لآالة الأهوالعز بزال كيه فات التين عندالله الرن وَمَاانَّخَتَلُفَ الَّذِن بَنِي أَوْتُوا الْكِتْبِ الرَّصِرِي يَعْبِ مَا جَاءَهُ وَالْعَلَّهُ يَغُيّاً بَيْنَهُ مُرْوَمَنَ يَكُفُرُ بِالنِّنِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِبُعُ الْحِسَابِ فَأَنْ حَأَجُّوٰكَ فَقُلْ أَسُلَمْتُ وَجُعِي بِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَن وَقُلْ لِلَّنِي أَنْ أَوْتُوا الْكِتٰبِ وَالْأُمِّينِ ءَ ٱسْلَنْتُمْ ۖ فَإِنَّ اسْلَمُوا فَقَد اهُتَكُ وَالْوَانَ نُوَلُّوا فَاتَّمَا عَلَيْكَ الْبُلُّغُ وَاللَّهُ بَصِبْرٌ بِالْعِبَا

النصف

فَنَادَنُهُ الْمُلِيِّكَةُ وَهُوَ قَالِيمٌ تُبْصِلِكِ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ بَيْنِ رُكَ بِيَجْبِي مُصَرِّ قَا بِكِلْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَنِبِيًا هِنَ الطِّلِحِيْنَ ﴿ فَالْمُ وَتِ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقُلُ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِهُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ®فَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِكَ ايكَةً قَالَ اينُكُ أَلِكُ ثَكِلَمَ التَّاسَ نَكْنَةَ أَيَّامِ إلاَّ رَمُزَّا وَاذْكُرُرَّ يَكَ كَنِيْرًا وَسَبِّحُ الْعَشِينَ وَالْابْكَارِ قُوانُ قَالَتِ الْمُلَيِكَةُ يُمَرُيمُ إِنَّ اللَّهُ الْمُلَيِكَةُ يُمَرُيمُ إِنَّ اللَّهُ اصطفيك وطهرك واصطفيك على نسآء العليين إبريم فُنْ بِي لِرَبِكِ وَاسْجُلِي وَارْكِعِيْ مَعَ الرِّكِعِيْنَ وَذِلِكَ مِنُ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ الْبُكُ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامُهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَكَاكُنُكَ لَدُيْمُ اذُ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُلَيِكَةُ لِمُرْبَعُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَيْكُونِكُمْ إِنَّ اللَّهُ بْبَشْرُكِ بِكِلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمُسِبْحُ عِبْسَى ابْرِي مَرْبَكِم وَجِيْهًا فِي الثَّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ٥ وَيُكُلُّمُ النَّاسِ في النههي وَكَهْ لا وَمِنَ الصِّلِحِيْنَ ۞ فَالَثَ رَبِّ أَيُّ يَكُونُ لِي وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ مُنْكُمُ مُنْكُونُ فَالْكُ كَالِكِ اللَّهُ بَعْلُقُ مَا يَشَأَعُ إِذَا فَضَى آمُرًا فِانْتُهَا يَفْوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّنُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةُ وَالتَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْرِ

11

كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَبْرِمُّ حُضَرًا ﴿ وَمَاعِلَتْ مِنْ سُوْءَ نُودُ لُوانَ بَيْنِهَا وَبَيْنَةَ إِمَا أَبِعِيْنًا وَبُحَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةُ وَاللَّهُ رَءُوْنُ بِالْعِبَادِ ۚ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ نَحِبُّوْنَ اللَّهَ فَا ثَبِعُوْنِي بُخِببُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِمُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِينُمْ ۖ فَأَلْ طِينُعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ فَوَلَّوْا فِانَّ اللهَ لَابُعِبُ الْكَفِرِينَ اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهُ وَلَوْا فِانَّ اللَّهُ لَابُعِبُ الْكَفِرِينَ اتَ اللهَ اصْطَفَى ادَمَرُونُوْحًا وَّالَ إِبْرُهِمَ وَالَ عِمْرُنَ عَلَى الْعْلَمِينَ ﴿ وَيَكَ الْمُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيبُعُ عَلِيُمُ ﴿ إِذْ فَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَنَفَيَّلُ مِنِي ۚ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيبُعُ الْعَكِلِيُمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَنُهَا أَنْنَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْتَى وَانِّي سَتَيْنُهُا مُرْبَهُ وَإِنَّى الْعِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّ تَنْهَا مِنَ لشَّيُظِن الرَّحِيْمِ ۞ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلِ حَسَنٍ ثُبُتُهَا نَبَاتًا حُسَنًا وَكُفَّرُهَا زُكِرِ بَيَا كُلِّمَا دَخَلَ عَلِيْهَا زُكْرِيًّا الْبِحْرَابُ وَجَلَ عِنْكَ هَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِبَهُ بَهُمْ أَنَّ لُكِ هٰذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ تَيْنَاءُ بِغَيْرِحِسَايِب ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكُ رِيَّارَبُّهُ ۖ فَالْ رِب هُبُ لِي مِن آَنُ نُكُ ذُرِيَّةً كَلِبَدَةً وَإِنَّكَ سَبِيعُ التَّعَانِ ١

وَأَمَّا الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ فِيُوفِيْكُمُ الْجُورَهُمُ اللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ إِلَّ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ@إِنَّ مَنْلَ عِينْلَى عِنْلَ اللهِ كَمَثْلِ ادَمَّ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِ رُبِكَ فَلَا ثَكُنُ مِنَ الْمُنْثَرِيْنَ ۞فَمَنْ حَآجًكُ فِيهِ مِ بِ مَا جَآءَكِ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَنْ عُ ابْنَآءَنَا أبناءكم ونسآءنا ونسآءكم وأنفسنا وأنفسكم ثثم بنتيه فَنَجُعَلُ لَغُنَتُ اللهِ عَلَى الْكَنِ بِينَ@إِنَّ هَٰوَا لَهُمُ لَقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْكُمْ لْمُفْسِدِ بْنَ ﴿ فُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ نَعْيُكَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَشَرِكِ بِهُ شُنْعًا وَلَا نَتَّخِلَ بَعْضُنَا بِعُضَّا ارْبَايًا مِّنْ دُونِ تُولُوا فَقُولُوا الشُّهَالُ وَإِيانًا مُسْلِبُونَ ﴿ يَأْهُلَ الْكِتْ الأُمِرِ ثَي يَعْنِ لِا أَفَلَا تَعْنِقِلُو نَ صَلَّا نَنْهُ هَا فَلَاءِ حَ فِينْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ نُحَاجُونَ فِينْمَا ٩ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ كَاتَعُ

9

سُولًا إلى بَنِي إِسُرَآءِ بِلَ أَنِي قُلْ حِثْثُكُمْ بِأَبَاعٍ هِنْ يَكُمُ أَنِّي آخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّينَ كَهَنِّكُمْ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ كُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَة وَ الْأَبْرُصَ وَأَنْحُى الْبُونِي بِإِذْ نِ اللَّهِ وَأَنْبِتِّكُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تُتَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا بَهُ تُكُمُ إِنَّ وَمَا تُتَأْخِرُونَ فِي اللَّهِ اللَّ كُنْنُهُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَلَّ قَالَّمَا يَكُنُ يَكُيُّ مِنْ التَّوُرِيةِ لَّ لَكُمُ يَغِضُ النِّي حُرِّمُ عَلَيْكُمُ وَجِئُنُكُمُ بِإِياتٍ قِ رَيِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيُعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعُيُكُوكُ هُلُا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۞ فَلَكَّ آحَسَ عِينُلُهِ نَهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوارِثِيُونَ نَعُنُ أَنْصَارُ اللَّهِ المَنَّا بِاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ امِنًا بِمَا اَنْزَلْتُ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْنُنْنَا مِعَ الشَّهْدِيثِنَ<sup>®</sup> وَمَكُووا وَمَكُرَالِثُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِرِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ الله يعيلني إنى مُنَوقِيكَ وَرَافِعُكَ اللَّهُ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الِّنِيْنَ كَفَوُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الَّبَعُوٰكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِلَى يُوْمِ الْقِيلِمَةِ نَتْمًا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَخَكُمُ بَيْنَكُمُ فِيْهَا كُنُنْكُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَأُعَّانَهُمُ نَابًا شَلِينًا فِي التُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ 'وَمَالَكُمْ مِنْ فُورِيْنَ فُورِيْنَ فَوَرِيْنَ فَ

22

THE PERSON

ايْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهِي اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قِلْ لَا أُولِيكَ كِخُلَاقً الْعُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَامِّكُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظُرُ لْقِيلْمُةُ وَلايُزُكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَاكُ الْبُكُرْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيْقًا لؤن السِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونَ وَمِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ نُكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَمَا هُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَمَا هُومِنْ عِنْنِ اللهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكُنِ بَ وَهُمْ بَغِلْمُونَ ۞مَا كَانَ لِبَشَير أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْاعِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْارَ لِيْبِينَ بِمَاكُنُنْهُ تُعَلِّمُهُ نَ الْكِتْبُ وَبِمَا كُنْ تُثُرُ تَلُ رُسُوْنَ ﴿ وَلِا يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَتَخِذُوا الْمُلْلِكَةَ وَالتَّبِينَ ارْبَايًا إِيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِيَةِ الْأِيامُ وَكُمْ بِالْكُفْرِيَةِ الْأِيامُ وَكُمْ بِالْكُفْرِيَةِ لَا إِذْ أنْتُمُ مُنْسَلِمُوْنَ أَوَاذُ أَخَذَ اللَّهُ مِينَنَاقَ النَّبِينَ لَمَا انبنئكم مِن كِتْبِ وَحِكْمَةِ نُتُرَجَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ يَهِ وَلَنَنْصُونَ الْأَوْرُنُهُ وَاَخَذُنُّهُ عَلَى ذَٰلِكُمُ إِصْرِي ۚ قَالُوْاَ اَقْرَمْ نَا ۖ قَالُ فَاشْهَالُ وَا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ النَّهِ هِي بُنَ ﴿ فَهَنَ تُولِّى بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفْسِفُونِ ﴿ أَفَغُيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَةً أَسُلَمُ مِنْ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَنْ ضِ طُوْعًا وَكُنُوهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

مَا كَانَ إِبْلِهِ بُمُ يَهُوْدِ بِيَّا وَلَانَصُمَا نِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنْفُ شلبًا ومَاكان مِن الْمُنْفِركِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِ هِنْمَ لَكُن يُرِي اثَّبَعُونُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَّنُواْ وَاللَّهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞وَدَّتْ طَّآبِهَهُ مِّرْ، أَهُل الْكِنْد وَيُضَالُوْ نَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْ نَ إِلاَّ ٱنْفُسَهُ مُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ®يَاهُلُ لَكِتْ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِالْبُتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ عَلَامُولَ المَرْنَالْبِسُوْنَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّنُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّنُونَ الْحَقّ وَانْتُمْ تَعُلَمُونَ أَوْقَالَتْ طَآبِفَهُ مِنْ اَهُلِ الْكِتْب امِنُوْا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوْا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْ اخِرَة لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلا تُؤْمِنُوْ آلِدُلْ ثَبِعُدِيْنَكُمُ قُلْ إِنَّ الْهُدِّى هُدَى اللهِ أَنُ يُؤُنِّى أَحَدٌ هِنْكُ مَا أُوْنِيْنَهُ اَوْ يُعَاجُّوُكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَلِ اللَّهِ يُؤْنِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ﴿ يَخْتُصُ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ بفنطار يُؤدِّهُ البُك ومِنْهُمُ مَن إنْ تَامَنُهُ بِدِينَارِ لِأَبُودَهُ الْبُك اِلْكُمَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ذٰلِكَ بِأَنَّكُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي رُمِّةِ بِنَ سَبِيُلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>©</sup> عَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُثَّقِبِينَ<sup>©</sup>

ال عمر ن س

كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِتَا نِجْبُونَ فُومَا تُنْفِقُوا

فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عِلْبُكُو كُلُّ الطَّعَامِكَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرَاءِبِلَ الْمَاحَرُمُ

السُرَاءِيُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَبُلِ أَنْ تُذَرِّلُ التَّوْرِيةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرِيةِ

فَاتُلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿ فَكُنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكُونِ بَ

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الظّٰلِبُونَ ﴿ فَكُ صَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَاتَّبِعُوْامِلَةَ إِبْرِهِيْمُ حِنينَفًا وَمَاكَانَ مِنَ النَّشُرِكِيْنَ الْسَ

أوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدَّى

لِلْعُلَمِينَ ﴿ وَيَهُ وَالْكُ بَيِّنْكُ مِّقَامُ الْرُهِيمُ \* وَمَنْ دَخَلَهُ

كَانَ امِنًا وَبِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِيُّ الْبُينِ مَن اسْتَطَاعَ

النه سبيال ومن كفر فات الله عنى عن الغلين

قُلْ بَأَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ نَكُفْرُونَ بِالْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ شِهِبُكُ

عَلَى مَا تَغْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَصُلُّ وْنَ

عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امْنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَانْ نُهُ

شُهُ كَا أَوْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِيلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ نَا يُتُهَا

الَّذِينَ المَنْوَآلِانُ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِينَ أُوْسُوا

الْكِتْب يَرُدُّوْكُمْ بِعُلَ إِيْمَانِكُمْ كَفِرِيْنَ ﴿ وَكَيْفَ تَكَفُّرُونَ

وَانْتُورْتُكُو اللَّهِ وَفِيكُمْ اللَّهِ وَفِيكُمْ سُولُهُ وَمَنْ

يُغْتَصِمُ بِاللهِ فَقُلُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

منزل

وقف جديد

المَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَد يُمَ وَاسْمِعِبُلَ وَاسْحَقَ وَيَغْفُوْتِ وَالْ وَمَا أُوْتِي مُوسَى وَعِيسَلَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ ثُفَرِقُ بَيْنَ أَحَيِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِهُو وَمَنْ يُبُنِعُ غَبُرَ الْاسْلامِ دِيْنًا فَكُنْ يُغْبَرُ وَهُوَفِي الْاِحْرَةِ مِنَ الْحُسِرِينِ ﴿ كُنُفَ يَهُ اللهُ فَوْمًا كُفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْآآنَ الرَّسُوْلَ عَقِي وَجَآءَهُمُ البُيتنَكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ يْنَ۞اوُلِيكَ جَزَآوُهُمُ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعْنَةً الله والمكليكة والتاس أجمعين فخدين فنها الكن كغفث عنهم العناب وكاهش يُنْظُرُوْنَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ لَحُوْ آفِاكَ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ كَ إِنْهَ أَنِهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوْاكُفْرًا لَّنْ ثَقْبُلُ تَوْبَتُهُمْ وَاوُلِيكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَمَا نُنُوا وَهُمُ كُفًّا مُ فَكُنّ يُقْبُلُ مِنَ آحَدِهِمُ مِّلُ ءُالْاَئُ ضِ ذَهَبًا وَلُوافْتُلُى بِهُ الْوَلَيِكَ لَهُمُ عَنَاكِ النَّهُ وَمَا لَهُ مُ مِنْ لُحِرِينَ ﴿

رُّوْكُمُ الْآاذَى وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُولُوْكُمُ الْآدُيَ الْآدُيَ الْآدُيَ الْآدُيَ الْآدُيَ الْآدُيَ رُوُنَ®ضِرِيَكَ عَلَيْهِمُ النِّلَّةُ أَيْرَى مَا ثَقِفُوۤ [الاَّ بحبيل قِنَ اللهِ وَحَبُيل قِنَ النَّاسِ وَيَآءُوْ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا بَكُفُرُونَ البي الله ويَفْتُلُونَ الْأَئِبِياءَ بِغَيْرِحِقٌ وْلِكَ بِمَاعَصُوْا وُكَانُوْا يَغْنَالُوْنَ ﴿ لَيُسُوْا سَوَاءً فِمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ الْمِّنَةُ قَابِمَةٌ يَتُنْكُونَ النِّكِ اللَّهِ النَّاءَ الَّذِيلِ وَهُمُ لِينْجُدُونَ ﴿ بُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالنَّعْرُوْفِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَبْرَاتِ وَاوْلِيْكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَكُرِي يَكُفَى وَهُ وَاللَّهُ عَلِيُمُ إِلَّهُ تَغِيْنُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ ثَغُنِي عَنْهُمُ أَمُوالُهُمْ وَلِا أَوُلادُهُمْ مِن اللهِ شَبْئًا وَاوْلِيكَ آصُحْبُ التَّارَّهُمْ فِيْهَا خَلِلُ وْنَ ﴿ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰنِ لِا الْحَيْوةِ التَّنْيَا كَمَنْيل رِيْج فِيْهَاصِرُّاصَابَك ظَلْمُوْ ٱلْفُسَهُ مُ فَأَهْلَكُنْ قُوْمَاظَلْمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ يَايِّهُا الَّذِينَ امَنُوْ الْاِتَتَخِنُ وَالْطَانَةَ مِنْ دُوْنِكُمُ لَا يَالُوْنَكُمُ حَبَالِا وُدُّوا مَا عَنِنْهُ فَكُ بِلَ تِ الْبُغْضَاءُ مِنْ آفُواهِ لِمُؤْوَمَ فِي صُلُ وُرُهُمُ ٱلْكِرُ قُلْ اللَّهُ الْإِلَيْنِ اللَّهُ الْإِلَيْنِ الْكُورُ اللَّهُ الْإِلَيْنِ الْكُورُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّ

يَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تَقْتِهِ وَلَا تَمُونَتَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَاغْنَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيْعًا وَلاَ تَفَرُّقُو وَاذُكُو وَانِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اذْكُنْنُمُ أَغُدَاءً فَأَلَّفَ يَارِنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْنُمُ بِنِعْمَتِهُ إِخُوانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ التَّارِ فَأَنْقُنَ كُمْ مِنْهَا كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْبِيهِ لَعَكَّكُمْ تَهْنَاكُ وَنَ ﴿ وَلَنَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ ۚ يَكُ عُونَ إِلَى النحبرويأمُرُون بالمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُثَكِّرُ وَاوُلِّيكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِّن يُنِ تَفَرَّفُوا وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَغُلِ مَاجَآءَهُمُ الْبُيِّنْكُ وَأُولِيكَ لَهُمُ عَذَابُ عَظِيْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُولًا وَنُسُورًا وَجُولًا فَأَمَّا الَّذِينَ السُّودَ فَ وُجُوْهُ لِمُ أَكْفَازُتُمْ يَعُلَ إِيْمَانِكُمْ فَأَوْقُو االْعَنَابِ بِمَا كُنْتُمُ ثَكُفُرُوْ نَ⊙وَأَمَّا الَّذِينِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمُ فَفِي رَحْمَاةِ اللَّهِ هُمْ فِيْهَا خُلِلُ وْنَ@تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتُلُو هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَااللهُ يُرِيْكُ ظُلْمًا لِلْعُلْمِيْنَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا إِنِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ نُرْجَعُ الْأُمُورُ قَ كُنْنُمُ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمُعْرُوفِوَتَهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْا مَنَ أَهُلُ الْكِنْبِ نكان خَبْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِفُونَ

300

وَيِثْلُهِ مَا فِي السَّهُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُغْفِرُ لِعَرْنَ بَيْنَامُ وَيُعَ مَرِي بِيَشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيهُ ﴿ يَالِيُهَا الَّذِينَ امَنُو الرَّبُواۤ اَضُعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ نُفُ وَاتَّقُواالنَّارَالَّتِي أُعِلَّتُ لِلْكُونِنَ ﴿ وَأَطِبُعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَارِعُوۤ إِلَىٰ مَغَفِمَ فِي هِنَ رَّبِّكُمُ وَجَدَّ عَرْضُهَا السَّمُونُ وَالْأَرْضُ الْعِدَّتِ لِلْمُثِّقِيْنِ الْآلِدِينَ لسراء والضراء والكظمين الغيظوالعافين عَنِ التَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالنَّالُونَ إِذَا فَعَالُمُ حسنة أوظلمو آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا إن نؤوم نَ يَغْفِيُ النَّانُوْبِ الدَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ لَهُوْنَ ﴿ وُلِبِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغُفِرَةٌ قِنْ رَّبِّهِمْ وَجَدًّ تُجُرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي بْنَ فِيهَا وَنِعْمَ اَجُرُ الْعِيلِينَ قَلْ خَلَتْ مِنْ فَيُلِكُمُ سُنَنَ فِيسِبُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُورُ كَيْفَ كَأْنَ عَاقِبَةُ الْكُذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ هُلَّى وَّمَوْعِظُهُ ۚ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴿ وَلَا تِهِنُوا وَلَاتَحُزَنُوا وَانْنُهُ زَعُلُوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُو لْقُوْمُ وَرُحْ مِنْلُكُ وَتِلْكَ الْرَبِّيَامُ ثُلَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعُلَمَ امَنُواوَيَنِيْخِنَ مِنْكُمُ شُهَلَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظِّ

واذا لَقَوْلُهُ قَالُوٓ أَامَنَا فَوَاذًا خَلُوْاعَضَّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَ قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْكُمْ لِـ سُسُكُمُ حَسَنَةٌ تُسُوُّهُمُ وَإِنْ تُص يِّئَةٌ يَّفْرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُوَّكُمُ كَيْنُ هُمُ الله بها يعْمَلُون مُحِيْظُ وَإِذْ عَلَوْت مِنْ يُن مَقَاعِلَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَبِينُعٌ عَلِيْكُ الْأَفْتُكُ بِفَيْنِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّكُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُو كُلِّ لهُ وَمِنُونَ ﴿ وَلَقُلُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلَ رِوَّانَتُمُ آذِلَةٌ ۚ فَاتَّقُو كُمْ تَشْكُرُونَ ﴿إِذْ تَقَدُلُ لِلْمُؤْمِنِ إِنِّ أَلَنَّ أَنْ يَبُنَّ كُهُ رَبُّكُمُ بِنَكْنَةِ الْفِ قِنَ الْمُلْبِكَةِ ين شيك ان تصيروا وتنتفؤا ويانوكم قن فورها رَيُّكُمْ بِجُنْسَةِ النِّي قِنَ الْمَالَي حَعَلَهُ اللَّهُ الرَّا يُشَارِي لَكُمُ وَلِنُظْمَيِنَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِنِ بِقُطَعُ طُرُفًا مِّنَ الَّذِي يُنَ كُفُو وْآ مُ فَتَنْقَلْمُوْا خَآبِبِيْنَ ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ وُيَتُوْبِ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَنِّ بَهُمُ فَأَنَّهُمُ ظُلِمُوْنَ <sup>©</sup>

~

مْنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا النُّوكُوا بِاللَّهِ عَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۖ وَمَأَوْ لِهُمُ النَّارُ وْبِيْسَ مَنْوُى الطَّا صَلَ فَكُمُ اللَّهُ وَعُلَاةً إِذْ نَحُسُّونَهُمُ بِإِذُنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وتنازعنه في الزمر وعصبنتم مِن بغي مآار كُمُ مَا يُعِيُّونَ مِنكُمُ مَّنِ يُرِيْلُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَّنَ يَبُرِيْلُ الْأَخِرَةُ أَنْءُ صَرَفَكُمُ عَنْهُمْ لبكمة وكفذ عفا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضِيلٍ عَلَى الْيُؤْمِنِينِ اذْنْضُعِدُوْنَ وَلَاتَكُوْنَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ أنحر كُمُ فَأَنَّا بَكُمُ عَمَّا بِغِيمِ لِكُيُلِانَ خُزِنُوا عَلَى مَا فَأَنَّكُمُ وَلِامَا آصَابِكُمُ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ ثَمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُهُ مِّرِيْ بَعُنِ الْغَيِّرَ اَمَنَكُ نَّعُ اسًا بَغْشَى طَأَبِفَ قَمِنْكُمُ وَطَابِفَ قُلْ أَهُمَّتُهُ مُ أَنْفُهُ مُ مُخْلَةُ وَى بِاللَّهِ عَبُرَالْكُقِ ظُرَّ الْجَاهِلِتَا عُ يَقُوْلُوْنَ هَلُ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءً قُلُ إِنَّ الْأَمْرَكُلَّهُ بِلْهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَفْوُلُونَ لَوَ كَانَ لَنَا نَ الْأَمْرِنَنَى مُ مَا فَيُنَالِنَاهُ لِهُنَا قُلُ الْأَكْنُنَمُ فِي بُبُونِكُمُ لَبُرْزَ لَّنِ يَنَ كُنِبَ عَلِيهُمُ الْقَنْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْنَولِي اللهُ مَا فِي صُلُ وُرِكُمْ وَلِبُهُ حِصَ مَا فِي قُلُو بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُونِ إِنَّ الَّذِينَ ثُولُوامِنْكُمُ يَوْمُ الْتَغَى الْجَمْعِنِ إِنَّا الْتُزَلَّمُ الشَّبْطِي مُعْضِمَا كُسَبُوْ اوَلَقُلُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفْدٌ وَكِالْحُرْ اللَّهُ عَفْدٌ وَكِلْمُ

وَلِيُهَجِّصَ اللهُ النَّيْرِيُ 'امَنُوْا وَيَهْجُقُ الْكَفِي يُرِيُ® أَمْرِ سينتئم آن تَلُخُلُوا الْحِنَّاةَ وَلَتَا يَعُلُّمُ اللَّهُ الَّذِي جَهَٰلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الطّبِيرِيْنَ ﴿ وَلَقُلُ كُنْتُمُ تَمُنَّوُنَ الْمُونَ مِنْ فَبُلِ أَنْ تَلْقَوْقٌ فَقُلْ رَايُبُمُونُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ أَوْنَ أَعُمُ مُحَمَّلًا الرَّرُسُولُ فَنُ خَلَتْ مِنْ فَيُلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَيِنَ مَّاتَ أَوْ نَيْلَ انْقُلَبُنَّهُ عَلَى أَغْفَا لِكُمُ وْمَنْ يَنْفَلِبُ عَلَى عَفِيبُهُ فَكُنَّ تَّضُرِّ اللهُ نَشْئِطًا وُسَبَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ®وَمَأْكَأَنَ لِنَفْسِ اَنْ تَبْدُفَ الرَّبِإِذُ نِ اللهِ كِنْيَا هُؤَجِّلًا وُمَنْ يَرُدُ فَوَابَ الدُّنْيَا نُهُ تِنهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرُدُنُوابِ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزِي نَشْكِرِ بُنَ ﴿ وَكَأَيْنَ مِنَ ثَبِيٌّ فَنَكُ مُعَهُ رِبِّيُّونَ كَنِيْرٌ فَهَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وما اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُجِبُ الصّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا السَّنَكَانُ فَوْلَهُمْ الْأَلَىٰ قَالُهُ ارْتَيْنَا اغْفِيْ لِنَا ذُنَّهُ بِنِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ نَتِكَ أَفْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكُوْرِبُنَ ﴿ فَأَنْهُمُ اللهُ نَوَابَ الدُّنْبَا وَحُسْرَى نَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ رُحِتُ الْمُحْسِنِينَ } يَايُهُا الَّذِينَ المُنْوَآانُ تُطِيْعُوا الَّنِ يَنَ كَفُرُ وَا يَرُدُّ وَكُنُم عَلَى اَعْفَا بِكُمُ فَتَنْفَلِبُوْ الْحَسِرِيْنَ<sup>®</sup> اللهُ مَوْلِكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ @

بَكُمُ بَوْمَ الْتَغَى الْجَمْعِن فَيَاذُن اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ أَ وليعلم الزين نافقوا توقيل لهم تعالوا فاتلوا في ٳۅٳۮڣػٳٵٚٵڵؙۅؙٳڮڹۼڵڲۏؾٵڒؖٳڷڹؽۼڹڴڿۿٙۄڸڵڴڣٚڔؽٶ*ؠ* نُنْتُونَ ١٤ الَّذِينَ قَالُوالِإِخُوانِهُ وَقَعَلُ وَالْوَاطَاعُونَامَا قَتِلُواْ قُلْ فَأَذُرُءُوا عَرِي أَنُفْسِكُمُ الْبُوْتِ إِنْ كُنْنَمُ صِي قِيْنِ ﴿ وَإِنْ تَعْسَبُرِ اللَّهِ الْمُعْسَبُرِ ا بينل الله أمنواتًا ميلُ أَخْمَاءٌ عِنْكَ رَبِّهِ يُرْزَفُونَ ﴿ فَوْحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَيَسْتَكُثِهُ رُونَ مِا لَّذِي يُن ؙٛڮڨؙۅٛٳ؞ؚۯؙ؋ؚڽؙڂڵڣۯؙٳڒۜڿۏ۠ڡ۠ٵؽڹۿۄؙۅڵۿؙؠ۫ۑڿۯٮؙۅٛؽؖ نِعْمَاةٍ فِينَ اللهِ وَفَضِيلٌ وَآنَ اللهُ لَا يَضِيعُ آجُرُ لَهُ فِينِهُ أَجُرُ لَهُ فِينَهُ اللهُ اسْتَعَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْنِ مَا اصَابَهُمُ الْفَرْحُ لِلَّذِي لِينَ نُوْا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا آجُرْعَظِيْمُ الَّذِينَ قَالَ التَّاسَ قَلْ جَمَعُوْالْكُمُّ فَاخْتَشْوُهُمْ فَزَادَهُمُ إِيْبَاكَاوُّ قَالُوَاحَسُيْتَ الله ونِعُمَ الْوَكِيْلُ عَنَانَقُلْبُوا بِنِعُمَاةٍ قِنَ اللهِ وَفَضَيل لَمُ يَنْسَ رضُوانَ اللهِ وَاللهُ دُوْفَضِيلَ عَظِيْمِ ﴿ النَّمَا ذَلِكُهُ نَجِّفُ آوٰلِيَآءَةُ فَلَاتَخَافُوهُمُوَخَافُونِ إِنْ كُنْنُهُ ٷڒڒؽڿۯ۬ڹڮ الٓ<u>ڹؠٛڹۺؠڔٷڹ؋</u>ؽڵڵڴڣڗٳ؆ٛؠؙؙؙٛؠؙۯڹؾڠڗؖۅ نَبْنًا يُرِينُ اللهُ الآيجُعُلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْإِحْرَةُ وَلَهُمْ عَنَ الْبُعْوِيْدُهُ

St > Fix Six Char

نَايَّكَا النَّنْ أَنْ المَنُوالِ تَكُونُوا كَالْنِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُوانِمُ إِذَ خَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَّوْكَانُوا عِنْكَ نَامَامَا ثُوا وَمَا فْتِلُوْالْيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْءِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُهِينُكُ ۉاللهُ بِمَاتَعُمَاوُنَ بَصِيرُ۞ۅَلَينَ فَتُلْأَثُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱوْمُثَـُهُ ڵؠۼٝڣڔۊؙٛڞؚڹٳۺۅۯڔڂؠ؋ڂٛڿڔٛٷؾؾٳؽڿؠۼۏڹ؈ۅڵؠڹۄٞؾؙؽٚٳۏڣؾؚڵڹٛ كُالْيَ اللهِ تَحْشُرُونَ ﴿ فِيمَارِحْمَا فِي اللهِ لِنْكَ لَهُمُ وَلُوكُنْكَ فَظَاعَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالْسَغَوْرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْكُمْرِ قَادَاعَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ@إِنْ بَيْضُرُكُمُ اللهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِنْ بَيْنُ لَكُمُ فَمَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ وَسِنَّ بَعُنِ لَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوُكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ا وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ لِأَنْ إِنِّ بِمَا غُلَّ يَوْمُ الْقِيْمَاتِ ثُمَّرُنُو فِي كُلُّ نَفْسٍ تَأْكُسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظِلَمُونَ@أَفْهَنِ اثَبَعَ رضُوانَ اللهِ كَمَنُ بَأَءَبِسَحَطِ قِنَ اللهِ وَمَأْوْبِهُ جَهَنَّمُ وَبِشَرَ بُرْ ﴿ هُمُ دُرُحِتُ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ الْبِهَ لَهُ أَنَّ لَقُلُمُنَّ لَقُلُمُنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ البَّهِ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَقُلُمُنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمُ رَسُوْلًا صِنَ أَنْفُسِهُمْ يَبْنُكُوا عَلِيْهِ ايته وبُزَرِيبُهُمُ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوَامِرَ، فَبُلُّ إِلَّا لَغِيْ ضَلِّكِ مِّبِينِ ﴿ وَلَتَآاَصَا بَنَكُمُ مَّصِينِيَةٌ قُنْ أَصَبُتُمُ مِّثْلِيُهَا قُلْتُ ؿ۠ۿڹ۩ٚٷؙڵۿۅؘڡؚڹ؏ڹ۫ڽٲڹٛڡؙؙڛػؙؗۿڔٳؾٞٳۺؘۼڮڴؚڵۺٛؽؙٙۊڔٛؿۜ<sup>؈</sup>

فَانَ كُنَّ بُولِكَ فَقُلُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنَ فَبُولِكَ جَاءُو بِالبِّيِّةِ والزُّبُر وَالْكِتْبِ الْمُنِيبُرِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا يِفَةُ الْمَوْتِ وَ النَّانُونُونَ أَجُو رَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ قَمَنَ رُخِزحَ النَّارِ وَادُخِلَ الْجَنَّةَ فَقُلُ فَأَرْ وُمَا الْجَبُوةُ الرُّنْيَآ إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُورِ ﴿ لَنُبُلُونَ فِي آَمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِنْبَ مِنْ فَيُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينَ نَشْرَكُوْا اَذًى كَيْنِيْرًا وَإِنْ نَصْيِرُ وَا وَتَتَّقَوْا فَإِنَّ ذَلِكَ نْ عَزْمِر الْأُمُورِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَنَاقَ الَّذِينَ وْنُواالْكِنْبَ لَنُبُيَتِنْنَا لِلنَّاسِ وَلاَنْكُنُّهُ وَنَا كَنُكُونَا الْخَالِكُ وَلاَ وَرَآءَ ظُهُوْدِهِمْ وَاشْنَرُوْا بِهِ نَهَنَّا فَلِيُ لِرُّفِيكُسُ مَا ئشْنَرُ°وْنَ⊕لانَحْسَيْنَ النِّنْ يُنْ يَفْرَحُوْنَ بِهُ حِبُّوْنَ أَنْ بِيُحْمَلُ وَالِمِمَالَمُ يَفْعَلُوا فَكُونَحُسَيَنَّهُمُ إِ مِنَ الْعُنَ الِبُ وَلَهُمْ عَنَ الْبُ الْنِكُ وَلِلْهِ مُلْكُ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَنِ يُرُكِّ فَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْبُيلِ وَالنَّهَارِلَانِتِ لِرُولِي الْأَبْارِ لَّنِ يُنَ يَنْ كُوُوْنَ اللهَ قِيلِمًا وَّقَعُوُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْنِي السَّمْوْتِ وَالْأَنْ ضِ رَبُّنَا مَ كَفُّكَ هٰنَا بَاطِلاً شَهُخْنَكَ فَقِنَا عَنَابَ النَّارِ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ اشْنَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَرِي يَضُرُّوا اللَّهَ شَكًّ لِهُمْ عَنَ ابُ الِيُمُ وَلاَيَحُسَبَنَ الَّذِيْنَ كُفَوُوْآ اَنَّهَ نُهُ إِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمُ إِنَّهَا نَهُ إِنَّ الْهُمُ لِيَزْدُادُوْآانُكَا وَلَهُمْ عَنَاتِ مُهِيْرِ الْمُحَاكَانَ اللَّهُ لِيَنَ رَالْمُؤْمِنِيْنَ على مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَهِ يُزَالْخَبِيْثَ مِنَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجُنَّبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ بَيْنَاعُ فَا مِنْوَا بِاللَّهِ وَسُ سُلِهُ وَإِنْ نُوَّمِنُوا وَتَنْتَقُوا فَلَكُمُ أَجُرٌ عَظِيْهُ ﴿ وَلَا يَحْسَارَتَ الَّذِيْنَ لْخَادُّرِي بِمِياَ انْهُمُ اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ هُوَ خَيْرًا لِّهُمُّ بَلَ هُوَ مُ سَيْطَةَ فُرْنَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَلْمَةِ وَيِلَّهِ مِثْرَاثُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ فَالْفَدُ سَبِعَ اللهُ فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْرِي أَغْنِيآ أَوْ سَنَكُنُكُ مَا قَالُوا وَقَعُلَهُمُ الْأَنْكِيبَآءَ بِغَيْرِجَقِ "وَنَقُولُ ذُوْقُوْا عَنَابَ الْحَرِبُقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا فَكَ مَنْ آيُدِ يُكُمُ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظُلاَّ مِرِلِّلْعَبِينِ ﴿ أَلَّانِ ثِنَ قَالُوْآاِتَ اللَّهَ عَهِدَ الِبُنَا الرِّنُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِبَنَا بِقُرْبَانِ ثَأْكُلُهُ التَّارُ فَالْ فَكُ جَاءَكُمْ رُسُكُ صِّنْ فَبُلِكَ مِالْبُهِ ٵڷٙڹؽؙٷٛڵؿؙؗۿۏؘڸۄؘڣؾڵؿؙؠٷۿۄ۫ٳڹٛڴڹٛؿؙۄڟڔڣڹؽ<sup>؈</sup>

بَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُمْ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ = التان مُرَّرِّهُ النَّسَاءِ مَنْ وَهُولُ مَنَّ وَهُولُ مِنْ وَسِيْ وَسِيْعُونُ مِنْ وَالْمُعِوْدُ سِيُورِهُ النِسَاءِ مَنْ وَهُولُ مِنْ وَسِيْنِ وَسِيْعُ فِي مِنْ مِنْ وَالْمُعِوْدُ بسسيرالله الرئسفن الرجبي يَايَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنَ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُدَ رِجَالِ كَنِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّفُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ يه وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبُ بِمَانَ وَاتُو البُنْعَى اَمُوَالَهُمْ وَلاَئْنَبُتُ لُواالْخَبِينُكَ بِالطِّيدِ وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمُوالَهُمْ إِلَّى اَمُوالِكُمْ إِنَّ لَكُوا اللَّهُ كَانَ حُوْبًا كِيبُرُانَ وَإِنْ خِفْنُمُ الرَّ ثُقْسِطُوا فِي البُنْعِي فَاكْكِحُوا مَا طَابُ لَكُمُ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ نَى وَنُلْكَ وَسُ بِكَ فَإِنْ خِفْنُهُمُ الرَّ تَعُمِ لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكُ اَيُمَانُكُمُ ۚ ذَٰ لِكَ أَدُنَّى أَكَّا تَعُولُوْا ۞ وَاتُوا النِّسَ

> نِ فَوْهُمْ فِيهِا وَاكْسُوْهُمْ وَفُوْلُوْالَهُمْ فَوْلُوْالَهُمْ فَوُلُوالَهُمْ فَوُلُوالَهُمْ فَوُلُوالَهُمُ منزل

صَلُ فَنْنِهِنَّ نِحُلَةً 'فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْرَعَنْ نَتَى عِ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِينًا مَرِينًا ۞ وَلَا نَتُوْتُ

السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيلِمًا

رَبُّنَأَ إِنَّكَ مَنْ ثُلُ خِلِ النَّارَ فَقُلُ أَخُزَنْتَهُ وْمَالِظْلِيرُنَ مِنُ أَنْصَارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَبِعُنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَتِكُمُ فَأَمَنَّا أَرْبَّنَا فَاغْفِيْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سِيتًا تِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْإِبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَابِّنَامَا وَعَدُنَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلِأَنْخِزِنَا يَوْمَ الْفِيلِمَا فِي اللَّهُ اللّ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ اُضِبِنُعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِّنُ ذُكِّر اَوُ أَنْ ثَنَّ يَعُضُكُمُ مِّنُ بَعُضٍ فَالَّذِينِ هَاجَرُوا وَانْحُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاوُدُوا فِيْ سَبِيلِي وَفْتَلُوا وَقَيْلُوا لِأُكُفِّرُتَّ عَنْهُمُ سَيِبًا تِهِمْ وَلَأُدُ خِلَتَّهُمُ جَنَّتٍ بَحُرِي مِنْ تَخْذِهَا الْإِنْهُازُ ثُوَايًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَةُ حُسْنُ النُّوابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ ثَقَلْبُ الَّذِي نَنَ كُفَرُوا فِي الِبُلَادِ®َمَنَاعٌ قِلِيُكُ ثُنُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشُ الِبُهَادُ® لكِن الَّذِيْنَ اتَّفَوُا رَبُّهُمُ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرِي مِنْ تَخِيهَا الأنهار خليان فيها نؤلا قن عني الله وما عنك اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَهِن يُؤْمِنُ بالله ومآأنزل البكرومآأنزل البهم خضين بِنْهِ لَا يَشْنَرُونَ مِا يُتِ اللَّهِ ثَمَنًا قِلْيُلَّا الْولْمِكَ نُمُ أَجُرُهُمُ عِنْلَ رَبِهِمُ إِنَّ اللَّهَ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿

وَلَكُمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمُ إِنْ لَمُ بَكُنُ لَهُرِي وَلَنَّ فَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَان نَهُرَّ، وَلَنَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَزُكُرَ، مِرْثَى بِعُنِ وَمِ بِهَا آؤدين وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِتَا تَرَكْتُكُمُ إِنْ لَيْمُ لِكُمُ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَنْ فَلَهُنَّ النَّبُنُ مِمَّا تُرَكُنُّهُ مِنَّى بَعُنِ وَصِيَّةٍ تُوْمُوْ بِهَا أَوْدَبُنِ وَإِنْ كَانَ رَجُكَ يُؤْرِثُ كَالَةً أَوامُرَاةً وَلَهُ آخُ أَوْ كُنْ فَلِكُلِّ وَاحِيا مِّنْهُمَا السُّلُسُ فَانْ كَانُوْآ ٱكْنْرُمِنْ ذَلِك فَهُمُ شُرَكًا ءُفِي النَّالُفِ مِنَّ بَعُدِ وَصِيَّةٍ بُّوطي بِهَا آوُدَ بَيْنِ غَيْرُمُضَآرٌ وَصِيَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيُمُ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيُمُ فَالْكَ حُدُودُ ىڭە وْمَنْ بَيْطِع الله ورَسُولَه يُلْ خِلْهُ جُنْتِ نَجْرِي مِنْ تَغِيَّهَا نَذُهُ خُلِدِينَ فِيُهَا وَذِلكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وُرُسُوْلَةُ وَيَتِعَكَّحُلُودَةً يُلْخِلَةً نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَنُ ابِ مِّهِيرِي وَالْتِي يَأْنِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَا يِكُمُ ۿؙؙ۪ۮؙۏٳۼۘڮؙؽۿڒؽٳۯؙٮۼڐٞڡؚٙڹٛػؙؙؙؙؙڴ۫ڔٛڣٙٳؽۺۿڷۉٳۏٳڡٛڡؙڛػۅؙۿڗ الْبُيُونِ حَتَّى يَتُوفْهُنَّ الْهُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُرَّ بنيلا ﴿ وَالَّذُن يَأْتِينِهَا مِنْكُمُ فَاذْ وُهُمَا فَإِنْ تَاكِ وَ اصُلُحًا فَأَغِرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ ثُوَّا إِنَّا اللَّهُ كَانَ ثُوَّا إِنَّهُمَا وَا التَّوْيَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَا لَةِ ثُمَّ يَنُوْبُو نْ فَرِيْبِ فَأُولِيكَ يَنْوُبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا عَ

المحالة

ن نالوام ۲۲

وَانْتِلُوا الْبَيْنَ هِي حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ انْسُنَّمُ مِّنْهُمْ رُشُكًا فَادُفَعُوْ آ اِلْبُهِمُ اَمُوالَهُمْ وَلاَ ثَأْكُلُوُهَا ٓ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَكْبُرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيُسْنَعُفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلِيَأَكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمُ فَأَشَهِدُ وَا عَلَيْهُمْ وْكُفِّي بِأَنْهُ وَحُسِيْبًا وَلِلرِّجَالِ نُصِيبُ مِّمَّا فَرَكَ الوالذن والأفربون وللنسآء نصيبب متاترك الوالدن وَالْاَقْرَبُوْنَ مِتَاقَلَّ مِنْهُ أَوْكَثْرُ نُصِيبُيًا مَّفُرُوْضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القسمة أولوا الفرني والمتنعى والمسكين فارزفؤهم منة وَقُولُوا لَهُ مُوقِولًا مَّعُرُونًا ۞ وَلَيَغُشَى الَّذِينَ لَوُ تَرَكُوا مِنْ خَالِفِهِمْ دُرِيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيُتَّغُوا اللهَ وَلَيْغُولُوا فَوُلَّا سَدِيدًا اللهَ وَلَيْغُولُوا فَوُلَّا سَدِيدًا انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَنْعَى ظُلْمًا اِنْتَمَا يَأْكُلُونَ فَيُطُونِهِمُ نَارًا وُسَيَصْلُونَ سَعِبُرًا ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٱوُلَادِكُمُ لِلنَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأِنْثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ نُـٰكُفَا مَا تُرِكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تُولِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَّ فِانَ لَهُ مِكُنُ لَّهُ وَلَكَّ وَوَرِنَكُ فَا ٱبَوٰهُ فَلِامِيِّهِ النَّلْكُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهَ الْحُوةُ فَلِامِيِّهِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْمِي بِهَا اَوُدَيْنِ ابَا وَكُمْ وَابْنَا وُكُمْ لَاتُكُرُونَ إَيُّهُمْ إَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فُرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَأَنَ عَلِمُا كِلْمُا كَل

العبرءه

ن في مِن النّسَاءِ الرَّمَا مَلَكُ أَيْمَا نُكُمْ كِنْتِ اللّهِ بِلَّ لَكُهُ مِّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَنْتَغُوْا بِأَمُوالِكُمْ مُّهُ اسْتَهْتَعْنَمُ بِهُ مِنْهُنَّ فَانْوُهُنَّ أَجُوْرُهُ فَرِيْضَةً وُلاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا تَرْضَيْنَمُ بِهِ مِنْ بَعْلِ الْفَرِيْفِ اتَ اللَّهُ كَأْنَ عَلِيْمًا حَكَيْمًا ﴿ وَمَنْ لَهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طُوْلًا إِنَّ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَبِنُ مَّامَلُكُ أَيْمَا مُكُورِنَ فَيَلْتِكُ الْمُؤُمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِنْهَا نِكُمُّ لَعُضَّاكُمُ مِنْتِ مَعْضِ فَالْكِحُوهُنَّ إِذْ نِ الْفُلِهِنَّ وَاتُوْهُنَّ الْجُوْرَهُنَّ بِالْمُعُرُوْفِ مُحْصَنْتِ غَيْر حْتِ وَلِامُنَّخِنْتِ أَخْدَانَ فَاذَآ أَخْصِنَ فَانُ اتَبُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهُونَ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعُنَابِ ذَلِكَ لِمَنْ إِ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ نَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ رَّحِبُهُ هَارُيْلُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُّ وَيُهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَيَتُوْبَ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْهُ وَاللَّهُ يُرِينُ أَرْ يَتُونَ عَلَيْكُمْ مُورُيُ الَّذِينَ نَّبِعُهُ رَى الشَّلُوتِ أَنْ تَبِينُ لُو المَيْلِا عَظِيْمًا ﴿ يُرِينُ اللَّهُ بُّغَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿ يَأْيَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأَكُلُهُ آامُوالُكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الْآآنُ ثَكُونَ بَجَازَةٌ عَنَ تَوَاظِ عِنْكُمُولِانَقْنُالُهُ ٱنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُرَحِيًّا @وَمَنْ بَقْعَلَ عُلُوانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِبُهِ نَأَرًا وُكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بَسِبُرُكِ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّإِيْنَ بَعْمَلُوْنَ السَّبِيَّاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكُمُ الْبُوْتُ قَالَ إِنِّى ثُبُتُ الْنُنَ وَلَا الَّذِينَ يَبُوْنُونَ وَهُمْ كُفَّالً وليك اعْنَانُ العُمْ عَنَ اليَّا اليِّمَّا صَيَّاتُهَا الَّذِينَ امْنُوالا يَعِلُّ لَكُمُ ازَى نَوِنُو النِّسَآءَكُوْهَا وَلانَعُضُلُوْهُنَّ لِنَالُ هَبُوا بِبَغْضِ مَا الْبُنُهُو هُنَ إِلاَّ أَنْ يَانِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاقِهُ وُهُرَّ بِالْمُعُرُوفِ ۚ فِإِنْ كِرِهُ تُنْبُؤُهُنَّ فَعُلَمَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كُثِيْرًا ۞ وَإِنْ أَرُدُتُّمُ اسْنِبْنَ الْ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَاتَيْنُكُمْ إِحُلْ هُنَّ فِنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُ وَامِنُهُ شَيْئًا ۗ ٱتَاخُذُونَكَ بُهُنَانًا وَإِنْهَا مِبْيِنَا ﴿ وَكَيْفَ ثَأْخُذُونَ لَهُ وَقَلَ اَفْظَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضِ وَالْخَذُنَ مِنْكُمُ مِبْنَاقًا غَلِنظًا ٠ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكُحُ ابَ آؤُكُمُ قِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا قُلُ سَلَفَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وُسَآءً سِبِيلًا أَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امًا لَمُنْكُمْ وَبَنْنُكُمْ وَاخَوْتُكُمُ وَعَلَّتُكُمُ وَخَلْنُكُمُ وَبَنْكُ الأخ وبنك الأنحت والمتهنكم النن ارضعنكم وأخونكم قِن الرَّضَاعَةِ وَالْمَنْهُ نِسَالِكُمْ وَرَبَابِبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَالِكُمُ الْنِي دَخَلْنُمُ بِهِنَّ فِإِنْ لَمُثَكُّونُو ادَخَلْنُمُ بِهِنَّ فَارْجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَارِيلُ آبْنَا لِكُمُ الَّذِينَ مِنُ أَصْلَابِكُمُ وَأَنْ يَجُعُوا بَيْنَ الْاُخْنَيْنِ إِلاَمَا قُلْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجِبُمًّا فَ

أَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَيَكْتُنُونَ مَا أ لِهُ وَأَغْنَالُ الْكِفِرِينَ عَنَا اِلْكُفِرِينَ يُنْفِقْنُونَ اَمُوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلِا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ ﴿خِرْ وَمَنْ يَكُنُ الشَّيْطُنُ لَهُ فِرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ۞ اذا عَلَيْهِمْ لَوْامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاخِروَا اللهُ وْكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِنْفَ ذَرَّقُ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّنُنَهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفُ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ إِنشَهِيْنِ وَجِنْنَا لِيْنَا الْ يَوْمَهِينِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصُوا الرَّسُولَ نْسَوْى عِرْمُ الْأَرْضُ وْلَا يَكْنُتُونَ اللَّهَ حَدِينِنَّا هَيَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّالُونَ وَأَنْتُمُ سُكَايِي حَتَّى تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ وَلاجُنْبًا إِلاَّعَ إِبِرِي سِبِيلِ حَتَى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّوْضَى أَوْ عَلَى سَفِي أَوْجَاءَ أَحَكُ مِنْكُمُ مِنَ الْعَآبِطِ أَوْ لَهُ النِسَآءَ فَلَمْ تَجِكُ وَامَآءً فَتَيَمَّهُ وَاصَعِيْلًا طِيبًا بؤجُوْهِكُمُ وَأَيْبِ يَكُمُّ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا اللهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا الْ الَّذِيْنُ أُوْتُوْانَصِينُهَا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتُرُونَ الضَّلَا وَيُرِيْنُونَ أَنْ تَضِلُوا السِّبِيْلُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُكَاآيِكُمُ وَكُفِي بِاللهِ وَلِيَّا وَلِيًّا وَلِيلًا وَلِيًّا وَلِيًّا وَلِيلًا مِنْ وَلِيلًا مِنْ وَلِيلًا وَلَمْ وَلِيلًا وَلَيْ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَا مِنْ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَا مِنْ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا فَا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا فَاللَّا وَلِيلًا وَاللَّا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَا مِلْ مِنْ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّهِ وَلِيلًا وَاللَّا فِي مِنْ مِنْ وَاللَّهُ وَلِيلًا فِي مِنْ مِنْ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِيلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِيلُولُوا وَاللَّذِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّذِيلُولُوا لِلللّهِ وَاللَّذِيلُولُوا لِلْمِلْ إِلَّا لِلللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

إنْ تَجْنَنِبُوا كَبَالِرَمَاتُنْهُونَ عَنْهُ ثَكُفَّمُ عَنْكُمْ سَبِبًا ضِكُمْ وَ نُنْ خِلْكُمُ مُّنُ خَلا كِرِيْمًا ﴿ وَلا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِ بغضكم على بغض للرجال نصبب مِتا اكنسَبُوا وللنِساء تَصِيبُ مِّ مِّنَا الْنُسَبُنَ وُسُعُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ نَثَى ۚ عِلِيْمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِتَاثُوكَ الْوَالِلِينَ والْكَثُرُبُونَ وَالَّذِينَ عَفَاتُ ايْبَا ثَكُمْ فَاتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلًا ﴿ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ مَوْنَ عَلَى الِنْسَآءِبِمَافَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُو مِنُ أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ فَنِنْتُ حُفِظتٌ لِلْغَبْبِ بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُرًى فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ بيُلاَ اِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حُكُمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحُكَمًا مِنْ اَهْلِهَا إِنْ بيُرِيْكِ آلصَلْاعًا بَيُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا جَيُرُكُ وَاغْبُكُ وَاللَّهُ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَيَالُولِكَيْنِ إِحْسَامًا وَ بنِي الْقُرْنِي وَالبُّتْعَلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْنِي والجار الجُنْب والصّاحِب بالْجَنْب وابْن السّبِبلِ ومَ مَلُكُ اينَا نُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا اللهَ

امن به ومِنْهُمُ مِنْ صُلَّاعَنْهُ وَكُفِّي بِجُهُ يُرُا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَكَ لَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا لِبَ نُ وَفَوْ الْعَنَابُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْبًا۞وَالَّذِينَ امَنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ سَنُلُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ كِنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبُرًا لَهُمُ فِيْهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرُةٌ وَ نُكْ خِلْهُمْ ظِلاَّ ظِلِيُلاَ اللَّهَ اللَّهَ يَامُوُكُمُ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَٰتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمُنْهُ بَيْنَ التَّاسِ أَنْ نَحُكُمُ وَابِالْعُدُالِ اتَ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوآ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ فَأَنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَوُدُّوكُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ نُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْإِيْرُ ذُلِكَ خَيْرٌ وَّ أَخْسَنُ تَأْوِيْكُ ۚ أَلَمُ تَرَالَى الَّذِينَ بْزُعْمُهُ نَ انْتُهُمُ امَنُوا بِمَا أَنُولَ الْبُكَ وَمَا أَنُولَ مِنْ

لرَّسُول رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُّونَ عَنْكَ صُلُودًا ﴿

فَبُلِكَ بُرِيْكُ وْنَ أَنْ يَتَنَحَاكُمُوْآ إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقُلُ الْمُوْوَا

أَنْ يَكُفُرُ وُابِهُ وَيُرِينُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَّا

بَعِينُكُ الْ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَآ أَنْزُلَ اللَّهُ وَالْح

لَّنِيْنَ هَادُوْا بُحِرِّفُونَ الْكَلَّمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ وَ يَقْوُلُوْرِ ﴿ سبغنا وعصبننا واسمخ غيرمسيع وراعنا ليا بالسنتهم وطغنا في الدِّيْنِ وَلُوْ أَنَّكُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْبَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَافْوَمُ وَلَكِنَ لَغَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفِرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقِلِيَّةً ۞ يَايُّنَكَا الَّذِينَ أُوْنُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نُزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِّنْ فَبُلِ أَنْ نَظِيسَ وُجُوْهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلَعُنَّهُمُ كَهَا لَعَتَّا أَصُحْبَ السَّبُنِ فَكَانَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُوْلِكُ السَّابَ كَ يَغْفِرُ أَنْ يَثَنَّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ بَيْنَا أَوْوَ مَنْ يَنْنُولِكُ بِاللهِ فَقُلِ افْتُرَى إِنْهَا عَظِيبًا ۞ٱلْمُرْكِإِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمُ عَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلُّمُونَ فَتِنِالًا ﴿ أَنْظُرُ كَنِفَ بَفْنَرُ وُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وكفي به إننا مُبنِنا ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوانَصِيبًا مِنَ الْكِنْبِ يُؤُمِنُونَ بِالْجِبْنِ وَالطَّاغُونِ وَيَقُو لُونَ لِلَّانِينَ كَفُرُوا هَوُ لَاءِ أَهُلَى مِنَ الَّذِينَ امَنُوا سَبِيلًا ﴿ الْإِلَّا فَا لَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلِعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَلُهُ نَصِيْرًا اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَلُهُ نَصِيْرًا اللهُ ٱمْلَكُمْ نُصِيبُكِ مِّنَ الْمُلْكِ فِأَذًا لِأَبْتُوْنُونَ التَّاسَ نَقِنُوا الْمَاسَ فَقِنُوا الْمَ أُمْ يَجُسُدُونَ التَّاسَ عَلَى مَأَ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهَ فَقُدُ اتَّنْهَا ابرهبه الكنت والحكتة وانبنهم مملكا عظيها

وران مِسْمَرَ مِنْ بِيجِسْ فِنْ اصَابِسْمَ مَصِيبِهُ فَالْ الْعُمَالِيَّةُ عَلَى الْمُلْكُ مَّعُهُمُ شَهِبُنَا ﴿ وَلَبِنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَمُ ثَكُلُ بَيْنَكُمُ وَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَمُ ثَكُلُ بَيْنَكُمُ وَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَمُ ثَكُلُ بَيْنَكُمُ وَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ اللّٰهِ لَيَقُولُنَّ كَانُ اللّٰهِ لَيَقُولُنَ كَانُ اللّٰهِ لَيَانُ اللّٰهِ لَيَقُولُنَ كَانُ اللّٰهُ مَا كُولُولُولُ اللّٰهِ لَيَقُولُنَ كَانُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

فَلِمُقَاتِلُ فِي سَرِبَيْلِ اللهِ الَّذِينَ يَشَرُونَ الْحَبُورَةُ التَّانِيَا بالرِّحِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَرِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ آوُيَغُلِبُ

المنوف نُوْتِيْهِ اجْرًا عَظِيْمًا صَوْمَا لَكُمْ لَا تُقَانِكُونَ فِي سِبِيلِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اجْرًا عَظِيْمًا صَوْمَا لَكُمْ لَا تُقَانِكُونَ فِي سِبِيلِ الله مالة وي در ور مر الله ما الله وي در الله على الله والله الله والله و

اللهِ وَالْمُسْنَضَعَفِبُنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِبُنَ عِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ النَّالِمِ النَّالِمِ الْمُلْفَاءُ لَهُ النَّالِمِ الْمُلْفَاءُ لَهُ النَّالِمِ الْمُلْفَاءُ لَهُ النَّالِمِ الْمُلْفَاءُ الطَّالِمِ الْمُلْفَاءُ السَّالِمِ الْمُلْفَاءُ السَّالِمِ الْمُلْفَاءُ الطَّالِمِ الْمُلْفَاءُ السَّالِمِ اللَّهِ السَّالِمِ اللَّهِ السَّالِمِ اللَّهِ السَّالِمِ اللَّهُ الْمُلْفَاءُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمِ الللَّهُ السَّالِمِ الللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّالِمِ اللَّهُ السَّالِمِ اللَّهُ اللّ

وَاجْعَلْ لِنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَالْجَعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ

نَصِبُرًا ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ امْنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

كَفُرُوايْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُونِ فَقَاتِلُوْ آوْلِياءَ

الشَّيُطِنَ إِنَّ كَبُنَ الشَّيُطِنِ كَانَ ضَعِينُقًا ﴿ الَّهُ رَرَ إِلَى الَّذِينَ

قِيْلَ لَهُمُ كُفَّوْآ أَيْلِ بَكُمْ وَأَقِبْهُوا الصَّالُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ قَلْتَا

كِتُبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَالِ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمُ رَبِّحْشُونَ النَّاسَ

كَخُشْبِيَةِ اللَّهِ أَوْاشَلَّ خَشْبَةً وَقَالُوْا رَبِّنَا لِمُكَتِّبُتُ عَلَيْنَا

الْفِنَالَ لُولِا أَخْرُتِنَا إِلَى أَجَرِلِ فَرِنِيبٍ فَكُلِ مَثَاعُ الدُّنِيا

فَلِيُكُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اثَّفَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

والحصنت ٥ النساء ٢

فَكُبُفُ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُصِيبُةً بِمَا قَتَ مَتْ أَيْنِ يُهِمُ نُحُ جَآءُوُكَ يَخْلِفُونَ إِبَاللَّهِ إِنْ الرَّدُنَآ الرَّاحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ اُولِيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَغِرضَ عَنْهُمُ وعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿ وَمَا ارْسَا مِنْ رَسُولِ الرَّلِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْانَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوْآ نُفْسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْنَغُفَى واللَّهَ وَاسْنَغُفَرُ لَهُمُ الرَّسُولِ لُوجَانُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِينًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّنُوُكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْنَهُمُ نُمُّرُ لَا يَجِلُوا فِي ٱلْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا نَسُلِيْمًا ﴿ وَلُوانَا كَتَبُنَ عَلَيْهِمْ إِنَ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اَوانْحُرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلَّوْهُ إِلَّا فِلِيُلِّ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُونَ به لكان خَيْرًا لَهُمُ وَاشَلَ تَثِينِينًا ﴿ وَاللَّهُ مُونِ لَّكُ نَّأَ اجْرًا عَظِيْمًا صَوَالْهَا يَنْهُ ثُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْبًا صَوْمَنُ يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَاوُلِّيكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّيِّنُ وَالصِّيِّ يُفِينَ وَالشُّهَا إِ وَالصِّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اولَيكَ رَفِيْقًا ﴿ ذِلِكَ الْفَصْلُ اللهِ وَكُفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ يَاكُنُوا الَّذِينَ الْمَنُوا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا نَبُاتٍ آوِانْفِرُوْا جَبِيْعًا ۞

فَعُ شَفَاعَةً حَسنَةً يَكُرُ إِنَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَرٍ ا فَعُ نَنْفَاعَةً سِبِبَّكُ بَيْكُن لَّهُ كِفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ عُلِّ شَيْ مُّقِبْتُا ﴿ وَإِذَا جُيِّبْنُثُمُ بِتَحِبَّا فِي فَحَبُّوا بِ الله كان على حُلِّ شَيْ حَسِيبًا ﴿ اللهُ لَا يمهن هُوَ لَيُحْدَعُنَّاكُمُ إِلَّى يَوْمِ الْقَلِيمَةِ لِأَرْبَيْبِ فِيهِ وَمَر الله حَدِينَنَا ﴿ فَمَالِكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتِينِ وَاللَّهُ بِمَا كُسَبُوا ٱنْرِنْكُونَ انْ تَهُنُ وَاعْنَ أَضَالًا اللَّهُ وَعَنْ يَخُ لُا@وَدُّوْالَوْنَكُفُّرُ وْنَكُمَاكُفُرُوْافَتَكُوْ سَوَآءً فَالْ تَنْغَنُّ وَامِنْهُمْ أَوْلِمَآءَ حَتَّى بُهَاجِرُوْا فِي سَ اللهِ فَانَ تُولُوا فَغُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَنْثُ وَحُ المُولِكًا وَلانصارًا اللهُ الذَّالِينَ مِن يَصِ لوناليق مِّنْنَانَ أَوْ حَآءُوْكُمْ حَصِرَتَ صُلُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُو كُمُ أَوْيُقَاتِلُوا الوشاءالله لسلطائم عكنكم فكفت عُنَّزُ لُوْكُهُ فَلَمْ يُقِاتِلُوكُمْ وَالْقُوْلِ البُكُمُ السَّ كُونُ اخْدِينَ يُرِيْكُونَ ارْيُ يَامَنُوْكُمُ الفتنكة أكشه افتقافان لهيعة لكك لَمُ وَيَكُفُوا آيُلِ يَهُمُ فَخُلُ وُ هُمْ وَاولِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطِنًا

تَكُونُوا بُلُرِكُكُمُ الْهُوْتُ وَلَوْكُنْ نُمْ فِي بُرُوجٍ مُنشَبَّرَ وَانَ نُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَتَقُولُوا هٰنِ مِنْ عِنْ اللَّهِ وَإِنْ نُصِبُهُمُ سَبِيَّاةً يَّقُولُوا هَنِ مِنْ عِنْ الْكُونُ كُلُّ هِنْ عِنْبِ اللَّهِ فَمَالِ هُؤُلُاءِ الْقُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَدَثْنًا ۞ مَا آصَانك مِنْ حَسَنَاةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا آصَابِكَ مِنْ بتعَايِّ فَيُونَ نَّفْسِكُ وَارُسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولِا وَكَفَى بِاللَّهِ شَبِهِيْكُا⊙مَنُ يُبَطِعِ الرَّسُولَ فَقُلُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ نَوَتَى فَمَآ اَرُسَلُنْكَ عَلِيُهِمْ حَفِيْظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرْزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَأَيِفَة فِينَالُمُ غَيْرَالَّذِي تَفْوُلُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ فَأَغُرِضَ عَنْكُمْ وَنُوكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بالله وكِبْلُا۞أفَلَا بِنِكَ بَرُونَ الْفُرُانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ لَوَجَلُ وَافِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ﴿ وَإِذَا جَأَءُهُمُ مُوعِنَ الْأَمِن أوالْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَّى اولِي الْرَحْرِمِنْهُ مُرلَعَلِمَهُ الَّذِينِ بَيْعَانَبُطُونَهُ فُمُ ولُولُولُوفَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَنْبَعُ لشَّنظرى إلَّا فَلِيُلا فَعَاتِل فَي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا كَ وَحَرِّضِ الْهُؤُمِنِيْنِ وَتَعْسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسُ الَّنِ لِينَ كُفَرُوا وَاللّٰهُ اَشُكُ بَأَسًا وَاشَٰتُ تَكِيلًا ﴿

رَّ النَّ النَّ الْوَقْهُمُ الْمُلَيِّكُةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ قَالُوافِيمُكُنُ وَالْدُاكُونَ الْمُسْتَضِعُفَهُ فَي الْأَرْضِ قَالْإِلَاكُ ثَكْرَى أَرْضَ واسعة فتهاجر وافيها فاوليك مأؤمم جهنثم وسأءت مو الآالهُسْنَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْمَانِ لَانْسُتَطِيُّهُنَ حِيْلَةَ وَلاَيَهَانَكُونَ سَبِيلِاللهُ فَأُولَلِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفَهُ عَنَّهُ وَكَارَى اللَّهُ عَفَةً اغْفَوُرًا ﴿ وَمَنْ يَكُمَا جِرُفِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعِنَ فِي الأرض مُاغَمًا كَيْنُارًا وَّسَعَةً وْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُكُرِكُهُ الْبَوْنُ فَقُلُو فَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيبُنَّا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ آنْ خِفْنُهُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ تَّن يُرِيَ كَفَرُوْا أُرِيَّ الْكِفِي يُنَ كَأَنُوْا لَكُمْ عَنْ وَّا صَّبِينَا ۞ وَإِذَا كُنْتُ فِيْهِمُ فَأَقَنْتَ لَهُمُ الصَّلَّوٰةَ فَلْتَقْمُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ مَّعَكَ وَلَمَا خُنْ وَآلَسُلِحَتَهُمْ فَأَذَا سَكِكُ وَافَلَمَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْنَانَ طَأْلِفَا أُخْرِى لَهُ يُصَلَّوْا فَلَيُصَلَّوْا مَعَكَ وَلَيَاخُنُ وَا ڹ۫ۯۿؙۄ۫ۅؘٲڛ۫ڸػؾۘۿؙۄ۫ٷڋٳڷڹؽڹػڡؙۘۮٷٳڮڗۼڡٝڰۅؙڹ؏ڎ لَحَنَكُمُ وَأَمْنِنَعَنَكُمُ فَيَسِيلُهُ إِنَّ عَلَيْكُمُ مَّمَٰلُهُ وَالْحِنَاةُ وَلَاحِنًا ۚ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذِّي هِنْ هَطِرِ أَوْكُنْهُ مُتَوْضَى إِنْ نَضْعُوْاً عَكُمْ وَخُنُ وَاحِنُ رَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اعَدَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ اعْتُمِينًا

)=

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّخَطَاُّ وَمَنْ قَتَالَ مُؤُمِنًا خَطَّا فَتَخُرِيُرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَّى الآآن يَصَّ تَا فَوُا فِانَ كَانَ مِنْ فَوْمٍ عَلُ وِ لَكُمُ وَهُومُوْمِنُ فَتُخْرِبُرُ رَقِبَاةٍ مُؤْمِنَاةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِرَ بَيْنَكُمُ وَبَيْهَا مِّنِنَانَ فَنِ يَا يُعَمَّسُلْمَةُ إِلَى اَهْلِهِ وَلَخُرِيْرُ رَفْبَاتٍ مُّوْمِنَ فْكُنْ لَّمْ يَجِبُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنَ ثَوْبَةً مِّنَ الله وكأن الله علنما حكنما ومرى يَفْتُولَ مُؤْمِنًا مَنْعَتِلًا فجزاؤة جهنتم خلاا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد لَهُ عَنَايًا عَظِيْمًا ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَنُوۤ إِذَا ضَرَبُنُهُم فِي سَبِينِلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلِا تَقُولُوا لِمَنَ أَلَقِي إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَنِبَتَغُونَ عَرْضَ الْحَيْوِةِ الدَّنْبِيَا فَعِنْلَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ثُكُنِ لِكُ كُنُنْ مُرْضِ فَهُلُ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُو اتَّ اللهَ كَانَ بِمَانَعُمُكُونَ خَيِيْرًا ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِلُ وْنَ مِنَ لْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاولِي الضَّرَدِ وَالْمُجِهِنُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أموالهم وأنفسيهم فضل الله اللهجهيان باموالهم وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِيانِينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَلَاللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينِ أَبُرًا عَظِيْمً جِتٍ مِنْهُ وَمَغُفِي لَا وَرَحْمَهُ وَكِنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِبُناكَ

الله عَلَىٰكَ وَرَحْمَتُ لَّهُ إِنَّ الْفُسُلُمُ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِنْ يَثَنِي الْمُ أَنْزُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُرُفِي وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿ لَا خَيْرُ فِي الاَّمَنُ أَمُرُبِصَكَ فَيَةِ أَوْمَعُرُونِ أَوْاصُلَاحٍ بَيْنَ التَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْنِعَآءُ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَشَا فِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْي وَيُنْبِعُ غَيْرَسِينِلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا نَولُ وَ كُصْلِه جَهَنَّمَ وسَأَءَتَ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِفِي أَنْ اللَّهُ لَا يَغِفِي أَنْ النَّهُ لَك ﴿ وَيَغْفِمُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمُنْ يَتَشَاءُ وَمَنْ يَنْشُرِكُ بِاللَّهِ فَقُلُ ضَلَّ ضَلَا بَعِينَا ۞إِنْ يَّلُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهُ إِ اِنْنَا وَإِنْ يَيْنُ عُوْنَ الرَّشَيْظِنَا هِرِبْيًا ﴿ لَكُنَهُ اللَّهُ وَقَالَ تَجْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُ وُضًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ مُعِنْدِينَكُمْ وَلَا مُرَنَّكُمْ فَلِيُمَتِّكُرِّ اذَانَ الْأَنْعَ خَلْقُ اللهِ وَمَنْ يَتَيْخِنِ الشَّبُطْنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقُلُ خَسِرَ خُسُرًا مًّا مُّهِلُدً يَعِلُهُمْ وَيُبَنِيْهُمْ وَمَا يَعِلُهُمُ وَمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْظِيُ إِلَّا عُرُولًا لَبِكَ مَا وْسِهُمْ جَهَتُّمْ وَلا يَجِنُ وْنَ عَنْهَا مَحِيْطًا

فَضَيْبُتُثُمُ الصَّلَّوٰةُ فَأَذُكُّرُوا اللَّهَ فِيلِمَّا وَّفَعُوْدًا وَعَلَى جُنَّا أنُنْنُهُ فَأَفِينُوا الصَّلَّوةَ وَإِنَّ الصَّلَّو فَ كَا عَلَى الْنُؤُمِنِينَ كِتْيًا مُّونَوْتًا ﴿ وَلَا تَهْنُوا فِي مِنَ اللهِ مَا لاَ يُرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيبُمًا صَ انزلنا النك الكتب بالجق لتحكم بيرن التاس بناأ اینانی خصنگا و انتنافق اللهُ كَانَ غَفْوُرًا رَّحِيْهًا ﴿ وَلَا نَجَادِلْ عَنِ الَّهِ لِيَنَ مَغْنَانُونَ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا خَفْهُ رَى مِنَ التَّاسِ وَلَا يَشْنُخُفُهُ رَى اللهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّنَّوُنَ مَالِا يُرْضَى مِنَ لۇن مُجِيُطًا∞ھ عَنَهُمُ فِي الْحَبُوفِ الرُّبْنِكَ فَهُنَّ يَجِادِلُ اللَّهُ عَنْهُمُ يَه لْقَيْلِمَا إِلَّهُ مَّنَ يَكُونُ عَلَيْهُمُ وَكِيْلاً وَمَنْ يَعْمَلَ سُوْءً نُمَّ لِيُسْنَغُفِي اللهَ يَجِدِ اللهَ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْكُا فَانْتُهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيْعًا ۚ أَوْ إِنْكًا ثُمَّ يُرُمِ بَرِيْكًا فَقَدِ اخْتُمَلَ بُهْنَانًا وَّإِنْكًا مِّبِينًا

وِيثُهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ ا وُثُمَّ لْكُتْبُ مِنْ قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ إِن اتَّقْدِ اللَّهُ وَإِنْ تَكَفَّرُوْافِارً لشنوت ومافى الأرض وكان وَكِيُلا اللَّهِ إِنْ يَشَا يُنْ هِيْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخِرِيْنُ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ فَنِ يُرُا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِينَ ثُوابِ اللَّهُ ثَمَا فَعِنْكَ الله نواب الثُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَارَى اللَّهُ سَينَعًا يُصِيرُا ﴿ يَأْيَتُهَا لِّن يُرِي 'امَنُوْ اكُوْنُو اقَامِهُ مِنْ مِالْقِسُطِ نِشُهَكَ آءَ يِلَّهِ وَلَهُ عَ نُفْسِكُمُ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيْرًا المَا يُخَلِّرُ تُتَبِيعُوا اللَّهُ فِي أَنْ تَغْيِ الْوَا وَإِنْ تَلُوا الْوُ الله كان بها تَعْمُلُونَ خِيدُرا ﴿ إِنَّهُا الَّانِ مُنْ الْمُثُوا الَّانِ مُنْ الْمُثُوا الْمِنْ ىڭە ورىسۇلە ۋائكىت الىنى ئۇل غلى رىسۇلە ۋائكىت نِي أَنْزُلُ مِنْ فَبُلُ وَمَنْ يَكُفُّ بِاللَّهِ وَمَلِّكُنِّهِ وَكُنُّبُهُ وَرُسُ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ فَقُلُ صُلَّ صَلَّاكَ يَعِنُكُمُ اللَّهِ مِ الْآخِرِ فَقُلُ صَلَّاكَ يَعِنُكُمُ الْمَنْوُ نُعُ ازْدَادُوْاكُفُرًا لَهُ يَكِنَ يَغُفِمُ لَهُمْ وَلَالِيَهُنِ يَهُمُ سِبِيلًا ۞بَشِرالُهُ ٵؚۧؾۜڵۿؙؠٛۼڹٳٵٵڒڸؿڴٵڞٳڷڹؽؽؘڽؾۜڿڹٛۏڹٳڷڬڣڔؽؽٳۏٳ؞ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنُ أَيْبَتَغُونَ عِنْكَهُمُ الْعِزَّةَ فَارَّى الْعَزَّةَ

£154.

وَالَّانِ يُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُكُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ نَخْتُهَا الْأَنْهِ خُلِلُ بْنَ فِيْهَا أَيِكًا وُعُكَ الله حَقًّا وُمَنْ أَصْكَ فَي مِنَ اللَّهِ فِيُكُرْهِ لَبْسَ بِأَمَا نِبَيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهُلِ الْكِتْمِ نُ يَغُمَلُ سُوْءًا يُجْزَيِهُ وَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلاَ يُرُا ﴿ وَمَنْ يَغُمُلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذُكِّرِ أَوْأَنْ أَيْ وَهُومُوْمِنَ لِيَرِا وَأَنْ أَيْ وَهُومُوْمِنَ فَأُولَٰلِكَ يَكُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ آخْسَنُ دِنْنَا صِّرَى اَسْلَمَ وَجُهَا عَنِهِ وَهُومُحُسِرِي وَاتَّبُعَ مِلَّةَ إِبْرِهِيْهُ ۚ عِنْفًا وَاثْخُنَالِثُهُ إِبْرِهِيْمَ خِلِيْلًا ﴿ وَبِنْهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللهُ بِكُلُّ شَيْ عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُفْتِنِكُمُ فِيهُ قِي النِّسَاءِ النَّهُ لَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ فِي يَنْهَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا كُوْتُونَكُرْ مَا كُتُبَ لَكُرْ مَى وَنَرْغَبُونَ إِنْ تَنْكِحُوهُمْ وَالْمُسْتَضِعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقَوْمُوا لِلْبَنْهٰ فِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَإِنِ الْمُرَاةُ خَافَتُ مِنْ يَعُلِهَا نُشُورُ الْوُ عُرَاضًا فَلَاحُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنُ تُصْلِحاً بِنُنْكُاصُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ا كُفِهُ تِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ وَإِنْ نَحُسِنُوا وَتَتَّقُّوا فِأَنَّ اللَّهُ كَانَ مِمَاتَعُ ۼٮؙڗؖٳ؈ۅؘڵڹٛۺؾؘڟڹۼۅؙٳٳڔٛؽؾۼڽڵۊٳؠؽڹٵڸێڛٵٷڵۅ۫ۘۘۘۘػۯڞۼٛ؋ڰٳڗؽ كُلَّ الْبَيْلِ فَتُنَارُوْهَا كَالْمُعَلَّقَاةِ وَإِنْ نَصْلِحُوا وَتُتَّقَّوُا فَأَنَّ اللَّهُ كَانَ فَفُوْرًا يَحِيْمًا ﴿ وَإِنْ تَبْنَفَرُ فَا لِبُغِنَ اللَّهُ كُلَّا هِنْ سَعَتِهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا

للهُ الْجُهُرُ بِالسُّوْءِ مِنَ الْفَوْلِ الْآمَرِي ظُلِمَ وَ لنتاهان تبُن واخترًا او تَغَفَّهُ أَوْ فَأَنَّ اللَّهُ كَأَنَ عَفْوًا قَبِ يُرُاصِ إِنَّ الَّذِيثِينَ يَكُفُرُونَ ويُر نِكُونَ أَن يُفَرِّقُوا بِينَ الله وَرُسُلِه وَيَقَوُدُن ضِ وَنَكُفُمُ بِبِعُضِ وَيُرِيْكُونَ أَنْ يَتَّخِ لَكَ هُمُ الْكِفِي وَنَ حَقًّا وَاعْتَلُنَا بُنْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ أُولَيْكَ سُوْفَ يُؤْتِنُهُمْ أَجُوْرَهُمُ وُكَانَ غَفْوُرًا رَّحِيْمًا فَيْنَعَلَكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُؤَرِّلُ عَ كِتْبًا مِن السَّمَاءِ فَقُلْ سَأَلُوا مُوْسَى أَكْبُرُمِنَ ذَلِكَ فَقَالُوْآ اَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَلَ ثُهُمُ الصِّعِقَةُ بِطَّلْبِهِمُ أَنْكُمُ اتَّخَنُّوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْلِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبُيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَرْ مُوسى سُلُطنًا مِبِينًا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْ فَهُمُ الطُّورُ يُثَاقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْيَابِ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ كَا منناقهم وكفرهم بإليت الله وفنولهم الأنا لْفُ بْكُ طُبُعُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُهُ الصوريكفي همرونولهم على مريم بهتانا

زُّلَ عَكَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْ نَمُ اللَّهِ اللَّهِ يَكْفَرُ هَا وَيُسْتَهُ زَابِهَا فَالْاِتَقَعُلُوا مَعَهُمْ حَتَّى نَحُوضُو ا بِينِ غَيْرَةً إِنَّاكُمُ إِذًا مِّنْنُكُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِ كِفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَبِينِعُكُا ۗ الَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ لَكُمُ فَتُحْ قِنَ اللَّهِ قَالَوْآ اَلَمُ لَكُنَّ مَّعَكُمُّ وَإِنْ كَانَ لِلْكَفِي يُنَ تَصِيبُ "فَالْوُآأَلُمُ نَسْتَجُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَنْنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ مُعُكُّمُ بِنُنَّكُمُ يَوْمُ الْقُلْمَةِ وَلَرْيُ تَحْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِي يُرِي عَ الْمُؤْمِنِيْنَ سِبِيلِالْطَّانَ الْمُنْفِقِيْنَ يُغْدِعُونَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُكُمْ وَإِذَا قَامُوآ إِلَى الصَّلَاقِ قَامُوا كُسَالِي يُرَاءُونَ التَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُونَ اللَّهَ الرَّقَلْدُلُّوهُ مِّنْ بُنْ بِيرَى بِينَ فْلِكَ لِآلِكُ هُولُاءِ وَلِآلِ هُؤُلُوءً وَمَنْ يَنْضُلِلُ اللَّهُ فَكُنَّ ﻜڶڬڛؚڹؽڵڒ۞ؽٙٳؾؙۿٵڷڹؽؽٵڡؙڹٛۏٳڵڗؾۜڿڹؙۅٳٵڷڬڣؚڔؽڹ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثِرِبُكُونَ أَنْ بَغْعَالُوالِلَّهِ عَلَيْكُ لَطْنًا مُّبِنُنًّا ١٠٠ الْكُنْفِقِيْنِ فِي النَّارُكِ الْأَسُفِل مِنَ النَّارِّ وَلَرِي نَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ ثَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَ بالله واخلصوادينهم يله فاوليك مع المؤمنين وس يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجُرًا عَظِيمًا هَمَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ إِيكُمُ ان شَكُرْتُمُ وَامَنْتُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ١٠٠

علصة وفف لازم

بْدِينَ لِتُلاَّيَكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهُ مُّ وَكَانَ اللهُ عَنِيْزَا جِكِيْمًا @الكِن اللهُ يَشْهِلُ أنزلة بعلية والمللكة يشه هِنُكَ اصَّالَّانِيْنَ كُفَّرُوْا وَصَكَّوُا عَنِ سَ لُوْا صَلَكُ يَعِينُ أَكِانُ النَّانُ كُفُووا وَظُلَّمُهُ الدُّيكُرُ اللهُ لِيَغْفِي لَهُمْ وَلا لِيَهْ لِيَهُ لِيَهُمْ طِريْقًا ﴿ إِلَّا طُرِيْقَ خلِدينَ فِيْهَا آيَكًا وْكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿يَايُّهُ النَّاسُ قَلْ جَأَءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَا مِنْ خَيْرًا لَكُمُ وَإِنْ نَكُفُرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ لَا نَغُلُوا دِبْنِكُمْ وَلَا تَغُولُوا عَلَى اللهِ الرَّالْحَقَّ إِنَّهُمَا مُرْيِمُ رَسُولُ اللهِ وَكَالِمَتُهُ أَلَقُهُا وَرُوحٌ مِّنْهُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهُ وَلَا نَقُولُوا اِنْتُهُوا خَيْرًا لَّكُمُ اِنْتُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِلُ سُيْر لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي وُكِفِي بِاللهِ وَكِيبُلا ﴿ لَرَى يَشَنَكُ كِفَ الْهَبِ يَّكُوْنَ عَيْنُ اللهِ وَلَا الْمُلْلِكَةُ الْمُقَرِّيُونَ تَنْكِفُ عَنْ عِيادَتِهِ وَبَيْنَكُيْرُ فَسَخُشُرُهُ

إِنَّاقَتُكُنَّا الْمُسِبْحُ عِبْسَى ابْنَ مَرْيَحُرِمُ سُوْلَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوْكُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُ مُ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ نُحْتَلَقُوْ افِيُهِ لَغِي نَنْكِ مِنْهُ مُمَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلِمُ إِلَّا اتِّبَاعَ الطُّرِيُّ وَمَا فَتُلُوُّهُ يَقِينُنَّا أَصَّبُلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَ إِنْ الْكِنْبُا ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ وَمِ الْمُؤْمِنَ بِهُ فَبُلُ مَوْتِهُ ۚ وَيَوْمَرِ الْفُلْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ نَثَيِهِبُكَا الْفَفْلَةِ لِلَّهِ الْمُعَالَمُ مِّنَ النَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أَجِلْتُ لَهُمُ وَبِصَيِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَتِنْيُرا ﴿ وَأَخْنِ هِمُ الرِّبُوا وَقُلْ نُهُوا عَنْهُ وَاكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَاعْتَنْ نَالِلُكُفِينَ مِنْهُمُ عَذَا يَا اَلِيْمًا ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ سِخُورَ ﴾ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْ زِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْ زِلَ مِنْ فَيُلِكَ وَالْمُغْيِبِينِ الصَّلْوَةُ وَالْمُؤْثُونَ الزُّكُورَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْخِيرَاوُلِيكَ سَنُوَنِيْهِمُ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّ آؤُحَيْنَا النَّكَ كَمَا أَوْحَيْنًا إِلَّى نُوْجٍ وَالنَّبِينَ مِنَّ بِعُبِ فَوَاوُحَيْنَا إِلَّى إِبْرِهِ يُمَ وَاسْلِعِيْلَ وَاسْحُقَ وَيَغُقُوبَ وَالْأَسْيَاطِ وَعِيْلَى وَ لليلن وانتنا داؤد اَتُوْتَ وَيُوْنَسَى وَهُرُوْنِيَ وَسُ زَيْهُ رًا ﴿ وَرُسُلًّا قُلُ قَصَصْنَا لَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبُ لَا لِالْمُ نَفْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِينًا ﴿

وقفلازم

3

يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لِاتَّحِلُّوا شَعَا بِرَاللَّهِ وَلِالشَّهُ رَاكُولُ ولا الْهُدُى ولا الْقُلابِدَ ولا آمِينَ البُينِك الْحُر يُنْغُونَ فَضَارٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَاكُ قَوْمِ إَنْ صَلٌّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَاهِ أَنْ تَغْتَلُوْا وَتَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوعِي وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْانْمِ وَالْعُنُ وَالْعُنُ وَاتَّقَوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَلِينُ الْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمُنْتَةُ وَاللَّامُ وَ كُعُمُ الْخِنْزِ بُرِومَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخِنِقَةُ وَالْمُؤْذَةُ وَالْمُنْكُرُدِينَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْ نَكُرُ وَمَاذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَنْتَقُسِمُوْ إِبِالْأَزُلَامِ وَإِنْ تَنْتَقُسِمُوْ إِبِالْأَزُلَامِ ذَلِكُمُ فِسُقُ ۚ ٱلْبُهُ مَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَ لَا تغننوه مرواخشون البوم النمك لكردينكم وانتنث عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِينَتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ دِينَا فَبَن اضْطُرَ فِيُ مَخْمَصَاةِ غَيْرُمُنَعَانِفِ لِإِنْ لِمِنْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ يُسْعَلُونَكَ مَاذَآ احِلَّ لَهُمُ فَلْ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِبِلْكُ وَمَا عَلَّمْ نُمُ مِّنَ الْجُوارِجِ مُكِلِّدِينَ تُعَلِّمُوْ نَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوْا مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْ مِ وَالْتَقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَبُونِيْهُمُ الْجُورَهُمُ ويزين هُمُ مِنْ فَضَلِه وَأَمَّا الَّذِينَ هُمُ مِنْ فَضَلِه وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَفَكَّ اسْتَكْبُرُوْا فِبُعَنِ بُهُمْ عَنَابًا ٱلِيُمَا الْ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَأْتُهُا جَأَءُكُمْ بُوْهَاكُ مِنْ رَبِّكُمْ وَالْزَلْدَا الْكَ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَاغْتَصَهُوا بِ فى رَخْمَةِ مِنْهُ وَفَضِيلٌ وَيُهْدِي يُهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُنْسَتِقَتِبًا ﴿ يَسُنَفُتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَالَةِ إِن امْرُوًّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَكَ وَلَكَ أَخْتُ فَلِهَانِصُفُ مَا تُرَكِ وَهُو يَرِنُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَا وَلَكُ فَانْكَا اللَّهُ اللَّهُ فَانْكَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ تُنْتَكِينَ فَرَهُمَا النَّكُيْنِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوْآ الْحُوةُ رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلنَّاكِرِ مِنْكُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِيُكِينِ اللهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا أُواللَّهُ بِكُلِّ نَعْى عِعَلِيْمُ ﴿ سُورَة الْمَلِكَة مَلَ نَتِيَ وَهُمَا عَنِي وَهُمَا عَنِي وَمِنْ وَلِينَة الله الرَّحْ مِن الرَّحِيثِ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْآ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ أَحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُثْلَى عَلَيْكُمُ غَيْرُمُجِ بِ وَأَنْ نُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخَكُمُ مَا يُرِيْلُ ٠

12:10-

س م

وَعَلَ اللهُ الَّذِي يُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ لَهُ مُمَّغُفِرُةٌ بُمُ°وَالنَّيْنَ كُفُو وَا وَكُنَّ بُوْا بِالنِتِنَا أُولَيكَ يُمِ۞يَاتِنُهَا الَّذِينَ امْنُوااذُكُوُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ طُوْآالِنُكُمُ أَيْنِ يَهُمُ فَكُفُّ أَنْنِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّغُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلِينَوَكِّلِ الْهُوْمِنُونَ ١٠ وَلَقُلُ أَخُنُ اللَّهُ مِينِنَا فِي بَنِي إِسْرَاءِيْلَ وَبِعِنْنَا اتُنْ عَنْ مَعَنَّدُ نَقِيبًا وْقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ لَيْنَ الصَّلُوةَ وَاتَبُنُّهُ الزُّكُوةَ وَامَنْنَهُ بِرُسُلِي وَعَزَّرُنْهُوْهُ وَأَقُرُضُنُهُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا لِّأَكُفِّرَتَّ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ كَنَّكُمُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ فَهُرُ فَهُنَّ كَفُرُ نَعُكُ ذُلِكَ مِنْكُمُ فَقُلُ ضَلَّ سَوْآءَ السِّبِيبُلِ ﴿ فَهُمَا نَعُكُ مُعَلَّ سُوآءَ السِّبِيبُلِ مُرمِّينُنَا فَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوْبُهُمُ فُسِيَةً يُحرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهُ ۗ وَنَسُوْاحَظًا مِبْنَا ذُكِّرُوُا المؤولاتذال تظلع على خابنة منهم الأفلدلا منه الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ الْمُحْسِنِيْنِ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْرَى أَخَذُنَا مِيُنَا ثَهُمُ فَنَسُ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهُ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ فَ بُنِيِّتُكُمُ مُ اللَّهُ بِمَا كَانُوْ إِيضَنَعُوْ

لَيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطِّيتِلْكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتٰبَ ا " تَكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِل لَهُمُ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْكُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ فَيُلِكُمُ إِذَا اجُوْرَهُرَ مُحُونِيْنَ غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلَامُنَّخِنِي يَ أَخُلَان وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقُلُ حَبِطَ عَمَلُ وَهُوفِي الْإِجْرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَيَايَّلُهَا الَّنِيْنَ امْنُوْآ إِذَا فَكُنْمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمُ وَأَبْلِ يَكُمُ إِلَى الْهُرَافِق وَامْسَحُوا رُءُوسًا وَأَرْجُلُكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْ نُمْجُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُكُمُ مِّنُوضَى أَوْعَلَى سَفَيرِ أَوْجَآءَ أَحَكَّ مِنْكُمُ مِنْ الْغَالِيطِ أؤلكسنتك النسآء فكم تجب وامآء فتبكته واصيبارا كليبا فَأَمُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَبْدِي يُكُمُ مِّنَهُ مِمَا يُبِرِيْكُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِنَ يُرُبُلُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُثِمَّ نِعُبَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ نَشَكُرُونَ۞وَاذَكُرُوْانِعُبَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينِنَاقَهُ الَّذِي وَاتَفَكَّمُ بِهِ ۖ إِذْ قُلْتُمُ سَبِعُنَا وَأَطْعُنَانُوا تُعْوِا اللهُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُونِ يَّأَيُّهَا الَّيْهِ يَنُ امَنُوا كُوْنُوا فَوْمِينَ بِلْهِ شُهَرَاءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ فَوَمِ عَلَى الرَّتَعُولُوْ آعُولُوْ الْهُو ْ ثُرُب لِلتَّفُوٰى وَاثَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَبِيرُ بِمَانَعُمَلُون ۞

النصف وقف لازم > له ١٠٠٨

اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ تَّنْ خُلَهُ منكافان يخرجوا ليؤنء وعلى الله فتوكلوا لَّرِينَ ﴿ كَالُوْ الْمُؤْلِمُ يَ الْكَالَوْ يَ ثَنْ خُلَهَا ا فَاذُهُبُ أَنْتُ وَرَتُكُ فَقَاتِلاً إِنَّا هُلُنَا قُعِلُ وَنَ۞قَ الْكُ الْا نَفْسِينَ وَأَحْيَ اَ فَالْ تَاسُ عَلَى الْقَوْمِ الفَسِفَارِ عَلَى الْفَوْمِ الفَسِفَارِ فَي الْكُورِ الْفُورِ الْفُلِ ابُنَىٰ (دُمْ یا لُحِقُ إِذْ فَرَّيَا فَأَنْ إِنَّا فَأَفْتُقِبَ لَ مِنْ إِنَّ الكُفْتُلُنُكُ قَالَ انْمَا يَتَقْبَلُ أس ك الح لِتَقْتُلَغِي مَا أَنَا بِمَاسِدٍ فَتُلَكَ إِنَّى آخَافُ الله رَبِّ الْعَلِيثِي هِإِنَّى و والنبك فَتُكُون مِن أَصْلَا النَّارِ وَ ايُوارِي سُوْءَةُ أَخِيْهُ قَالَ يُونِيلَنِي آعِجَةُ ثُالَ أَكُونَ لَغُرَابِ فَأُولِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ

المآيياة ۵ يَاهُلَ الْكِتْبِ قُنْ جَآءِكُمُ رَسُولُنَا بُبَيِّنُ لَكُمُ كَيْبُرًا هِتَاكُنْ نُمُ نُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَغُفُواعَنَ كَثِيْرُوْقَلُ جَآءَكُمُ مِن اللهِ نُوْرُ وَكُوْرُ وَكُلْكُ مِنْ اللَّهُ مِن النَّبُعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ لِم وَيُخِرجُهُمُ مِنَ الطُّلْبِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيْهُمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْنَفِينِمِ ﴿ لَقُلُ كَفُو الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسِبُحُ ابْنُ مَرْبِكُمْ فَكُنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ اَدَادَانُ يُنْفُلِكَ النِّسِيْحَ ابْنَ مَرْبِكُمُ وَالْمُنَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَمِينُعًا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيَنْهُمَّا بَخُلُقُ مَا يَشَآعُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَلِ يُرْكُونَالَتِ الْبَهُودُ وَالنَّظِرِي تَحْنُ ابْنَكُوا الله وَاحِبَآوُ وَ لَوْ فُلْ فَلِمَ يُعَلِّ بُكُمُ بِنُ نُوْبِكُمُ بِلَ أَنْ يُكُمُ بِلَ أَنْ فُوْبِكُمُ بِلَ خَلَقَ يُغُفِمُ لِمَنَ يَنَفَأَءُ وَيُعَنِّ بُصَى يَشَأَءُ وَيِثْهِ مُلْكُ السَّمُونِ لْأَرْضِ وَمَا بِيُنْهُمَا وَالْيُوالْيُوبِيْرُ الْكِتْبِ قُلْجَاءِكُمُ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَنْرَقِ قِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقَوُلُوا مَا جَاءَنَا مِنُ بَشِيْرِوَلِانَنِيْرِ فَقُلُ جَأَءَكُمُ بَشِيْرٌ وَنَنِيْرٌ وَاللَّهُ عَلِي كُلّ شَىءِ قَبِ يُرُفُّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بِنَقَوْمِ اذْكُرُوانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْجَعَلَ فِيَكُمُ أَثِلَمَاءَوَجَعَلُكُمْ مُلْوَكًا وَالْمُكُمُ مَالَمُ يُؤْتِ اَحَدًا قِنَ الْعُلِمِينَ ﴿ لِنُفُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضِ الْمُقَاسَةُ الَّذِي كُتَبَ اللهُ لَكُمُ وَلا نَرْنَكُ وَا عَلَى ادْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُوا خَسِرِيْنَ اللهُ لَكُمُ وَلَا نَرْنَكُ وَا عَلَى ادْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُوْ اخْسِرِيْنَ

روة الوقف على الاول اجوز ١٦

- (OUT

كَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَنِّيمِ شَآءُ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَوْ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَوْ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَوْ اللَّهُ عَلَى نَكُر اللَّهُ لقنها خريز ، لا يات ك يحرف ن مع مَقَدُ لُذِي إِنَّ أَوْتِنُكُمْ هَلَا الْخُنَّا وَكُولُكُ خِزُيُّ وَلِهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَنَاكُ عَظْنُرُ سَمَّعُهُرَى لفسطران الله يجب المفس كَ بَالِكُ مِنْ أَنْ النَّالْمُ النَّالِيُّ النَّالِيُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الذين أسُلَهُ اللَّذُنُّ تَخْشُوا التَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُوْا بِالَّذِي ثُمَنَّ لَّهُ رَيْخُكُمُ بِمَا آنُزُلَ اللهُ فَاوُلِيكَ هُمُ الْكُفِرُونَ

نزل۲

العَالَيْ اللَّهُ اللّ يُرِنَفُسِ أَوْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّا أَخِيَاهَا فَكَأَنَّهُمَ آخِيَا التَّاسَ جَهِينِعًا وَلَقَلُ جَآءَ ثُهُ ينت نُمّ إنّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُلَ ذَلِكَ فِي رِفُون ﴿ إِنَّهَا جَزْوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَسَرَسُولَهُ وَ في الْأَرْضِ فَسَادًا انْ يُتَقَتَّلُوْ آ اَوْيُصَلِّيُوْ آ أَوْتُقَطَّعَ مْرُوَارُجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافِ اَوْيُنْفُوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَنَ الْ عَظِيمُ اللهِ نْ يَنْ تَابُوا مِنْ فَكُلِّ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْ أَنَّ اللَّهُ يُمْ ﴿ يَآتِنُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَعُوا آلِيُهِ لَةَ وَجَاهِلُوْ افِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ ثُفُلِحُوْنَ ﴿ إِنَّ يْنَ كَفُرُوْالُوْاتَ لَهُمْمّافِ الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ه مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ مَا تَقَبُّلُ مِنْ لَكُوْلًا عَنَاكِ ٱلنِيُرُ النَّارِوَمَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِومَا هُمُ بخرجين مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَابٌ مُّقِيْمُ ۗ وَالسَّامِ فَ ارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَبْدِيهُمَا جَزَآءٌ بِمَاكْسَبَا ثَكَالًا قِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿ فَهَنْ ثَابِ مِنْ بَعْ

منزل۲

لَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٣

اليا يولاة ٥ للهُ أَنْ تِأَتِي بِالْفَتْحِ آوُ آمُرِمِ اغتالغذفا مُرِي يَرُنَكُ مِنْكُمُ عَرِي دِيْنِهِ فَسُوْفَ لله يُؤْتِيْهِ مَنْ يَنْنَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ لولاً وَيُؤْتُونَ الزَّكُولاً وَهُمْ زِكِعُونَ ﴿ وَمُنْ اَمَنُوْا فِأَنَّ حِزُبَ اللهِ هُمُ اتَّخَنُ وَادِينَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّنِينَ اَوْتُوا الْكِتْمِ لكُمُ وَالْكُفَّارَا وُلِيَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْنُمُ مُّؤْمِ

المَوْنِيُهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْعَالِيَ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ قِصَاصُّ فَنَنَ نَصَلَّ فَ بِهِ فَهُو كُفَّارُةٌ لَّهُ وَمَنَ لَهُ يَعُكُمُ بِهُ كَ هُمُ الظُّلِمُونَ@وَقَفَّيْنَاعَلَى الزَّهِمْ بِعِيْسَو رُيُكُمُ مُصَلِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَاجَيْنَهُ لُانْجِيْلَ فِيُهِ هُلَى وَنَوْرٌ وَمُصَبِّقًالِمَا بِيْنَ بِينَهِمِنَ التَّوْرِيةِ ۅؘۘۿؙٮٞؽۊۜڡؘٶٛ؏ڟؘ؋ۧڷؚڵؠؙؾؘٛڣؚؽڹ۞ٛۅڵؽؚۼػؙۄؙٲۿڵٳڵٟڹؚۼؽٳ للهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمُ يَعُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاوُلِّيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ كَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَرِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُنِهِ مِ الكِتْبِ وَمُهَيْئِنًا عَلَيْهِ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا أَهُوا عَهُمْ عَتَاجَاءَكِ مِن الْحِقْ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ بنهاجا وكؤشآء الله لجعككم أمّاة واحدة والكن يبنكوكه فى مَأَ الْكُثُرُ فَاسْتَبِ فَوَا الْخَبْرِتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيْ فيُنِبِّ فَكُنُو بِمَا كُنُنْهُمْ فِيْهِ تَخْتُلِفُونَ ﴿ وَأَنِ الْحُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمِمَا نُزُلُ اللَّهُ وَلَا تُنِّبِعُ اهْوَاءَهُمُ وَاحْنَارُهُمُ أَنْ يَفْتِنُو لِهَ عَنْ ا ضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ النَّهُ النِّكَ فَانَ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنْهَا يُرِينُ اللهُ بَغُضِ ذَنُوبِهِمُ وَإِنَّ كَثِيرُ الْجِرِي النَّاسِ لَفْسِقُرُهُ لتَّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَالِقُو

0 US 3

مِيْلَ وَمَا أَنْ ذِلَ الله اءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاتُلُو فَ وَإِنْ لَمُ تَفْعُلُ ي مِن التَّاسِ إنَّ الله لَفِي يُنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَالَّذِ فِي السَمَاءِ فِيلَ اغْيُكُ واللَّهُ رَتِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يَثِيثُ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَعَأَوْنَهُ التَّارُونَ

وَإِذَانَا دَبْتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ اتَّخَنُّ وُهَا هُزُوًا وَلَعِبَّا ذُلِكَ مِ قَوْمُ لِا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِبُونَ الرِّآنُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُولَ البُّنَا وَمَآ أُنُولَ مِنْ وَانَّ أَكُثُرُكُمُ فُسِفُهُ نَ ﴿ فَأَنَّ الْكُلُّمُ فِشِّرٌ فِي مَثْنُوْ مَا يَا عِنْكُ اللَّهِ مَرْ الْعَنْكُ اللَّهُ وَغُضِبَ عَ لفردة والخنازير وعين الطاغة ع أوليك في مكانًا وأم عَنُ سَهُ آءِ السَّينِ ل ﴿ وَإِذَا جَاءُ وَكُمْ قَالُواْ امْنَّا وَقُلْ دَّخَلُواْ الكُفْ وَهُمْ فِنْ خَكُمُ إِنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكُنُّمُونَ فَوْتَرْي مِنْهُمُ بِيسَارِعُونَ فِي الْاِنْمُ وَالْعُلُوانِ وَ أَكُلِهِ ا كانوا يغملون ﴿ لَا يَهْمُهُمُ الرَّالِ اللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ مُ الْاثْمُ وَاكْلِهِمُ السُّخْتُ لَبِيثُسُ كَانُوْا يَصْنَعُونَ @وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ يَكُاللّٰهِ مَغَلُولَةٌ ثَالَتُ كُلِّمَا آوْقُلُوا نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَأَكًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفُس تَّقَوْا لُكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَبِتَا تِهِمُ وَلَادُخَلَنْهُمُ جَنَّتِ النِّعِ

العبزع

مَوْامَاانِزلَ إِلَى الرَّسُهُ إِ التَّامَعِمِ لنا لأنهم بالله وماجاءنامن قَالُوا جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَثْلُا إِ ذلك جَزَاءُ النُّحْسِنِينِ ۞ وَالَّن يْنَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوا بِ الْجَحِيْمِ ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا لِا نُحَرِّمُوا تِ مَا آكُلُ اللهُ لَكُمُ وَلا تَعْنَالُوا إِنَّ اللَّهُ يْنَ∞وَكُلُوامِتَارَزَفَكُمُ اللَّهُ حَللاً كِلِيَّبُ اللهَ الَّذِي كَانْنُهُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لِا يُعَ فَيُ أَيُمَا بِكُمُ وَلِكِنَ يُؤَاخِنُ كُمُ بِمَا عَقَلُ تُكُمُ الْأَيْ فَكُفَّ أَرْنُكُ إَظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِبْنَ مِنْ أَوْسَدِ هُلْكُمُ أَوْكِسُونُكُمُ أَوْتَخِرِ لِيُرْزَقَتُهِ فَهُنَ ثَلْثَةِ أَيَّامِ ذُلِكَ كُفًّا رَةً أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَ لْهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُهُ نَشُكُونَ ﴿ يَاتَهَا الَّذِينَ امْنُواْ ا الشيظن أن يُوقِع بَيْنَكُمُ العُدَاوَةُ وَالبُغْضَ عُدُوالْمُنْسِ وَمَصُدًّا كُمْعُونَ وَكُرِاللَّهِ وَعُرِن الصَّلَةِ فَهُلِ

وقفالازمر

لَقُلُكُفُوالَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَا هِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رِي لَيْهِ مَنْ تُلْكُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيُمَسِّرِي الْمُ رِّحِيْمُ ﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مُرْبِمُ الأَرْسُولُ ۚ قُلْ خَلْفُ مِنْ فَبْ لُ وَاللَّهُ صِلَّ يُقَاةً كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامُ أَنْظُرُكَيْفَ نَبَيِّنُ ڒڸڹۣ؞ؿڰٳڹڟۯٳڝؽٷڰٷػٷڹ<sup>ڡ</sup>ڠڵٲؾۼؠٛڷۉؽڡؚؽۮٷڕ اللهِ عَالاَينُهِ لِكُ لَكُمُرضَرًّا وَلاَنفُعًا وَاللهُ هُوَالسَّمِينُ الْعُلِيُمُ الْعُلِيمُ لَ يَهِ الْمُكُلِّ لِللَّا لَهُ الْمُؤَافِي دِيْنِكُمُ غَيْرَالُجُقَّ وَلاَ تَكَبِّعُوْ اَهُوَاءَ قَوْمٍ قُلُ ضَلَّوُا مِنْ قَبُلُ وَأَضَلَّوُ اكْتِنْيُرًا وَّضَلَّوُ اعْنُ سَوَاء وَلَعُونَ النَّانُ كُفُرُوا مِنْ بَنِي النَّرْآءِيُلُ عَلَى لِسَاءً كَاوْدَ وَعِبْسَى ابْنِ مَرْبَحَرُ ذَلِكَ بِهَاعَصُوْا وَّكَانُوْا بَغْنَكُوْنَ © كَانُوْ الْاِكْتَنَاهُوْنَ عَنُ مُّنْكِرِ فَعَلُوْهُ لِبَثْسَ مَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ<sup>®</sup> مِّنْهُمْ يَنِوْلُونَ النَّارِيَ كَفُرُوْ الْبِيْسَ مَافَتُ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعُنَ ابِ هُمُ خِلِلُ وَنَ انُوايُومِنُون بِاللهِ وَالنِّبِي وَمَا أَنْزِلَ النَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النَّهِ وَمَا أَنْخُنُ وُهُمُ أَوْلِيا ئِكِرِيُ كَثْنُرُ اعِنْهُمْ فَسِفُهُ نَ@نَجْلَرِيَ اَشَكَ التَّاسِ عَلَ اوَقُ لِلْذِيْنِ منوا اليُهُودوالنين أَشْرُكُوْ أُولَيْعِنَ أَقْرَبُهُمُ مُودَّةً لِلَّذِينِ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اِتَانَطِي ذُلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ فِيتِينِسِيْنَ وَرُهُمَانًا وَأَنَّهُمُ لَا بَيْنَكُرُونَ

اِعْلَمُوْآاَنَ اللَّهُ سُلِيلُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْبَالْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُثِبُلُونَ الْكُنْهُوْ نَ ﴿ قُلْ لِاللَّهِ تُوى الْخِينِيْ وَالطَّلِيْبِ وَلُوْا عِجْدِ كُغِينِثِ فَاتَقُوا اللَّهَ يَا ولِي الْأَلْمَابِ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ فَيَأْتُهُا الَّذَ نُوالِانسَّالُوا عَنِ اَشْيَاءُ إِنْ نَبْنُ لَكُمُ نَسُوُكُمْ وَإِنْ نَشَالُوا عَنْهَا عِنْنَ يُنْزِّلُ الْقُوالِ نُبُكُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفْوُرُعِ قَلُسَأَلُهَا فَوُمُّ مِنْ فَيُلِكُمُ نُكُمُ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِيْنَ ۞مَا وكلسأببات وكوميلة وككام ولكري يَفْنَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُوْنَ ®وَإِذَا فِي لَهُمُ نَعَالُوْا إِلَى مَا آنُزُلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ ابِأَءُنَا أُولُو كَانَ ابَأَوْهُمُ لِا يَعْلَمُونَ شَيْعً وَّلَا يَهْتُكُ وُنَ ﴿ يَا يَتُهَا الَّنِي ثِنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفَسُ كُنْ نَكُمُ لَغُمُ لَوْنَ صِيَاتِنُهُ اللَّهُ إِنْ الْمَنُوالْفُهَا وَقُرِينِكُمُ إِذَا حَضَرَا كَمُ الْمُونَ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثَنْنِ ذَوَاعَلَ لِمِنْكُمُ أَوْاخَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ ضُرَبْنُهُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُّصِيلِية الْمُونِ تَخِبسُوعُهُمْ إِم لصَّلُوةِ فَيُقْسِلُون بِاللهِ إِن ارْنَجْنُمُ لِانَشْنُرِي بِهِ ثَمَتَ وَّلُوْكَانَ ذَافْرُنِي وَلِا نَكْنُهُمْ شَهَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذَا لِبِنَ الْإِثِينِينَ<sup>©</sup>

الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْنَارُوْا فَإِنَّ نَوَلَّيْنُهُ فَاعُلَمُوْآانَّنَاعَلَى رَسُولِنَا الْبُلْغُ النَّبِينُ ﴿لَبِيسَ عَلَى امَنُهُ اوَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا عَوْا وَامْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَامْنُوا نُكَّرِ اتَّقَوْا وَامْنُوا نُكَّر اتَّقَوْا المُحْسِنين ﴿ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لِيَبُلُونَكُمُ اللهُ بِنَنْيَ عِضِ الصِّيبِ تَنَالُهُ أَبُدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغِينِ فَهِنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذُلِكَ فَلَهُ عَنَاكِ النِّكُو النَّالِيكُ الَّذِينَ الْمَنُو الْاتَقْنُالُو الصَّيْلُ وَ نْتُهُ حُرُمٌ وُمَنَ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّنَعِبِّكًا فِحَزَاءً مِّنْكُمُ مَا فَتَكُلُّ النَّعَيِمِ يَخِكُمُ بِهِ ذَوَاعَلَ لِي قِنْكُمُ هَلُيًّا بِلِغَ الْكَعُبَةِ وُكُفَّارُةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَلُ لُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَنُ وُقَ وَيَالَ آمِرُ لَا عُفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنَتَقِعُمُ اللَّهُ نُهُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوانَتِفَامِ ﴿ الْحِلَّ لَكُمُ صَيْلُ الْبُحْدِ وَ لَمَا مُنَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّبَّارَةٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْ الكِرِّمَا دُمُنُهُمْ حُرُمًا وَاتَّعْوُ اللهَ الَّذِي النَّهِ وَنَحْشَرُونَ اللهِ حَعَلَ اللَّهُ الْكَعْمَةُ البِّينِ الْحَرَامَ قِبْمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامُ وَالْهَانَى وَالْفَالَايِنَ وَلِكَ لِنَعْلَمُوْآاَنَ اللَّهَ بَعُلَّا ا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ وَالْ

قَالُوانرُ بِبُ أَنْ نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْهَرِنَ قَالُو بُنَا وَنَعْلَمُ إِنْ صَكَ فَتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِ لِينَ ﴿ وَالشَّهِ لِينَ ﴿ وَالشَّهِ لِينَ ﴿ وَالسَّا السَّا الم ابن مُرْيَمُ اللَّهُمَّرَيَّنَا آنِزِلُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِن تَكُونُ لَنَاعِيْلًا لِآوَلِنَا وَاخِرِنَا وَايَهَ عِنْكَ وَارْزُفْنَا وَآنَتَ خَبْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَهُنَ يَكُفُرُ بَعُكُمِ فِكُمُ فِأَنِّيُ اُعَنِّى اُعَنِّى اِلْمُ عَنَى اِلْمَالِدُ الْعَنِّى اِلْمَالِيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَكُمْ ءَانْتَ قُلْتَ لِلسَّا سِر تَخِنْ وَنِي وَالْحِيْ الْلَكِيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ سُبُحْنَكُ مَ يَكُوْكُ لِكَ أَنْ أَفُوْلَ مَالَبْسَ لِي بِحَقِيًّ أَنْ كُنْتُ قُلْنُهُ فَقُلْ لمُنكَ الْمُنكَ الْمُعَالِقُ نَفْسِي وَلا اعْلَمُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أنْتُ عَارِّمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ الرَّمَا اَمُرْتَنِي بِهِ آنِ اعْيُلُ للهَ رَبِّكُ وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلِيْهِمْ شِيهِيْلًا مَّا دُمُتُ فِيهِمْ فَلِيَّا نَوَ فَيُنَوِي كُنُكَ أَنْكَ الرَّقِيبُ عَلِيُهِمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ ثَا شَهِينُكُ ﴿ إِنْ تُعَلِّيُهُمْ فِانْكُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغُفُرُ لَهُمْ فِانْكُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغُفُرُ لَكُمْ فَإ اَنْكَ الْعُزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصِّيقِ صُلُ فَيُلُمُ لِكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْكُرُخُ للهُ عَنْكُمُ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزَا مُلْكُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيْلِنَّ وَهُوعَلِي كُلِّ نَهُوا

فَإِنْ عُنِزُ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْكًا فَاخْرِنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمُ وينهما ومااغتن بنااتا اذالهن آئ يَّانَوُا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوُآ أَنْ نُرَدُّ انهم واتقوا الله واسمعوا والثاكريه نفير وَ هِن مَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلِ فَيَغَوُلُ مَاذَ أَلْجُهُمُ قَالُوا لَا عَلَمُ لِنَا أَتَّكَ أَنْكَ عَلَّامُ الْغَيُّوبِ ﴿ إِذْ بعيسى ابرى مربيم اذكر نغيني علنك وعلى والكاني اذَ آتَكُ تَنْكَ بِرُوْحِ الْفُكُ سِ ثُنْكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْهُهُ لِ وَكُهُلَّا لَنُتُكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةُ وَالنَّهُ إِنَّ وَالْأَبْحُدُ الْأَبْحُدُ الْكُورِيةُ وَالْأَبْحُدُ الْمُؤْلِقُ الطِين كَهَيْنَا فَالطَّايُرِياذُ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَايِّرُ ذِنْ وَتَبْرِئُ الْأَكْمُهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِنْ وَإِذْ تَخُورُ الْمُؤْذِ ذَذِي وَإِذْ كُفَفْتُ بِنِي أَسُرَاءِيُلَ عَنْكَ إِذَ جَلَتُهُمُ بِالْبَيْدِ فَقَالَ النَّن يُن كَفَرُ وَامِنْهُمُ إِنَ هِنَ الْأَسِحُرُ مِنْ الْأَسِحُرُ مِّيلِرِ مِنْ وَإِذْ أَوْجَيْتُ اذُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيْسَى مُسُلِمُهُ مَرْيَهُمْ هَلَ بَسُنَطِيْعُ مَرَتُكَ أَنْ يُبْزُلُ عَ <u> رَقَّا هِنَ السَّمَآءُ قَالَ اتَّقَوُ اللَّهَ إِنْ كُنْ نَكُمُ مُّؤُمِنٍ </u>

بُرُوا فِي الْأَرْضِ نُمَّ انْظُرُوا كُنْفَكَانَ عَلِقَاةُ الْكُنّ مُؤْنَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْمُلَى وَ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ أَثْنِعَ أَنْ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَي مُولِدُ يُطْعَمُ فَلَ إِنْ آمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَرِي إِلَّهُ يُرِنَ®فَلُ اذِنَ آخَافُ انْ عَصَبُ عَ بِخَبْرِ فَلْوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَنِ بُرُ وَهُوالْقَا كَيْمُ الْخَبِيُرُ ۚ قُلُ آئِ نَتُى أَنْ أَكُرُ نِنْهَا إلى هٰنَاالْقُرُانُ لِأَنْنَارُكُمْ بِ المئه وتعالازم وقفالارمر بأختلان أَنَّ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ أَلْخُرِي فَ حِكُ وَالنَّهُ مُهُ رَحِي عُقِمًا نَشُرُكُونَ ١٤٠٥ النَّانُونَ المنت تع فن الكالم عُمُ مُ النِّن نَن خَسِرُوا انفسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَمَنْ أَظْلَمُمِينَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَ بالنينة إنَّهُ لَا يُفِلِحُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَيُومُ نَحُنُّمُ هُمْ ؿؙ؏ۘڹؘڠؙۅٛڷٳڷؚ<u>ڐڹؠٛڹ</u>ؘٲۺٚڒڰۅٛٳٳؽؽۺؙڗڰٳۧٷڲۄٳڷڹ؈ؙؽؙؿۼڗۼٷؽ

لَّنْ بُنِ كُفُرُوا بِرَيِّرِ مُ يَعُلِ لُوْنَ لَمُ مَا نَكْسِبُون @وَمَا تَانِيْهُمْ مِنْ ابَدِ فَ يَأْتِيْهُمُ أَنْبُو المَاكَانُو إِنَّهُ يَسْتَهُوعُ فرُن مُكَنَّهُمُ فِي اءَ عَلَيْهُمُ مِنْ لَا رَازًا وَ كَا كنهم بن نؤيهم وانشأن الذان كفر والن هن يُرِجُ ۞ وَقَالُوا لَوُلِا أَنْهِ لِأَنْهِ لِأَنْهُ إِلَّا لَوْلَا أَنْهِ لَا أَنْهِ لَا أَنْهُ لِكُ مُمَّا يَكِبِسُون ۞وَلَقَلِ اسْتُكُزِئ بِرُدُ فَحَانَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ بَسُهُ إِوْوُرَ

وقف منزل النصف

كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنْ فَبُيلِكَ فَصَيَرُوْاعَلَى مَا كُنِّ بُوُا أُوُذُوا حَتَّى اَتُهُمُ نَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلَّمْ اللَّهِ وَلَقَارُ لتر : ١٠٠٥ كان كير ع ارَ فَ نَنْتُغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اوْسُلَمًا فِي فَتَأْتِيمُ ثُمْ بِالْيَاتِ وَلَوْشَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلْي مِنَ الْجُهْلِيْنَ ﴿ النَّمَا يَسْنَجِنُكُ الَّذِيْنِ يَسْمَعُونَ وَالْمُونِ يَبُعُنُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ابِيَّةً ارتبه فُلُ إِنَّ اللَّهُ فَادِرُ عَلَى آنَ يُؤَرِّلُ اللَّهُ وَلَكِرِي ٱكْثَرُهُمُ لَنُونَ ﴿ وَمَا هِنُ دَاتُكُو فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآبِرِ يَبْطِ حَبُهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمُنَّا لُكُمُّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ نَهُ أَنَّا ربيهم تُحْشُرُ وْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا مِالِيْنَا صُمٌّ وَالْكِيْكُمُ الظُّلُلْتِ مَنْ يَنْشَا اللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمَنْ يَنْشَا بَجْعَلَهُ عَلَّا صِرَاطِ مُسْنَقِينِهِ فَلْ أَرْءَنِنَكُمُ إِنْ اَلْكُمُ عَنَابُ ٱتَّنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَلُعُونَ إِنَّ كُنُنَمُ طِي فِيْنَ ® بَا اتًا كُا تُكُونَ فَيَكُنِشُفُ مَا تَكُونُ وَلِيُهِ إِنْ شَا مَا ثُنُّهُ كُوْرَى ﴿ وَلَقَالَ أَرْسَا لْنَا إِلَّى أُمُّمِهِ مِينَ فَيُثَاكَ فَأَخَذُ آءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَالَهُمُ بَيْضَرَّعُونَ ®فَلَوْلَ إِذْ جَأَءَهُمُ بَاشْنَا تَضَرَّعُوْا قَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّبِطْرِ عَاكَانُوا بَعْهَا

المُمْ الدَّآنُ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشَرِّكِيْرَ رْكُنُفُ كُن يُوْاعَلِى أَنْفُسُهُمْ وَضَا مَعَنَكُمْ مَّا كَانُوْانَفُنْرُوْنَ " مِّنُ بَيْنُنُومُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةُ أَنْ يَّفْفَهُوْ لَا وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِنْ يَرُواكُ اللَّا إِلَيْ لِآ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَأَءُوكَ يُحَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْإِنْ هُنَّ اَطِيْرُالْأُوَّالِيْنَ@وَهُمْ بِنَهُوْنَ عَنْهُ وَيَنِيُّوْنَ عَنْهُ وَيَنِيُّوْنَ عَنْهُ وَ اِنْ تِنْفُلِكُوْنَ الْآ أَنْفُسُكُمْ وَمَا يَنْفُعُمُ وَنَ ﴿ وَلَوْنَا إِن اذْوُفِقُوا عَلَى التَّامِ فَقَالُوا بِلَيْتِنَانُودٌ وَلاَ ثُكَنِّ بَالِينِ سُ تِنَاوَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِلَا لِهُمُ مًا كَانُوا يُخْفُون مِن فَقِلْ وَلَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَكُوْا عَنْهُ وَالْمُمَ كُذُبُونَ صَوْفَالُوْ [انْ هِي الْآجَيَاتُنَا التَّنْيَا وَمَا يَخُرُي بِبَعُونِيْنَ وَلُوْتُكُو مِي اذْوُفِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْيُسَ هَٰنَ ابِالْحُقِّ قَالُوا بَا قَالَ فَنُ وُفُواالْعَنَابَ بِمَاكُنُهُمُ لَكُفُرُونَ ﴿ فَالْحَسِرَ الَّذِي نُولَ كُنَّ بُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَأَءَ ثُمُّ مُالسَّاعَةُ بَغُنَةً قَالُوا بَعِسُرَتِنَا على مَافَرُكُنافِيْهَا وَهُمُ يَجْدِ لُوْنَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمُ عَايَزِرُوْنَ ﴿ وَمَا الْحَبُونُ النَّ نَبِيا الرَّلَعِكَ وَلَهُ وَلَلَّ الْالْحَدُونَ الْكَالُولُونَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ قَلُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَعُزُنُكُ الَّذِي يَقُولُونَ فَاتَّهُمُرَا بُكِنِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظِّلِيثِينَ بِالنِّالَّةِ يَجْحَلُونَ ®

وَإِذَاجَاءَكَ الَّذِي يُنَى يُؤُمِنُونَ بِالْنِتَنَا فَقُلْ سَ أنَّا مِنَ الْهُوْتِينِ بِنَ صَفَالَ اذِي عَ بْنَ ﴿ فَالْ لَوُارَ ﴿ عِنْهِ الْحُارِ الْمُنْتَعُمُ الْنُسْتَعُمُ الْنُسْتَعُمُ الْنُسْتَعُمُ الْنُسْتَعُمُ يْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّلِيدِينَ ﴿ وَعِنْلَهُ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَعِنْلَهُ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَعِنْلَهُ لمُرِمَا فِي الْبَرُوالْبُحِرُومَانشَفْهُ للب الأرض ولأرظ البنوقكم بالبل وتعلم ماجرختم بالتهار نتريبعنك على أجل مُستَّى ثَبُ كُنْتُمُ نَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِيمَا حَفَظُةً كُنِّي إِذَا جَأَءً أَحَاكُمُ الْمُؤْتُ ثَوْقَتُ نُحُمُّ رُدُّوْاً إِلَى اللهِ مَوْلُهُمُ الْجَقِّ الْاِلْهُ الْحُكُمُّ وَهُوَ يْنَ ﴿ فَكُ مَنْ بُنْكِينَكُمُ مِنْ ظُلْبِ الْبُرِّوَ الْبُحُرِينُ عُوْ ؖٷڂٛڣؙڹ<sup>ۼ</sup>ؙڷؠۣڹؘٲڹٛۼڶؽٵڡؚؽؙۿڹؚ؋ڵؽۘڰؙۏڹؾڡؚ<u>ڹ</u>

فَكُتَّا نَسُوامَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَخْنَا عَلَيْهِمُ ابُوابَ كُلِّ شَيْ إِذَا فَرِحُوابِمَاۚ أُوْتُوۡٓآاۡخَنَٰ أَهُمُ بِغُتَاةً فَاذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ﴿ الْقَوْمِ النَّانِينَ ظَلْبُوا وَالْحَبْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ @قُلْ أَنَّ إِنْ أَخُنُ اللَّهُ سَمُعَكَّمُ وَأَيْصَارَكُمُ وَخَنْمُ عَلَى قُلُولِكُمُ الْكُ عَيْرُاللَّهِ يَالِّتِيكُمُ بِهِ أَنْظُرُكَنِفَ نُصَرِّفُ الْآبِينِ ثُكَّرُهُمُ يَصِّبِ فَوْنَ ©فُلُ أَرْءَبُنِتَكُمُ إِنْ أَنْكُمُ عَنَ اللهِ بَغْتُكُ أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الطَّلِيُّونَ ﴿ وَمَا نُوسِلُ الْمُرْسَ ينتهرين ومُنْإِرِيْنَ فَهُرِي امْرَى وَأَصُلَّحَ فَالْآخِوْنُ عَلِيْهِمُ وَلَاهُمُ زُنُورَ،®وَالْنُانُرَ، كُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا يَبَسَّلُهُمُ الْعُنَابِ بِمَا كَانُوْا عَسُقُونَ ﴿ قَالَ لِآ أَفَوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خُزَايِرِ ﴾ الله ولا أعْلَمُ الْعُنْتُ وَلَا أَنْ لُلُمُ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِكُمُ إِلَّى قَلَ يُرُ أَفَلَا تَتَفَكَّهُ وَنَ هَوَ أَنْنِ رَبِهُ لَّنْ يُنَى بَغَافُهُ نَ أَنْ يَجُنْشُرُ وَأَ إِلَى رَبِّهِمُ لِبُسَ لَهُمُ يُونِهِ وَلِيٌ وَلِا شَفِيعٌ لِعَاهُمُ بَنَفُونِ ۞ وَلاَتُطُرُدِ النَّانِ مِنْ عُوْنَ بتهم بالغاوة والعشي يرين ون وجهة ماعليك من حسامه نَنُونَ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِنْ نَثُونًا فَتَطُرُدُهُمُ فَتَكُونَ لظَّالِبِينَ۞وَّكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعُضَهُمُ بِبَغْضٍ لِيَفْوُلُوا أَهْؤُ مِنْ عَلَيْهِ مُ مِنْ بَيْنِنَا ﴿ النَّهُ مِا عُلُمَ مِالشَّكِرِيْنَ ۗ اللَّهُ مِا عُلُمَ مِالشَّكِرِيْنَ ۗ

لق السَّمُوتِ وَالْارْضِ بِ والشهادة وهوالحكثم الجب ڪَوَ**ذُ**مُكِ فِي ضَلِل مِّبَهُ فَوَ الْإِهِلَمُ مُلَكُونَ الشلاكا فَلَتُنَاجَرِينَ عَلِيْكِ النِّيلَ وَاكْوُكِيًّا فَالْ الْمُعْلَمُا وَيَنْ فَلَمَّا لْقُبْرَ بَازِغَاقَالَ هٰ ذَارِيِّنَ فَلْتَا ئى زَبْى لِأَكُوْنَى مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنِ ﴿ فَاللَّا شَيْسَ كَازِغُةً قَالَ هِنَ ارْبِي هِنَ الْكِرُ فَالْتَا أَفَالَ فَالْكُورُ فَالْتَا أَفَالَ فَالْكُ ٳۏٚ٥ڹڔؽؙؙؖڰۣ؆؆ٲڶؽڹؙڔڮۅؙؽ۞ٳڹٚ٥ۘڗڿؖڣٛٷڔڿۿؽڸڵڹ أرْضَ كِنْفُا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ ﴿ وَكَاتِحَةُ قَوْمُهُ اَجُوُ نِي فِي اللهِ وَقُلُ هَلْ بِنْ وَلِآ اَخَافُ مَا تَشْرِكُوْنَ اء كرتى شيعًا وسِعَ رَبِي كُلْ شَيْعًا كَرُّوْنَ ۞ وَكُنْفَ أَخَافُ مَا أَشْرُكُنْمُ وَلاَ تَغَافُنُ ٩ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا فَإِنَّ ولال م وقف لازم عُ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مَّ لِمَنْكُونَ ﴿ وَيِلْكَ حُجَّنُنُ

لَقَادِرُعَلِي أَنُ يَّنْعَفَ عَلَيْكُمْ عَلَى المَّاقِرِي فَوْفِكُمْ أَوْمِنُ تَحُتِ حُلِكُمُ آوْبَلِبُسَكُمُ شِيَعًا وَيُذِينِ يَقَى بَعْضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ أَنْظُرُ كَيُفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكُنَّ بِ فَوْمُ لَسُكُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ ﴿ لِكُلِّ نَبِأِمُّسْنَقُرٌّ وَسُوفَ نَعُلَمُهُ رَ وَإِذَا رَائِيكَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْبِينَا فَأَغِرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَغُوفُوا فِي حَدِينِ عَيْرِهُ وَإِمَّا يُنْسِبَنَّكَ الشَّيْظِرُ، فَلَا تَقْعُ لُ يَعْدَ النِّ كَرِي مَعَ الْفَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِي ثُرَّكُ مُوكَى عِرِيْ أِبِهِمُ قِبِنُ نَنْيُ وَلِكِرِي ذِكْرِي لَعَالَهُمُ مَنِيَّقُورَ َ©وَذَرِ النَّنِيْنِ تنخان وادنيه تم لِعبًا وَلَهُوا وَعَرْبُهُمُ الْحَيْوِيُ النُّ نَيا وَذَكِّرُ بِهِ أَنْ نَيْسَا عَفُسٌ بِهَا كُسَرِينَ لِبُسُ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَيْلُ الكَّبُؤُخَنُ مِنْهَا أُولِيكَ النِّنِينَ ابْسِلُوابِمَاكْسَبُوا لَهُمُ ۺؘڗٳٮڞؚڞؚڽؘڂؠڹٝڿڔۊؘۜۼڶٳڰؚٲڸؽٷڔؠؠٵڰٲڹٛٷٳڲڵڡ۫ۯ۠ٷؽ۞ڠؙڶٲڹڽؙٷٳ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يُنْفَعُنَا وَلَا يَضُدُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَغْفَابِنَا بَعْلَ نْ مَنَا اللَّهُ كَالِّنْ كَالْتُنْ كُونُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهٰ أَصْلَحْ كِي يَّلُ عُونَةً إِلَى الْهُلُكِ مِي ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُلَا مِ الله هُوَالَهُدَى وَامِرْنَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ العَلْمِبْنَ ﴿ وَأَنْ فِيهُو الصَّالُونَ وَاتَّفَوْهُ وَهُوَالَّانِي كَي الَّذِهِ نَحْشُرُونَ ﴿

منزابر

ニシとと

لمر افْتُورى عَلَى اللهِ كَنِيًّا أَوْقَالَ الْوَحِي ومرق قال سَأْنُولُ مِنْ لَ مَا أَنُولَ اللَّهُ وَلَا تَآى لتُلْكُنَّةُ بَاسِطُوْآ أَيْنِي يُرَمُّ أَخُرِجُوْآ أَنْفُسَ الْعُوْنِ بِمَاكَنُنْتُمْ نِفَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ غَبُرَ النبه نسنتكر ورك وكفل جئته كأفراد كم مَوْتُوْ وَنُرِكُنُهُمُ مِنَا خُولُنَاكُمُ وَرَآءَ ظُلُوْرِكُمْ وَمَا نَرِي مَعَكُمُ شَفَعًا نَهُ أَنَّكُمُ فَنَكُمُ شُرَّكُم الْقُلْ تَفْظُعُ بِكُنَّاكُمُ وَضَ عُنْكُمُ مُاكِنُ نَمُ نَزُعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْءِ النَّهِ وَالنَّوْءِ يُغْجِرِجُ الْحَيَّمِ فِي الْمُيتِ وَمُغْرِجُ الْمُبتِ مِنَ الْحِيَّ ذُ لِكُمُ اللَّهُ كُوْنَ ﴿ فَالِقُ الْأَصْمَاحُ وَحَعَلَ الْبُولَ سَكَنًا وَالشَّيْسَ ٵڵؙڨٚڮۯڂۺؠٵٛٵؙڐٚڸڮڗؘڠ۫ڽؽۯؚاڵۼڒؽؚڒؚاڵۼؙڸؽۄ؈ۉۿۅٵڵڹؽۼۼ للت البروالبيخرة فأفح @ وَهُو الَّذِي ) انشَا كَيْرِينَ فَيِسِ فطلنا الأبيت لقنام تفقادن حُرْخُنَايِهِ نَبُانَ كُلِّ شَيْ وَ النَّخُلِ مِن طَلِعَهَا قِنْ النَّهُ والزينون والرمان منتنبها وغكرمنشابه أنظاوا رُومْ إِذَا ٱنْكُرُويَنِعِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمُ لَا بِنِ لِقَوْمٍ يُؤْ

وكذلك نجزي ين ©وعن الأيم وذرّ المُمُ وَهُلُ يُنْكُمُ إلى صِرَاطِ هُنُسْتَفِيْدِهِ فَالْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْ نَ ﴿ وَلِيْكَ النَّانِ الْإِنْ الْكِينَ الْإِنْ فَكُمُ الهؤلاء فقل وكلنابها فؤمًا ليسُوابه لَّا اَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا إِنْ هُوَ الرَّذِكُرِي لِهِ عَنُ رِجُ إِذْ فَالْوَامَا آنُوْلَ اللَّهُ عَلَى بَشِرَ هِرْ عَنْ اللَّهُ عَلَى بَشِرَ هِرْ عَنْ فَي الْكِتْبَ الَّذِي جَأْءَيه مُؤسى نَوْرًا لأنه فراطيس ثنان ونكاو تخفون كثيراوع آر مَثْنَا انْكُمْ مُالَّةُ ۠ٷػؙٛٛٛٞۯؙڣؙڵ۩ڷٷؙ<sup>ڹ</sup>ؽڗۮۯۿۿڕؽڂۏڣ نَ اكتُ انْ لَنْهُ مُبْرَكِ مُصَيِّنَ الْإِنْ يُ يكايب ولِثُنُوْرَاهُ الفَرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذَيْرَى يُؤْمِ رَقِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَ لاَتِهِمْ بُعَافِظُهُ نَ 🟵

| Jan 13/

ننى فيكرما كانوالك ®وَكُذُلْكَ جَعَلْنَا لِكُل بَيْنِ عَلُوَّا شَيْد وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفُ الْقَوْلِ وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَالُوْ كُو فَلَ رُهُمْ وَمَا لاخرق وللرض ابتغى حكيا وهوالنء كوالذر أنات المتناه الكتب بغلبة والأوالا عَلَا تَكُونُونَ مِن الْكُنْ ذِينَ ﴿ وَنَتَّفَى كُا لُ قَا وَ عَلَ الْمُوا كُمْدُ يَخُرُصُونَ ١٠٠٤ رَبُّكُ هُو اعْلَمُ مَ لُ لَكُمُ مَّا حُرَّمُ عَلَيُهُ النه والشكثا كَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَلِيثِنَ ﴿ وَوَرُوْ اظَّاهِمُ الْأَنْمُ وَ الْحَافِمُ الْأَنْمُ وَ

بِلْهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلْقُلُمْ وَخُرْفُوالَ فَينِيْنِ ) وَ مُ شَبِّكَ : 3 وَ نَعْلا عُمَّا يَصِفُو وَ مَنْ صَبِي بَعُ السَّلَونِ وَ آلَا ، لَكُوْرُ ) لَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَكُولُوا لَكُ عُو بِجُلِ نَنْ أَعِلِيْكُ ﴿ كُلُّهُ اللَّهُ رَكُمُ اللَّهُ رَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلُّ نَنْوَى ۚ فَأَعْبُلُوكُ وَهُوعَالِي كُلِّ نِنُولِ عِلَى كُلِّ نِنُولِ عِلَى كُلِّ نِنُولِ عِلْكُول تُكُارِكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُو يُكِارِكُ الْاَبْصَارُ وَهُواللَّهِ يُرُ وَنُكُ جَاءَكُمُ يَصَابِرُمِنُ رَبِّكُمُ فَنَنَ اَبْعَ فعَلَمُهَا وَمَاأَنَاعَلَكُمْ يَحُونُظُ فَاللَّهُ الْمُعَالَِّكُمْ الْمُعَالَّا فَكُلُمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِّ رِّفُ الْآلِيْتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ وَلِنُكِيّنَةً لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ ﴿ تَبْعُ مَا أُوْحِي النَّكِ مِنْ رَّبِكَ لَا اللَّهُ وَ وَ اعْرِضْ الْمُشْرِكِيْنِ) ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَ فنُظا وَمَا أَنْتَ عَلِينُهُمْ بِوَكِيْلِ @وَلِاتَسْتُو كُلُّ عُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الله وَتُنَالِكُلُ أُمَّا فِي عَمَلَهُ مُنْكُمُ اللَّ رَبِّهِمُ مَّرُجِعُهُمْ ا كَانُوْا بَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ آيْمَا نِهُ لِإِنْ جَا عَةُ لَيْهُ مِنْ إِنَّ مِهَا قُلْ إِنَّهُمَا الْإِلِيُّ عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ا اذَاجَأَءَكُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنَقِلْكِ أَفِكَ نَفُهُمُ وَانْصَارَهُمُ كَمَا بَ أَوَّلَ مُرَّةٍ وَّنَارُهُمْ فَيُطْغَيَانِهِمُ يَغُمَهُونَ فَ

مِنْ ذُرِّيَةِ فَوْمِ اخْرِيْنَ

زيْن ﴿ فَكُلُ يَقُومُ اعْمَالُواعَ

قِرْ ؟

مَنْ ثَكُونُ لَهُ عَافِيْهُ السَّارِ إِنَّهُ

ومتاذرا من الحرث

الشاء كي آرية

منزل۲

اشمالته عليها

ه يرن ما كان ايغملون ١٠٠٥ في الكان ا قَرْزَكَ الْحَاتِثُمُ اللَّهُ قَالُوا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المن كالملك الأنشر وقال أؤليا أَجُلُنَا الَّذِي أَجَّلُتُ لِنَاكًا الآماشاء الله إن مَ بَاكَ كَالُمُ الله

**٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤** وَلَا اِمَاءُ نَا وَلَاحَتُ مُنَا مِنَ اللَّهُ أَكُرُ مِنْ نَيْلِهِمُ حَتَّى ذَاقُوْا بِاسْنَا قُلْ هَلْ عِنْكُ كُمُ الرَّ الطَّرِي وَإِنَ انْتُمُ لَعُهُ فَلَهُ شَاءَ لِهِلَ لَكُمُ اجْمِعِيْرٍ ) صَافَا النَّن يَنْ يَنْهُكُ وَنَ أَنَّ اللهُ حَرَّمَ هُنَا فَأَنْ شَهِكُ وَافَلاَ أهوآء الذنز كذبؤا بالنتاوالنان ومُ مَعُد لَهُ رَبُ هَ فَالْ اتَّعَالَوْ الْتُلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ الخراء تزفك والتاهي ولاتفاك ظَمُ مِنْفَاوِ مَا يَظِنُ وَإِ نَفْسًا إِلاَّوْسُعَهَا وَإِذَا فَلَنَّهُمَ فَأَعْبِ لَوَا وَلَوْكَانَ ذَا فَيْ ذِيَّ للهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمُ وَصْلَكُمُ بِهِ لَعَلَكُمُ نَنَاكُ رُوْنَ

B/Tros

<u> أَفْ يُطُونِ هٰذِ فِي الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنَّكُمُ </u> الم آثريل اعًاعُلُى اللَّهُ وَالْ ضَ الزَّرُعُ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرَّيْنُونَ وَالرَّمَّانَ مُنْتَنَامِيًا حَقَّا يُؤُمَّ حَصَادِمٌ وَلانْنَبُرِفُوا إِنَّهُ لاَيْحِ نَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعُامِ حَمُولَةً وَقُونَنَا كُلُو امِتَارَزُفَكُمُ ا خُطُوتِ الشَّيْطِنُ إِنَّ لَكُمُ عَلَ وُّمِّدِي لضَّانِ انْنَابُنُ وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّابِينُ قُلْ إِللَّا شتكك علقه أكام الأنثثان لإبل اننيئن ومِن اليُّقَاثِنُ أَنْ وَمِنَ الأنتبتن أمتا الثنفك مَكُمُ اللَّهُ بِهِٰنَ افْتُرْ ﴾ أَظُلُّهُ مِبَّر . اللهِ كَنْ يُا لَمُّ إِنَّ اللهُ لَا يَهِ عَلَى طَاعِمِ تَيْظُعَمْ لَهُ الْأَرَارِي سَكُو نزيرفانك رخس أوفشقا المعنى المنظر عَبْرُ بَاغِ وَالْمَادِ فَاتَ رَبِّكَ

قُلُ إِنَّىٰ هَاٰ مِن رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُنْتَقِيْمٍ وَدِبُنَا قِيبًا مِلْهَ ابْرِهِيهُمْ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُلُ إِنَّ صَلَا فِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا فِي يِلْهِ رَبِّ الْلَيْنِينَ ﴿ فَكُ لاَشْرِيْكِ لَا فَوْلِ الْكَالِكِ الْمُرْثِ وَانَ الْوَلِي الْمُسْلِينِينَ ﴿ قُلُ اَغَيْرَاللهِ اَبْعِي رَبًّا وَهُورَتُ كُلِ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُ اَغَيْرَاللهِ اَبْعِي رَبًّا وَهُورَتُ كُلِ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُ اَغْيُرَاللهِ اَبْعِي رَبًّا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِزُر الْحُلَى فَوْلَ الْمُسْلِينَ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمُؤْلِقِ وَلَوْ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُونَ وَرَفِعَ بَعُمْ كُمُ فَوْقَ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا اللهِ الْمُؤْلِقُ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعُمْ كُمُ فَوْقَ الْعِقَابِ أَوْاتَكُ لَا يَعْفَوْرُ لَا حِيدُهُ فَا اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعْلَمُ اللهِ الْمُؤْلِقَ الْمَالُكُمُ اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقَ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمَالُكُمُ اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمُؤْلِقَ الْمَالُولُ اللهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُونَ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

القاند.

وأرسى هذا وراطي مستنفيتها فالتبعوة ولاتنبع كُمْ عَنْ سَبِينِلِهُ ذَٰلِكُمُ وَصَٰلَمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقَوْدُ اتيننا مُؤسى الْكِتْبُ تَهَامًا عَلَى الَّذِي آخْسَنَ وَا ا وَهُلَكَ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِفَآءِ رَبِيهِمْ يُوْ اكِتْبُ أَنْزَلِنْهُ مُبْرِكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقَوُا لَعَلَّكُمُرُ أَنْ تَقُولُوْ آاتُكَا أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَأَيْفَتَيْنِ مِنْ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمْ لَغَفِلِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِر عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا آهُلَى مِنْهُمُ فَقُلْ جَآءُكُمْ يَكِنَّا مِّنُ رَّتِكُمُ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ فَنَهِنُ ٱظْلَمُ مِبَرِي كُلِّ بَ يت الله وصَافَ عَنْهَا سُنَجُزِي الَّذِينَ بَصْلِ فُورَ عَنْ النِنَا سُوْءَ الْعُنَابِ بِمَا كَانُوْ ايَصْلِ فَوُنَ هَلُ يُنْظُرُونَ تَأْتِيَهُمُ الْمُلِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ الْبِيتِ المُيُوْمُ يَأَنَّىٰ بَعُضَ البِتِ رَبِّكَ لَا يَبْغُعُ نَفْسًا إِيْمَانُهُ لَهُ تَكُرُ فِي الْمُنْتُ مِنْ قَيْلُ ٱوْكَسَيْتُ فِي إِيْمَانِهَ ظُوُ وَآ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّفُوا دِ يُبَهُّمُ وَكَا شَكًا لَسْتَ مِنْهُ كُمْ فِي شَيْءً إِنَّكَا آمُرُهُمُ إِلَى اللَّهِ نَكُمَّ يُنَابًا بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمُثَالِهُ آءِ بِالسَّيْبِيَّةِ فَلَا يُجْزِّي الْآمِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْ

كَ الْهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبُدِي لَهُمَامَاؤُرِي عَنْهُمُا ن سَوْانِهِمَا وَقَالَ مَانَهُمُكُمَا رَثُكُمُا عَنْ هُذِهِ الشَّجَرَةِ الْكِ اَنْ ثَكُوْنَا مُلَكِيْنِ اوْتَكُوْنَا مِنَ الْخِلِي يُنَ ﴿ وَقَالَمُهُمَّا إِنَّى لَكُمُا لَئِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَكَ لِتُهْمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَتَا ذَا فَا الشَّجَرَةُ بِكَ فَ لَهُمَا سَوَانَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفِن عَلِيُهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّاةِ وَنَا لِمِنْهَا رَبُّهُمَا اللهُ انْهَاكُمَا عَنْ يَنْدُ الشَّجَرَةِ وَأَفُلُ تُكُمَّا اِنَّ الشَّبُطْنَ لَكُمَّا عَلُوَّ مِّبُدُنُ ۖ قَالِا رَ تَبْنَاظُلُمُنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِمُ لِنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَا مِنَ الْخُسِرِبُنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرُّوْمَنَاعٌ إلى حِيْنِ ﴿ فَالَ فِيْلَا نَحْيَوْنَ وَفِيْهَا نَبُوْنُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صَابَنِي ادَمَ قُلُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤارِيْ سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا اللهُ وَالرِيْ سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا ا وربياس التَّقُوٰي فَيْ الكَّ خَيْرُ ذِلِكَ مِنْ ابْتِ اللهِ لَعُلَّهُمْ يَنَّ كُرُّوْنَ ۞ بْبَنِي ۗ ادْمُ لِايَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ كمآ أخرج أبؤيكم من الجنّاة ينزع عنهم لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوْاتِهِمَا إِنَّهُ بَرِلَ هُوَ وَقِبْيِنْكُ مِنْ حَيْثُ لِاتْرُوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنُ شَيْطِيْنَ آوُلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْ نَ

بر ا بر بر ا بر

لواننام فَكُرِي ثَقَلَتْ مَهُ إِذِ نَنْكُ فَأَوْ خَفَّتْ مُوَازِيْنُهُ فَأَوْلِيكَ لْمُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْنِنَا يَظْلِمُوْنَ ۞ وَلَقَالُمُ لأرض وجعلنا لكؤرفيها معايش ف تَشْكُرُ وْنَ أَوْلَقُلْ خَلَقْنَاكُمُ ثُمَّ صَوِّمُ بِالْكُمُ ثُمَّ فَلْنَا اشجُنُ وَالِادَمُ فَنَسَجَنُ وَآلِا آلِهِ الشجيبين فال مامنعك آلة قتنى مِن تَارِوَّخَلَقْتُ عَ هُنظمِنْهَا فَمَا يَكُوْرُ يُلِكُ أَنْ تَعَكِيرُ رين شخال أنظر في الى يؤمر يبعثور يُن ٩٤٥ آيُدُمُ السُكُنُ آنْتُ وَزُوْجُكُ بُثُ شِنْ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى الشَّجْرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظَّلِمِينَ الشَّالِينَ السَّالِمِينَ منزل۲

الله كن با أَوْكُنْ بَ مِالِيتِهُ أُولِيكَ بَنَالُهُمُ نَهِ الكِنْبِ مُحَثَّى إِذَا جَأَءَنُهُمْ رُسُلُنَا يَنُوفُونَهُمْ وَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوُ اعْتَا وَنَهُولُو بِهِمْ انْهُمُ كَانُوْ اكِفِي بِنَ@قَالَ ادْخُ قُلُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ وَمِنَ الْجِنّ وَالْإِنْدِ مُلِّدًا وَخَلَتُ أَمِّكُ أَمَّا النَّارِهُ قَالَ لِكِيلٌ وقالت أؤللهم لأخزيهم فكاكان ككم علينا فَنُ وُقُوا الْعَنَ ابِ بِمَاكُثُ نُثُرُ ثَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الْعُنَا الْعُنَا الْعُنَا الْمُ الْحُ كُنَّ بُوْا بِالْنِتِنَا وَاسْتُكْبُرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ لاين خُلُون الْجَنَّةُ حَتَى يَلِجُ الْجَهَ النجياط وكذالك بخزى رمِيْرِ٠) ۞ لَهُمْ مِرْنَ عَ مُغُوايِنُ وُكُذَلِكَ بَجُزى الطَّ االطلحت لأنكلف تفساا

وإذافعلوا فاحشة قالواوجن ناعليها اباع ناوالله امرنا هَا قُلْ إِنَّ اللَّهُ لِا كَامْرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقَدُلُونَ عَلَى ا وَادْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ السَّرْبَ يَكِيا بَكَٱكُمُ نَعُوْدُونَ ۞ فِرِيْقًا هَاي وَفِرِيْقًا الضَّلْلَةُ انَّهُمُ اتَّخَلُوا الشَّيْطِينَ آوُلِيَاءَمِنَ دُوْنِ اللَّهِ أدم خُلُ وارْئِيْتُكُمُ مَسْجِيِ وَكُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اوَلَانْشُرِفُوْ إِلَىٰ لَا بَن ﴿ فَكُ مَنْ حَرَّمُ زِينَكُ اللهِ الَّذِي آخُرَجُ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبُتِ مِنَ الرِّزْقُ قُلْ هِيَ لِلْنَانِ فَ الْمَنُوُا الكيوة التُنْبَاخَالِصَةً بَيْوَمُ الْقَلْمَةُ كَانَاكَ ثَقَمِ لُأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ اتَّمَا حَرَّمُ رَبِّي الْفُوا ابككن والرفتم والبغى بغيرالحق الله مَالَهُ يُنِزِّلُ بِهِ سُلْطَنًا وَآرَى تَقَوْلُوا عَلَى أمَّاةِ أَجُلُّ فَاذَاجًاءً أَجَ كستانحرون س اعَةُ وَالْ يَسْتَقُلُ مُؤْنَ ﴿ يَبِينِي الْأَوْنِ ﴿ يَبِينِي الْمُمْ الْمُمْ الْمُعْلِمُ الْمُمْ ا تَأْتِنَكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ يَفْصُونَ عَلَيْكُمُ الْبِينِي ى وَأَصْلَحُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَهِ

خِفْ فَهُلْ إِنَّا مِنْ شَفْعَ عَيْرَ النَّا وَيُكُنَّا نَعُدُ لَوْنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ فِي رَبُّ العُلِيئِن ﴿أَدْعُوا رَبِّكُمُ نَصَ خُفَيَةً ۚ إِنَّ لَا يُحِبُ الْمُعْتَرِينَ فَوَلَا تُفْسِ كجها وادعوه خوقا وظبعا إن رخيت بْنَ ﴿ وَهُوَ الَّنِي يُرْسِلُ الرِّبْحَ بَشَرًا بَ يك ي رُحْمَنِهُ حَتَّى إِذَا آقَلْتُ سَحَايًا ثِقَالًا سُقَالُهُ لِيهُ فَأَنْزُلْنَا بِهِ الْمُأْءَفَأَخُرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ال نْ لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْنَى لَعَلَّكُمْ تَاكُرُونَ ﴿

ંડ

وقعلازمر باختلان

امَا فِي صُلُ وُرِهِمُ مِنْ غِيلٌ بَغِيرِي مِنْ تَخْتِرِ تُفَكُّرُ وَقَالُواالْحَمُنُ لِللَّهِ الَّذِي هَلْ مِنَا لِلْهُنَآ وَمَاكَتَا لِنَهْتَكِرِ لؤلاآن هن سنا الله الفائلة لفن جاءت رسام ريتا بالحق ونودوآ لَّمُ الْجَنَّةُ أُوْرِنْتُتُوْهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ @ وَنَاذَى أضلك الجنكة أضلحت التارآن فأن وكأناما وعكانا حَقًّا فَهُلِّ وَجِنْ ثُمُمًّا وَعَلَا رُثِّكُمْ حَقًّا ثَالُوانَعُمْ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنٌ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظُّلِيئِنَ ﴿ الَّذِينَ يَصُلُّ الله ويبُغُونها عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كُفِرُونَ حِجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ المُمَّوِّ وَنَادُوْا اصْلِحَتُ الْحَثَّةِ الْرَّيِّ سَلَمٌ عَلَّتُ لَمْ يَكُ خُلُوُهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَكَ أَيْصَارُهُمْ تِلْقَأَءُ التَّارِّقَالُوَّارَتِّبَا لَا يَجْعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِيبِينَ ﴿ وَنَاذَى آصَحْبُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَغُرِفُونَكُمْ بِسِينَا لَهُمُ وَالْأَلْكُ مَا أَغُنَى عَنْكُمُ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنْنَتُمُ نَسْتُكَبِرُوْنَ ۞ أَهْوُلُاءً لَّنِينِ آفْسَمُنُكُمُ لَا بَيْنَالُهُ مُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدُخُلُوا الْجَنَّةُ لَا نَحُونٌ عَلَيْكُمُ وَلِآأَنْتُمُ نَحْزَنُونَ ۞ وَنَاذِّي ٱصْلِي التَّارِ صُحْبَ الْجَنَّاةِ أَنْ أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِيًّا زَفَكُمُ اللَّهُ فَالْوَآلِكَ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْ

ولوانناه 145 الاعران गिर्गेड الله وحكاة وز المنتاكا والمالا الکارو وفعن الازور رُنُونَةُ اللَّهِ لَكُمُ إِنَّا قُلْوَانَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخُلْكُمُ عَلَاكُمُ 31235 ورئ بعدائ इंडिडिंग بماتعِلُ أَانُ كُنْتُ مِن منزل

الاعراف الطّلِبُّ بَخُرْجُ نَبَأَنُكَ بِإِذْنِ رَبِّهُ وَالَّذِي ن الك نصرف الأليد يُرُكُ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَى إِنَّا لَهُ وَالْكِنِي رَسُولٌ صَورًى والذجعكك خلفاءم فالأنعن لِق بَصْطَاقً كَأَذُكُرُوٓ ٱلزَّءَ اللهِ لَعَلَّكُمُرِّتُفَالِحُوْنَ

منزل۲

القُرِّى آنُ بَيَانِيَكُمُ بَالْسُنَابِيَاتًا وَهُمُ نَ

فأخن تهم الرجفة فأصبحوا في دارهم عَنْهُ مُ وَقَالَ يَفْوُم لَقُلُ ابْلَغْنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَهُ ولكن لاتحبون النصحبن وولوطا إذفال الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنُ إَحَلِ قِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ كَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُونًا مِّنْ دُونِ النِّسَآءُ بِلُ ٱنْتُمْ فَوْهُ مُشْرِفَوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ جُوابَ فَوْمِ ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْحُرِجُوهُ ِّقِرِيُ فَرُّيَتِكُمُّ اِنَّهُمُ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُوْنَ ®فَأَبْحَيْنُهُ وَأَهْلَ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ وَأَمْ طُرُنَا عَلِيْهِمْ مُطَرًا ۖ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَالِيْهُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ اَخَاهُمُ شعيبًا قال يفوم اغبُلُ والله مَالكُمُ مِن الهِ عَيْرُة وَ فَر الْمِنْكُمْ بِيَيْنَةٌ فِينَ رَبِيكُمُ فَالُوفُوا الْكِيْلَ وَالِمُيْزَانَ وَلِاتَّ التَّاسَ النَّبَاءَهُمُ وَلَا تُفْسِلُ وَالْيِ الْأَرْضِ بَعُلَ اصْلاَ تُوْعِلُ وْنَ وَنَصُلُّ وْنَ عَنْ سِبِيلِ اللهِ مَنْ امَن بِهِ تَبُغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْآ اِذْكُنْ ثُمُ قِلْبُلا فَكُنْ أَكُمْ وَانْظُرُوْا لَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِ لِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَا امَنُوا بِالَّذِي ٱرُسِلْتُ بِهِ وَكَالِفَة الْمُرْبُومِنُوا فَاصْبِرُوا عَدُّ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِينِ ٥

حرَةُ فِرْعُونَ قَالُوْ إِنَّ لَيَا لَكُمُّ النَّكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ ال أنعة والكدر هُ وَجَاءُوُ بِسِحِ الح فاذاهم اللقف ا أما كانوا بعداد را الفعالية اذَن لَكُمُ النَّ هٰذَا لَيَكُو النَّهُ الْمُكُونِيُهُ دْنِ نُوَّ لَاٰمُدُ ليُون ١٠٥٥ فَأَتَنْقِمُ مِنَّا إِلَّاكَ امْنَا بِالنَّهِ أفرع عَلَنْنَا صَلَا وَنَوْقَ فاعدن الزارة هُمْ وَنَسُنتُ جَي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَلُمُ فَهُرُونَ واستعيننوا بالله واضبرواات فِهُامَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْهُ

3/2/12

أَهُلُ الْفُرِّي أَنْ يَالْتِيكُمْ بَاشْنَاضُحٌ وَهُمُ يَلْعُيُورُ في المالق القرار المافرون المافرون الماقالة ٥

منزل۲

ELOUZ

TUEST

أتؤاعلى قوم يتعكفون عَ اللَّهُ الْعِمْنَةُ وَمُنَاتُهُ مُنَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ أغبرالله ايغنكم الما ١٤٤١٤١٤ مِ 25 25 [13] ه ورق الخلقيق وعقوبي انظر البك قال لا عنا استحنك تتث التك واناأوا يَنْ اللهِ اللهُ ا لِكُلَّ نَنْحُ مُ فَحُلُ أوريكم دارالفي

<u> البلاه</u> قَالُوْآ أُوْذِ بُنَامِنَ فَبُلِ أَنْ تَأْتِنُنَا وَمِنْ بَعْلِمَ عَلَمُ النَّكُمُ أَنْ يُثُلِّلُكُ عَلُولًا عَلُولًا وَلِينَتُ لأركا القائر القائلا وُنَقْصِ مِّنَ النَّمَاتِ لَعَلَهُمُ رَ اعَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهِنِهِ وَإِنْ نَصِبُ من وعرق معالمات التاكي طيره لَّهُوْنَ@وَقَالَوْامُلِيد لتجم الطوفان والجزادوا والضَّفَادِعُ وَالدُّمُ البِّنِ مُفَصَّلْنِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا بْنَ ﴿ وَلَيَّا وَفَعَ عَلِيْهُمُ الرِّجُزُ قَالُوْ الْبُهُوسِي الْرُ اكشفف عَنَا الِهِ خِزَلَنُو مِننَ البخر لِغُوْهُ إِذَا هُمُ مُنْكَنَّةُ رَ) ﴿ فَانْتَقَنَّا مِنْكُمْ إِذَا هُمُ مُنْكَنَّةُ رَ) ﴿ فَانْتَقَنَّا مِنْكُمْ إِ لِنِنَا وَكَانُوْا عَنُهَا غِفِلْهُ ﴾ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَإِذَا العُلَمُ اللَّهُ اللَّ

140

وكتاسكك عرق موسى الغضك أخل الآلواح في تنشأة أنت ولينا فاغفه لنا وادحننا وآنت خير عَنَ إِنَّ اصِينَهِ بِهِ مَنْ وع دولاونصرولاوا TUTO والله النكم عَمْنَعُ الناي الناكل الناكل المالك يُثُ فَا مِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النِّيلِ ى يُؤْمِن بِاللهِ وَكِللتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّا

بالاعالم وقيت الزو

نَ عَنْ الْمِقِ الَّذِينَ يُنَكِّرُونَ فِي لا يُعْمِنُوا بِهَا وَإِنْ تَكُوالُهُ ليرَى®والذين كُنْ بُوارِ لُوْرِيَ ﴿ وَاتَّخِنَا فَوْمُرْمُولِهِ عِيمِهِ بَعْدِيا لا مِنْ حُ لميرًى ﴿ وَكِتَاسُفِطُ فِي آيْنِ يُهِمْ وَرَاقِ اللَّهُمُ لَّوُا ۚ قَالُوا لِيرِيُ لِمُ يَرْحَنُنَا رَبُّنَا وَبَغِيْفِرْلِنَا لَنَكُوْنَتَ مِنَ ارجع مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْيَانَ آسِفًا لاقَالَ تَنْهُونِيُ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْنُهُمْ آمْرُ رَبَّكُمُّ وَالَّهُ الْأَنْوَاحَ جُرُّيْ النِهِ قَالَ ابْنَ أُمْرِاتَ أبس إخته هُوَذِهُ وَكَادُوْ اَيْفُتُكُوْ بَنِي حَلَيْ الْأَعْدَاءُ وَلِا تَشْبِبُ فِي الْأَعْدَاءُ وَلاَ ِ الطَّلِيدِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِيْ لِي وَلِأَخِي الغصمكمالظةم يْنَ۞ِاتَ الَّذِينَ ڰڡۣٞڔؽڗؠ التخفأ واالعفل سينالكؤ غض مِلُوا السِّبّانِ ثُمَّ رَالُوا وَكُنْ لِكَ نَجُزى الْمُفَثِّرِيْنَ ®وَ ٵٷٳڡؙڹؙٷٙٳٙ؞ٳؾؙڔۼڮڡؚؽؘؠۼۑڡؘٲڵۼؘڡٛٷڗڗڿؿڰر<sup>؈</sup>

وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَنَ فَي عَلَيْهِمْ إِلَّى يَوْمِ الْفِيلِمَ لشربع العقاب مجوإ آارس) رَسُك أمنا منكث الط لؤنهم بالحسنت والشيات لعاهم مِنَ بِغُلِ هِمْ خَلْفٌ وَرِنْوُا نَاالْأَدُونِ وَيَقُولُونَ سَيْغُفُ لُهُ يَانُخُلُ وَكُا ٱلَمْ يُؤْخَلُ عَ بُ أَنْ لِأَيْفُولُوا عَلَى اللَّهِ الرَّالَحُقُّ وَدَرَ مَافِيْكُ وَالتَّادُ الْاخِرَةُ خَنْرٌ لِلْإِنْ بْنِ يَتَقَوُنُ أَفَا كَ تَعْقِلُهُ رَا كؤن بالكثب وأقاموا الصّلوة إنّالانظيع الجبل فؤقفه كأنةظ نُ وَامَا الْيُنْكُمُ بِقَوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَ لَعَلَّكُمُ تَتَقَعُونَ هَوَاذُ أَخَنَ رَبُكِ عِرِجَ يَنِخَ الْحَمَ يؤم القبلة في الناكنا بُرُ ﴾ اَوْتَقَوْلُوْ آ اِنتُهَا آنْكُولُكُ الْكَوْنَا مِنْ فَيْهِ مِنْ بَعْدِ هِمْ أَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ا لِكَ ثُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَ

منزل۲

معانقة

جهم/- مغذارية معانقته التصف

اك الْحَجُرُ فَأَثَاثِكِسَ قوم كان الحرب بعص قَلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّسْرُهُمْ أَنَّاسٍ مَّسْرُهُمْ أَمَّ لَغُمُامُ وَأَنْزُلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُرَى وَالسَّلَوْيُ كُلُوا مِنْ فِي ُزُقُنِكُمُ وَمَا ظُلَبُهُ نَا وَلَكِنَ كَأَنُهُ أَانْفُسَهُ ثُمُ يَظِلْبُهُ نَ@وَإِذْ قِيْلِا لَنُوْاهِٰنَ فِي الْقُرْبَةَ وَكُلُوْامِنُهَا حَيْثُ شِغُ لُواالْيَاكُ سُبِيِّكُ النَّغِفِي لَكُمُ خَطِبْعَاتِكُمُ ®فَيَتُ لَ النَّن يُن ظُلْبُوْ امِنْهُمُفُولًا غَيْرَ جُزَا قِرْ) السَّمَاءِبِهَا كَانَهُ انظُ لْقُرْبِياتِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحُرَاذُ يَعُ از تَائِيْهُمْ حِيْتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ ثُمِّرًا وَيُوْا قَالَتُ أُمَّا قُولُمُ لِمُ يُعِظُونَ فَكُمَّا اللَّهُ مُهَالِكُهُمُ امَعُنْ رَبُّ إلى رَبِّكُمُ وَلَعُ فَكُتَانْسُوا مَاذُكِرُوابِهُ أَبْجُينُنَا الَّذِينِينَ يَنَهُونَ أَخُنُ نَاالِّنِينَ ظُلُّمُوا بِعَنَ ابِ بَبِيسٍ بِمَأَكَانُوْا يَفْسُفُونَ ا عَنُواعَنَ مَانُهُوَاعَنَهُ قُلْنَالَهُمُرُّونُوْافِرِدَةً

برق (الكثنا

الثقيكاصالحًا جَعَلا

25 (2) (46

واحالا وجع

فالتاأذة

ولادة معانقته

ثَالْكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْ الْكُمُ إِنْ كُنْتُمُ

عَالِمُكُمُّ ادْعَوْتُهُ هُمُ

<u>قال الملاه</u> الاعران ، لأن الثينا عائد المنافات 11/10/12 لذ الزير كالمائدار الأوفقة الكلا ن بهاواوليك نِيْنَ بُلِحِلُونَ وَيَ الْمُمَا الكُمُّ الْأَيْ كَنْدِي وَيُ كؤت السَّلوب والأرْضِ أَنْ يَكُونُ قَبِ اقْتُرَبَ منزل۲

النَّالْكُ مَنْدُ فَى اللَّهُ وَرِزْقَ كِرِيْكُونَ كُولِيُكُونَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حَقْ يَعُكُ مَا تَبُكِينَ كَانْتُكَا يُسُافَرَنَ ذَيعِنُ كُو اللهُ إِخْلَى الطّ فتقى بكلنته ويفظع دابراد لُؤكِّرِهُ الْمُجْرِمُونَ۞ِإِذَٰتُ رَ تَكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُهِ لُّكُمْ بِإِلْفِ مِن ر جانشا المنافل فُلُونِكُمْ وَمَا النَّصُرُ إلاّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ

<u>الاعران 2</u> المراق والمالية استعن بالله إنك سيبغ عِليه والله امنون الارتاق ع تَضَانُّعًا وَيَحِيْفَةً وَرُ ارتى النائن ي عن عِبَادَتِهِ وَلْيُسِبِّحُونَهُ وَلَهُ إِ

وَلَا تَكُونُوا كَالِّنِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ الْ إِنَّ سُنُرَّالِ وَآبِ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِي بُنَ يَعُقِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلْمُ اللَّهُ فِينِهُ مُ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمُ وَلَوْ لَتُولُّوْا وَّهُمُ مِّعْرِضُوْنَ ﴿ يَالِيُّكُا الَّذِينَ امَنُوا اسْنَجِبْبُوُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخِينِكُمْ وَاعْلَمُوْآاَنَ اللَّهَ يَجُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبُهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ نَصْنَدُونَ ﴿ وَاتَّقَالُوا فِنْذَ لَا تَصْنِيرَ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّاةً وَاعْلَمُوا آنَ بِايْكُ الْعِقَابِ فَوَاذْكُرُوْآ اِذْ أَنْتُمْ قِلْيُلِ الأرض تغافؤن أن يتخطفكم التاس فالور وأبينك كثم بنضره ورزنك كمرمن الطيبن كع تَشْكُرُون ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهُ لرَّسُوْلَ وَنَخُوْنُوْآ الْمَلْنِكُمْ وَانْنُكُمْ تَعُلَيُوْنَ ﴿ وَاعْلَكُوْ تُنكَأَ آمُوالُكُمُ وَاوَلَادُكُمُ فِتُنَاةً وَآنَ اللَّهَ عِنْلَاهُ عَظِيْمٌ ﴿ يَايَتُهَا الَّن يُنَ امَنُوْآ إِنْ تَكَفُّوا اللَّهَ يَجُ لْكُمُ فَكُونَانًا وَيُكِفِّرُ عَنْكُمُ سِيتانِتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَهْكُولِكَ كَفَرُوْالِيُنْبُنُوْكَ آوْيَقْتُلُوْكَ آوْيُخْرِجُوْكَ " وَ يَنْكُرُونَ وَيَهْكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْهُكِرِينَ ﴿

النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَا لِلْمُرَّكُمُ بِهُ وَيُنَاهِبُ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطِ كُمُ وَيُنِينُكُ بِهِ الْأَقْلَ امْنَ اذْ يُوحِي رَبُّكِ إِلَى البُّلِّي بَتْنُوا الَّذِي رُنَّ امَنُوا سَأَلُغِي فِي قُلُوبِ الَّذِينِ لرُّعْبَ فَاضِرِبُوا فَوْقَ الْآعْنَاقِ وَاضْرِبُوا فِيْنَ ن الله والله لَهُ فِأَنَّ اللهُ شَي يَنُ الْعِفَابِ ﴿ لِكُمُ فَنُ وُفَوْهُ وَآنَ اثِنَ عَذَابَ التَّارِ قِيَايَتُهَا الَّذِينَ امَّنُوْآ إِذَا لَقِيبُ ايْنِ كُفُرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلَّهُ هُمُ الْأَذْبَارَ قَوْمَرْقِ يَوْلِهِمْ ن دُبُرَة الرَّمْنَحَةِ فَا لِقْتَالِ أَوْمُنَحَيِّزًا إلى فِعَاجِ هُمْ وَلِكُرِيَّ اللَّهَ فَتَالَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْهُ النوفينين منه كالأوكسيا الت مُعْ عَلِيُمُ@ذِلِكُمُ وَأَنَّ اللهُ مُؤهِرِيُ كَيْبِ الْكَفِر يُرِيَ مُحُوا فَقُلْ جَآءَكُمُ الْفَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو وَانَ نَعْدُدُوا نَعْنُ وَلَنَ نَعْنِي عَنَكُمُ فِئَنَّكُمُ شَيِّعًا وَلَوْ عًا وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَأَيُّهُمَا الَّذِينَ الْمُنْوَآ لله وَمُ سُولَهُ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَآنَنُكُمْ نَسْمَعُ

الجواورا

ؙۊؘڸؽؙڒٛ۞ٳۮ۬ٲٮٚؿؙػڔؠٵڵػ لتُنبَيا وَهُمُ بِالعُنْ وَقِ الْقُصْدِي وَالرَّكْ السُّفَلَ مِنْ لَاخْتَلْفَتُهُ فِي الْمِيْعِلُ وَلِكِرِي لِيَقَضِي اللَّهُ آمُرًا كَانَ يَكُمْ عَلَيْكُمْ أَاذُيُرِ لَيْكُهُمُ اللَّهُ ك قَلْمُ لَا وَلَوْ أَرْكُهُمُ كُثْنُوا لَفَيْثُ لكنة ولتنذ الماللة لله الله للمنافظة المأ قُضِي اللَّهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِ مُوْرُ ﴿ كَالِيْهِا الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِذَا لَقِينَتُمُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَشِيرًا لَّعَلَّكُمُ تَفَلَّحُونَ ١٤٥٥ برُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَالْمُ ين خَرَجُوا مِن دِ بِارِهِمُ بَطُرًا وَرِكَا الله والله بِمَا يَعْمَا وَنَ مُحِيْظُ

وَإِذَا ثُتُلَّى عَلِيُهِمُ النِّنُنَا قَالُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْدُ هُنَ آلِانَ هُذُ آلَا آلَا آسَاطِهُ الْأَوَّلِينَ صَوَاذُ قَالُهُ للهُمِّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحُقِّ مِنْ عِنْ الْعَقَامُطِ عَلَيْهُ ليُعَنِّى بَهُمْ وَأَنْتَ فِينِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّى بَهُمْ وَهُمْ لِيُسْغُورُوْ وْمَا لَكُمْ مُ الرَّبُهُ فِي إِلَيْهُ وَهُمْ بَصِينٌ وْنَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرّ نَ أَوْلِيَاوُكُمُ إِلاَّ الْكُنَّفُونَ وَلِكُرَّ الْكُنَّافُونَ وَلِكُرَّ الْكُنَّافُةُ يُهُون ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُكُمُ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وّ ں يَة فَنُ وُقُوا الْعُدَابِ بِمَا كُنْنُمُ تَكُفُرُونَ @ إِنَّ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ لِيَصُلُّ وَاعْرَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ لَيُحِ حُسُرَةً نُحْرَيْغُلِّبُونَ ۗ وَالَّذِي نِي أُولِيكَ هُمُ الْخُسِمُ وَرَ ) ١٤٥٠ اللَّذَارِ ، كُفُّ وَأَ لِينَ ﴿ وَثِينَ لِأَهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَاهُ وَكَيُّونَ البِّينَ كُلُّهُ ائتَهُوْ إِفَانَ اللهَ بِمَا بَعُمَاؤُن بَصِيرُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعُلُوْاً اللهُ مَوْللكُمُرْنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِبُرُ®

والماتخافري من فؤم خيانة فالبن اليه عزون ١٩٥٥ على والفيرة هُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي سِبِيْلِ اللهِ يُوفِّ الْبُكُمُ وَأَنْتُمُ لَاتَظُلْمُوْرٍ مِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتُوكِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّ لسَّمِيْعُ الْعَولِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُرِيْكُ وْآانَ يَبْخُكَ عُوْلِكَ فَاكْ حَمْ اللهُ هُوَالَّذِي آيِّكَ كَ بِنَصْرِمْ وَبِالْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَ ٱلَّفَ بَيْنَ قُلْهُ بِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا يُنْ فَأَوْبِهِمْ وَلِكُرِى اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزُكِ نَابَيْكَا النَّبِيُّ حَسَيُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ نَنُو وُرِي صِيرُوري يَغَ ائنينر، وان تكري الذائن كفاؤار الله والمالة كَانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمُ ضَعُفًا مِّنْكُمُ مِّاكُةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِنْ بَيْكُ لِبُوْآالُفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ 🕾

3/50>

وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَ التَّاسِ وَإِنَّى جَارُّ لَكُنَّمْ فَلَتَّا ثُرَآءَتِ عَقِبُيُهِ وَفَأَلِ إِنَّى يَرِئُ مِنْكُمُ إِذْ فَ أَرَى مَا إِنَّى آخَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَبِ بِيلُ الْعِقَافِ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُو وَالنَّانِينِ فِي قُلُو بِهِمْ مُعَرَضٌ عُرَّهُ فَ كُلُّو دِيْنُهُ أَوْمَرُ فَيَتُوكُمُ عَلَى اللهِ فَأَرِّ اللهُ عَزِيْزُ عَلِيْهُ ﴿ وَلَوْ ثَرْمِي إِذْ يَنْوُو المُلَيْكُةُ بَضِرِ بُوْنَ وُجُوْهُ لِمُمْ وَأَدْيَارَهُمْ وَذُوْقُواعَنَ ﴿ ذِلِكَ بِمَا فَتُ مَنْ أَيْنِ يُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لِبُسَ بِظَلَّاهِ بِ ١٥٥ كُنَ أَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَالْآنِ يُنَ مِنْ قَيْلِهِ ليتِ اللهِ فَأَخَلُ هُمُ اللهُ بِنُ نَوْدِهِمُ إِنَّ شَكِ يُكُ الْعِفَابِ الشَّحْ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نَعْمَةً عَلَى فَوْمٍ حَثَى يُغِيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَ ليُحُ أَبُ ال فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنُ فَيُلِهِمُ كُذَ مُ فَأَهُلُكُنْهُمْ بِنُ نُوْءِرَمُ وَأَغْرَفُنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّا يْنَ ﴿إِنَّ شُرَّالِتُ وَأَبِّ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِينَ كُفُرُوا فَهُمُ لِا يُؤْمِنُونَ فَالنَّانِينَ عَهَدُتُ مِنْهُمُ نُكَّانِيُّ عَهْدَهُ مُ فِي كُلِّ مُرَّةٍ وَهُمُ لَا يَبَنَّغُونَ ﴿ وَهُمُ لَا يَبَنَّغُونَ ﴿ وَهُمُ لَا يَبَنَّغُونَ خُرُبِ فَشَرِدُبِهِمُ مِّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُ مُرَيَّا كُوُّونَ

からい

والكذيري امنوا مرقي بعث وهاجروا وجهك وا مع اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ نَعْي عِرعَ سُورَةُ النَّوْبِينَ مُعَلِّدُ وَهُمَا يَمَ قَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّدُ وَعَنْدُونَ مِنْ وَسِكُ رُحُوا وَّاعُلَمُوْآ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَأَذَاكُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إ يؤمر الْحَجّ الْأَكْبَر اَتَّ اللّهَ بَرِيْ عُرْضٌ وَقِنَ الْمُشْرِرِ ورسة النافان نبئنة قله خار الكرة وان تو مِ الرَّالِينِ يَن عَلَى لَّهُمِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَرِكَ فَصُوْكُمُ شَنًّا وَكُمْ يُظَاهِدُوا عَلَيْكُمُ آحَلًا عَلَىٰ هُمُ إِلَّى مُتَاتِبِهُمُ إِنَّ اللَّهُ بِيُحِبُّ ا صُنْ وَحُلْ تُنْهُ هُمْ وَخُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُدُ بِ فَإِنْ ثَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّالُوةُ وَاتَـوُ زُّكُوةً فَحَلُوا سَبِينَ لَهُمُ اللَّهُ عَقْوُ رُّ رَّ

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ بَيْكُونَ لَهُ السَّرِي حَثَّى يُنْخِنَ فِي الْكُرْضِ عُرضَ التَّانِيَا وَاللهُ يُرنِكُ الْأَخِرَةُ وَاللهُ عَزِيْرُ عُ قِنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَكَّمُ فِيمًا أَخَلُ ثُهُ عُرُ فَكُلُو امِمّا غَنِمُنَمُ حَلِلَّ طَيِّيّا تَوَاتَّفُ اللَّهُ غَفْوُرُ رِّحِبُمُ ﴿ يَاكِنُهُا النَّبِيُّ فَلَ لِبَنْ إِسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي فَلُوْ بِكُمْ خَارًا يُؤْتِكُمُ خَارًا مِتَا أَخِنَ مِنْكُمُ وَيَغِفِمُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفْهُ رُرِّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَنَكُ فَقُلُ خَانُوا اللَّهُ مِنْ قَيْلٌ فَأَمْكُرَى مِنْفُهُمْ وَ ليُمْ كِلَيْمُ النِينَ النِينَ امْنُوا وَهَاجُرُوا وَجُهَلُ وَا بِامْوَا فِي سَبِينِلِ اللهِ وَالَّذِينِينَ أُووَاوَّنَصَرُوْآ اولَّهِ إُوْلِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَلَمْ مُعَاجِرُوا مَالُكُمُ مُرَقِّنَ نَنْمَي عِ حَتَى يُهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمُ لَيْ يُنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَى فَوُمِرْ بَيْنَكُمُ وَبَيْ لَيُنْأَقُّ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّإِن يُنَ لِ إِلاَّ تَفْعَلُونُ عَكُرُ فِي فِنْنَهُ فِي ضِ وَفَسَادٌ كَبِيرُ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَهَا جَرُو كُ وَا فِيْ سَبِينِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْوَوْا وَ نَصَرُوْا كَ هُمُ النَّهُ وَمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَّغَفِي ةُ وَرِزْقُ كُرِيكُمْ ۞

ب غَيْظُ فَلُو بِهِمْ وَيَتُوفِ اللهُ عَلَى مَن يَنْنَاءُ وَ آنُ تُنْزِكُوا وَلَتَايَعُلْمِ اللهُ بيخن واعن دون الله ولارسور لِنْجُهُ وَاللَّهُ خَبِيُرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ١٤٥٥ كُشُرِكِينَ آنُ يَعْمُرُوْا مَسْبِهِ لَا اللهِ شَهْدِينَ لَكُفُوا وُلِيكَ حَبِطَكَ آعُمَالُهُ مُرَّوفِ النَّارِهُ مُخْلِلُونَ مسجك اللهمن امن بالله والبؤم الزخروآقام الصَّلُونَ وَانَّى الرَّكُونَ وَلَمْ يَخْشَى الرَّاللَّهَ فَعَلَّمِي أُولَيْ آنُ يَكُونُوْا مِنَ الْمُهُنَّنِينِينَ ﴿ اَجَعَلْنُكُمْ سِفَايِكَ الْحَاجِعِ وعِمَارَةُ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِركَمَنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الَّاخِيرِ وَجُهَاكَ فِي سَبِينِكِ اللَّهِ لِأَنْيِشْنَوْنَ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي يَ بْنَ۞ۘٱلَّنْ بْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجْهَالُ وَافِي سَبِيجُ أموالهم وأنفسهم أغظم دركة عنك الله وأو وين فيها أيكاران لِنُحُ ﴿ إِنَّا الَّنْ بُنَ امَنُوا لِا تَتَّخِذُ وَ الْإِنَّا لِكُوا لِا تُتَّخِذُ وَ الْإِنْ الْمُذَا إن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ هُمُ مِنْكُمُ فَأُولَلِكَ هُمُ الظِّ

v. 1 3

وإن أحكم من المُشْرِكِين اسْتَعَارِكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسُد كَلْمُ اللَّهِ ثُمُّ آبُلِغُهُ مَامَنَهُ ولِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمُ لِآبِيعُ كُنْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْنَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْ رَسُولِهُ إِلاَّ الَّذِينِ عَلَى عُلَاثُكُمْ عِنْكَ الْبُسْجِي الْحَرَاجُ اسْتَقَامُوْ اللَّهُ فَاسْتَقِيْنُوا لَهُمُ النَّاللَّهُ يُحِبُّ ا كُنْفُ وَإِنْ يَظْفَ وُاعَلَنْكُمْ لَا يَزْفَيُوْ إِفْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّاةً يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْلِى قُلُوْبُكُمْ وَاكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ شَنْرُوْا بِالْبِ اللهِ ثَمَنًا فَلِيْلًا فَصَلُّوا عَن انَّكُمُ سَأَءَمَا كَانُوْ ابِعُمَا وَنَ وَلا يَرُفْتُونَ فِي مُؤْمِن الأولادِمَة واوليك هُمُ الْمُعْتَلُونَ وَإِلَى كَابُواوَ أَقَامُواالصَّالُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاخْوَانَكُمْ فِي السِّائِنِ وَ نُفَصِّلُ الْآلِيْتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ تَكَنُّوْا آيُهَا نَكُمُ مِّنُ بَعُنِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْ ا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا لُكُفُرِّ إِنَّهُ لِآلِيُهَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَتَكُونُ اللهُ فَهُمَّا ثُكُنُّوْ آ اَيْمَانَهُمْ وَهَتُّوا بِالْحَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُ بَكَاءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّ فِي أَنْخُشُونَكُمْ فَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْشُونُهُ إِنْ ئُنْ نَكُرُمُ وَيُومِنِيْنَ عَالِكُو هُمُ يُعَلِّى بُهُمُ اللهُ بِأَيْنِ يَكُمُ وَيُغَيِّرُهِمُ وُكُمْ عَلَيْهُمْ وَكِينَتُفِ صُكُورَ فَوْ مِرَمَّةُ مِ

وقَالَتِ الْبُهُودُ عُزَيْرُوا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمُ الله ذلك فَرُلُهُمْ بَانْوَاهِهُمْ يُضَاهِدُنُ فَوْلَ اَنْكُانُ مِنْ لَكُونُ مِنْ الْكُلُّالُمُ مُعْلَقًا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ دُون اللهِ وَالْمُسِينَةَ ابْنَ مَرْيَعُرُومًا نُ وَأَ اللَّهَا وَاحِلَّ الْهِ الرَّهُ هُو سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ يُكُونُ أَنْ يُطْفِئُوا نُورُ اللهِ بِأَفُواهِ هِمْ وَيَأْبَى يُؤُرُهُ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِيُّ وْنَ ﴿ هُوَالِّنِي أَرْكُ بِالْهُلْأِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى البَّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكُرَةً لمُشْرِكُون ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّ كُثِيرًا مِنْ لْتَأْكُلُونَ أَمْوَالَ التَّاسِ بِالْبَاطِلَ وَيُصُ الله والنين يكنزون النهب والفظ اللهِ فَبَشِرُهُمْ بِعِنَابِ البُهِرِيِّ ي عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِمَاهُمُ وَجُنُواتُمُ ا مَاكُنُوْنُهُ لِأَنْفُسِكُمُ فِنُ وَقُوا مَا لله يؤم خَلْقُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعِكُ حُ ولك البيري القيمة فالانظلموا فيهرى أنفسكو فاتلوا النبركين عَانَةً كُمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَأَنَّ أَقُ وَاعْلَمُوْآانَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيدِرَ

100

اِنْ كَانَ الْبَافِكُمْ وَابْنَا وَكُمْ وَإِنْ كُمُ وَإِنْ وَانْكُمْ وَانْبُ وَاجْكُمُ وَ كرمي تُرْضُونِهَا أَحَبُ الْكُكُمُ لِهِ فَنَرَبُّصُوْاحَتَّى يَأْتِي هَادٍ فِي سَ اطِن كِنْيُرُ فِي وَيُومُ حُنَيْنِ إِذُ أَغِينَكُمُ كُثُرُكُ ريسُولِهِ وَعَلَى الْهُوْمِنِيْنِ وَأَنْزَلَ جُنُّو دًا وَعَنْ بِ الَّذِي ثِنَ كُفُرُوْا وَذَلِكَ جَزّاءُ الْكِفِرِينَ ١٠ للهُ مِنَ يَعْبِ ذَلِكَ عَلَى مَرَى يَنْشَأَءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ أَتُكِا النَّن يُن امَنُهُ آانتُهَا الكُشُركُون بَحِسرُ والكشجل الحرام يغل عام عُنْلَةً فُسُوف يُغْنِنُكُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهَ إِنْ حَكِيْرُ®قَاتِلُوا النَّايْنِ لَا يُؤْمِنُو ولاياليوم الزجر ولايمكرمون ماحرمالته ورسوله يَكِ يُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا جِزْيَةٌ عَنُ بَيْلٍ وَهُمُرُطُ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَكُمْ حَتَّى يَنْبَيِّرَ ) لِكَا صَكَ قُوا وَتَعْلَمُ الْكُنِ بِيْنَ ﴿ لَا يَسْتَأَذِنُكَ الَّيْ يُنَ لِإِخِرِانُ بَجَاهِلُ وَا بِامْوَالِهِمُ وَانْفَيِ المُنتَقِيرُنَ ﴿ إِنَّكَا يَسُنَا ذِنْكَ الَّذِينَ نُوْنَ بِاللَّهِ وَالبُّومِ الْإِخِرِ وَارْتَابِتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْهِ الْخُرُوْجَ لَاعَتَّ وَالَّهُ عُلَّاةً وَّلَّانَ كَرِوَ اللَّهُ المُمْ وَقَدْلَ الْعُدُلُوا مَعَ الْقَعِيلِينَ اللهُ فِيكُمُ مّا زَادُوْكُمُ الْآخَمَ الْآخَمَ الْآخَدَ الْوَضِعُوْ اخِللْكُمُ يَنْغُوْ فُثْنَةً وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ بِالطِّلِ بَنَعْوُا الْفِتْنَةَ مِنْ فَبُكُ وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى يَ لَحَقُّ وَظُلِكُرُ آمُوالله وَهُمْ كِرِهُون ﴿وَمِنْهُمُ مِنْ الله وَهُمْ كِرِهُون ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ الله وَهُمْ كِرِهُون ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ الله وَهُمْ كِرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ الله وَهُمْ كِرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ كِرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ كُرِهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا لَاللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا لِل تفتيني ألافي الفتنة سفظه أواري جه لكفريري الانضنك حسنة نشؤهم يَة يَعْوُلُوا قُلُ أَخُلُ نَا آمُونَا مِن قَبُلُ لَهُ فَرِجُونَ ۞قُلْ لَرِي يَصُلُكُنَا الْأَمَاكُتُكِ اللَّهُ لَنَاهُو مَوْلًا وَعَلَى اللهِ فَلِينَنُوكُلِ النَّهُ مِنْوُرَ ١٠٠٠ قُولُ هَالْ كُو الأاحدى الخشنيين ونغرم ننزتيص بكمان يم

105 لْسِي عُزِيادَةً فِي الْكُفْيِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِي يُنَكُفُ وْنَكَ عَامًا لِيُواطِئُوا عِنَّاةً مَاحَرَّمُ اللَّهُ فَيُ الْقَوْمُ الْكُفِرِينَ فَيَايَتُكَا الَّذِينَ الْمُنْوَا مَالْكُمُ إِذَا وَيُلَّ لَ الْفِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ اثْنَاكَلْتُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَسَ خِير حَيْدِةِ النَّانْيَا مِنَ الْإِخْرَةِ فَمُامَنَّاعُ الْحَيْدِةِ النَّانْيَا الا تَنْفِرُوا يُعَنِّ بَكُمُ عَنَ ابَا الِيُمَا الْحُ ( ) قَدْمًا غَيْرُكُمْ وَلِ نَصْرُوْكُ شَبُعًا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَّنِ يُنَ كُفُرُوا نَا فِي النَّنِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِمَا جِهِ وَتُحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا كَأَنْزُلَ اللَّهُ سَكِينَ نَتُهُ بَجُنُودِ لَّهُ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّهُ إِنَّ أَوْنَ كُورُ الله في العُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكَيْمٌ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكَيْمٌ الْعُلْيَا وَاللَّهُ وَّجُهِكُ وَا بِأَمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ فِي سَبِيْلِ ىڭە خەن<sup>ى</sup>ڭگە ان ڭنىڭە تىخلىنۇن ®لۇگان غىر وسُفرًا قَاصِلًا لِآثَبَعُولِكَ وَلِكِرِي وسيبخلفون بالله لواستطعن كُمْ تُكُولُكُ (\*) اَنْفُسَعُمْ وَاللَّهُ يَعْلَا منزاب

الدلنة

ن باللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَا الى كانوا مُورِ لله ورسوله قارق ان ثنزل علام هِمُ قَالَ السَّهُ لِزِعُوا إِنَّ اللَّهُ فِيزِجٌ مَّا تَعْيَرَ لْتَهُمْ لَيَقُّولُو النَّاكْتَاكُنَّا نَخُوضٌ وَ آبالله واليت كُنْ تُمُ تَسْتَهِزِءُ وُن ﴿ لَكُنْ تُمُ تَسْتَهِزِءُ وُن ﴿ لَا تَعْنَا عرق طأ أَنَّكُهُ مُ كَانُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِونِيَهُونَ عِينَ اللهِ ١٤٠٠ الله هُمْ عَنَ الْ مُنْفِيدُ وَكُلُّ كَالِّن رُن مِنْ كَانُذُا الشُّكُّ مِنْكُمُ فَدَّةً وَاكْثُرُ امْوَالَّ وَاوُلَادًا وَ تثم يخلافكم كما استنبتع بخلاقيهم وخضنكم كالآنى خاضؤاأولي لَهُمْ فِي التَّانِيَّا وَالْإِخِرَةِ وَاوْلِيكَ هُمُ النَّا

اعلبوآ.

أَنْفِقُهُ الْحَدِيمُ الْوَكُرُهُمَا لَّرْنَى يُتَقَبِّلَ مِنْكُمُ الْكُلُمُ كُنْتُمُ فَكُمُّ المُمُ أَنْ تُقْتُلُ مِنْكُمُ تَقَعْمُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لله وبرسوله ولاياتون الطلع الأو عُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كِرِهُوْنَ ﴿ فَكُونَ الْعُمُولِ نَعْيِجِبُكَ آمُوالْهُمُ وَأَ مُ النَّهَ الدُّولِيُعَنِّى بَهُمْ بِهَا فِي الْكَيْوَةِ الدُّنْيَ زُهُو النَّفْسُلُمُ وَهُمْ كِفُرُونِ ﴿ وَهُمْ كُفُونُ إِنَّ النَّفْسُلُمُ وَهُمْ كُفُرُونَ إِنَّا لكَنَّهُمْ قَنْ مُ يَغُرُقُ إِنْ اللَّهُمُ قَنْ مُ لَيْهُمْ اللَّهُ مُ لَيْهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ لُجُأَ آؤُمَغُرْتِ أَوْمُ لَّحُلًا لُوْلُوْالِيَّهِ وَهُمُ يَجُ بَهُ ثُمْ مُنْ يَكِيدُ لِكَ فِي الصَّكَ فَنَوْ فَإِنَّ الْعُطُوِّا إِ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُون ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَحْمُو مَا اللهُ مُراللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُيُنَا اللَّهُ سَيُؤُرِيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُكُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ فَاتَّمَا الصَّافَكُ فَكُ والغرمين وفي سيبيل اللهوابن السيبير يُضِيَّةُ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَمِنْهُمُ الَّنِيْنَ يُؤَذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَاذُنَّ قُلُ اذُنُ خَيْرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِي ثِنَ امَنُوا بْنَكُمُّ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْكُ

فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمٍ يَ

انههُمْ مِنْ فَضْلِه بَخِلُوا بِهِ وَنُولُوا وَهُمْ مُعُرِضُونَ

كُوْهُ وَيِمَا كَانْوُا يَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَكُمْ يَعْلَمُوا أرسى الله يعث لَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُولِهُمْ وَأَرَّى اللهُ عَالَمُ لَغُيُوبِ ﴿ الْإِنْ يُنَ يُلِيدُ وُنَ الْمُطِّلِّوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّكَ فَنِ وَالَّذِنِ يَنَ لَا يَجِكُ وَنَ الرَّجُهُ لَا هُمُ فَيَسُخَرُوا نُهُمُ سُخِرَاللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَلَى إِلِيُكُونِ إِلْسُتَغَفِّمُ هُمُ أَوْلَ نَسْتَغُفِمُ لَهُمُ إِنْ نَسْتَغُفِمُ لَهُمُ سَبْعِ مُرَّةً فَكُنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمُ ذُلِكَ بِأَنْكُمُ كَفَرُوا بِاللهِ المؤلة والله لايهنى القؤم الفسفان المُخَلَّفُونَ بِمُفْعِدِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوْ آنَ يُجَاهِدُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَ لَيْكِ اللَّهِ وَقَالُوا لَاتَنْفِرُوا فِي الْحَرَّقُ لَ زَارُجَهَنَّمَ آشَدُّ عَرَّا لَوْ كَانْهُ ايفَقَيْدُن ﴿ فَلَنْضَحَكُوا قَلْدُ الْوَلِي الْمُنْكُونُ كَانُوا بَكِسِبُونَ ﴿ قَانُ رَّحِعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ فِيَنْكُمُ فَ التُكُمُّرُ وَفِينُنْهُ مِنَا لَقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّقٍ فَاقْعُنُ وَا مَعَ الْخَو وَلَا نَصَلِ عَلَى آحَدِ مِنْهُ ثُمْ مِنَاتُ آبُكًا وَكَا تَفْتُمُ عَلَى

مُ إِنَّهُ مُركَفَرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْاوَهُمُ

1(20-

لَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ قَوْمٍ نُوْجٍ وَعَادٍ وَنَنُودُ إبره يمرواضعب مناين والمؤتفكت أتتهم وسلهم بالبينات فَيَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ فَيَاكُانُ اللَّهُ لِيُظْلِمُونَ والمؤمِنُون وَالْمُؤْمِنْكُ بَعْضُهُمْ اولِيَاءُ بَعْضِ يَامُرُونَ بالْمُعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُولَا وَ يُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ الْوَلِيكَ سَيَرُحَهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْكُ وَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنبي بجوي مِنْ بَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيْهَا وَمُسْكِنَ طببه في جنن عَدُن ورضواك مِن الله أَكْبُرُ ذُلِكَ هُ وَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّاسَ وَ لمنفقين واغلظ عليهم وكاوسهم جهتم وبثس تكفر وكفرؤا بغك إشلام فيمروه تثؤا بهناكم تينالؤأوما نَقَمُوْآ إِلَّا أَنْ أَغُنْهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِّهِ قَانَ يَّتُوْبُوايكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يُعَدِّ بُهُمُ اللهُ عَنَ ابًا السُبًا إِن الثَّانِيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيْرِ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ عُهَا اللَّهَ لَيِنَ الْعُنَا مِ p كَنَظِّ تَكَنَّ وَكَنَّكُوْ نَنَّ مِنَ الطَّلِحِيْنَ @

إِنْ الْبُكُمُ إِذَا رَجِعْتُمُ الْبُهُمُ قُلُ لاَ تَعْتَانُورُ رْقُ تُوْفِرِي لَكُمْ فَكُ نَتِانًا اللهُ مِنْ آخْبَارِكُمْ وَسَيْر عَمَلَكُمُ وَرَسُولُ الْمُ ثُمَّ ثُرَدُّ وْنَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِذَا انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمْ لِتُغِرِضُوا عَنْهُمُ ۖ فَأَغِرضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمُ جُسُّ وَمَأُوْمِهُمُ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بَكْسِبُوْنَ ® فُوْنَ لَكُمْ لِنُرْضُوا عَنْهُمْ فَأَنْ تَرْضُوا عَنْهُمُ فَأَرَّى اللَّهُ بُرْضَى عَنِ الْفُومِ الْفُسِفِينِ ۞ أَلْأَعْرَابُ أَشُكُ كُفُرًا وَ نِفَاقًا وَّأَجُكُ رُأَلِاً يَعُلَمُوا حُكُودَ مَأَانُزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْكُرُ كِينُكُرُ ﴿ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَبْغِنُ مَا يُبْفِوْ مَغْرَمًا وَيَنْزَبُّصُ بِكُمُ الدَّوْآيِرُ عَلَيْهِمُ دَآيِرَةُ السَّوْءُ وَاللَّهُ بُكُو وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِرُ بَاللَّهِ وَالْيُومِ إخررويتنخاما أبنفن فربت عنك الله وصكوت الاَسُولِ اللَّهِ النَّمَا فَرُبُ اللَّهُ مُنْ سَيُلُ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي اللهُ غَفْوُ رُرِّحِيْجٌ ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّ لَـُوْنَ مِنَ الْمُلْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِوَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ رِبَاحُسَانِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَلَّ لَهُمُ جَنْبِ تَجْرِي عُتُهَا الْأِنْهُو خَلِي يُنَ فِيُهَا أَيِكًا أَذِلِكَ الْفُورُ الْعُظِيْمُ ©

۔ ڪ

سُوُرَةً أَنُ امِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ ولواالطول مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَكُنْ مَعَ الْقَعِيدِ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وظبع على فأويهم كَفْقَهُ وْ رَى ﴿ لِكِن الرَّسُولُ وَالَّذِن الْمَنُوامِعَةَ جَهَلُوا نَفْسِمُ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْخَيْرِكُ وَأُولِيكَ فَمُ الْتَفْلِحُورَ ١٤٠ عَدَالِتُهُ تِ بَغُرِي مِنْ مُعْتِنَهَا الْأَنْهُو خِلِي بْنَ فِيْهَا وَ لِكَ لْفُوْزُ الْعَظِينُمُ ﴿ وَجَأَءُ الْمُعَنِّ رُونَ مِنَ الْآغُوابِ لِيُؤْذَنَ هُمْ وَفَعَكَ النَّن يُن كُن بُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً سَيْصِيبُ النَّايْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُكُو لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَكَا لَى الْمُرْضَى وَلِا عَلَى الَّذِيثِينَ لَا يَجِبُ وُنَ مَا يُبُفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا بِنَّهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِ لُ وَاللَّهُ غَفْوُرٌ رَّحِيْمُ أُولًا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لْكُمُ عَلَيْكُ تُولُوا وَآعَيْنُهُمُ ضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الدَّيْجِ لُوْ ا مَا يُنْفِقُوُ لُ عَلَى الَّذِي يُنَكَّأُ ذِنُونَكَ وَهُمُ آغُنَاءً وَضُمْ يُكُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ وَطَبِعَ اللَّهُ عَلَى قَلْوَبِهِمْ فَهُ ثُمِ لَا يَعْلَمُونَ

300

س يُنْبَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ ا ، بُثْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَاثُهَارُ حَكِنَّهُ وَاللَّهُ لَاكِيْدِي الْقَوْمُ الظَّلِيدُونَ ﴿ لَا يَرُ إِلَّ الْمُ الذي بنؤاريك لِنُجُ حَكِيْحُ إِنَّ اللَّهُ الشُّنَارِي مِنَ الْهُوْمِ ٨٠٥ وَامُوالْهُمْ بِأَنَّ لِهُمُ الْجَنَّاةُ يُقَاتِلُونَ وْيُسِيرُا الورئ وغمَّا عَلَىٰ وحقًّا ع وَالْفُوْانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ مِعْ مِنَ اللَّهِ فَالسَّبَيْنِ كُمُّ الَّذِي بَايَعُنْمُرِيةٌ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِ تتابية ف العبد و الحبد و المحدث و التسايعة في الليعة في السيد و و لْمُغُرُّونِ وَالنَّاهُوْنَ عَبِنِ ا ٛڂڡۣٛڟؙۅٛڹٳڮڰؙٷۮؚٳٮڷٷۅڹۺۣڔٳڶۿٷڡڹؽڹ۞ڡٵڰٳ وَالْنِ يُنَ امْنُوْا أَنْ يَبْنُنَغُفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنِ وَ ولى قربى مِرى بِعْنِ مَا نَبُيِّنَ لَهُمْ أَتَّلَكُمْ أَصْلِحُ الْجَحِيرَ الْعُجْدِينَ استغفار إبرهيم لإببه إلاعن موعدة وعده إِيَّاهُ فَلَمَّا ثَبُكِّنَ لَهَ أَنَّهُ عَلُ وِّ لِلَّهِ ثَبُرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِ بِهُ لأَوَّا لَا كِلُّهُ كِلُّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بِعُلَ إِذْ هَلْ مُمْ تَى يُبَيِّنَ لَهُمُمَّا يَتَّقُونَ النَّالَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَيْكُمْ ﴿

انخ کی

وْلَكُوْمِ إِلاَّعْهُ الْ الْمُعْلِقِ فَا وَمِنْ الْهُلِ الْهُلِ الْهُلِ الْهُلِ عَلَى النَّفَأُونُ لِانْعُلَمُ فُورُ نَعُلُمُ فُورُ الْعُرُامُ فَأَوْنُ النَّعُلِ الْمُحْرَّقُ نُكُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَ ابِ عَظِيْمِ۞وَا خَرُونَ اعْتَرُفُوا ا خَلَطُوا عَمَاكُ صَالِحًا وَاخْرَسَبِنَّا عُمَى اللَّهُ أَنْ يَتُكُو عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ غَفْوُرٌ رَّحِيْكُ فَنُ مِنْ آمُوالِهِمُ صَافَةً نَطَهَّرُهُمْ وَنُزِّكِنِهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهُمُ إِنَّ صَلَّو تَكَ لَّهُمُ وَاللَّهُ سَبِينَعٌ عَلِيْكُنْ اللَّهُ الْمُ يَعُلَّمُ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْكُونَ اللَّهُ هُوَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُنُ الصَّكَ فَتِوَالَّاللَّهُ هُوَ الثَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَفَيْلِ اعْمَلُوا فَسَيْرِي اللَّهُ عَمَلًا ورسوله والمؤمنون وسنردون الى علم العيب و الشَّهَادَةِ فَبُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنْنُكُمْ تَعْمَلُونَ فَوَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ كَمُرِاللَّهِ إِمَّا بُعَنِّ بُهُمْ وَإِمَّا يَنُونُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ يُحُرُّ حَكِيْحُ@وَالَّنِ يَنَ اتَّخَنُ وَامَسُجِنَّا ضِرَارًا وَّكُفُرًا تَفُ نُقًا كُنُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمُنْ حَارِبَ اللَّهُ هُرِي إِن أَرُدُنَا إِلَّا الْحُسُنَّمُ وَاللَّهُ إِنَّهُمُ لَكُنِّ بُونَ ﴿ لَا تَقْتُمْ فِيْهِ أَبِكُ الْكِنَّا لَكُنَّا لُكُنَّا عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقَ أَنْ تَقُومُ فِيهُ أَ الى يَجْبُونَ آنَ يَتَنَطَقَّرُواْ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُطَلِّرِيْنَ

144

لَّنِينَ المَنْوَاقَانِلُوا الَّنِينَ يَلُوُنَكُمُ مِنَ لبَجِكُ وَافِيْكُمُ عِلْظُةٌ وَاعْلَمُوْآ أَرَّ اللَّهُ مَعَ ا وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُورَةٌ فَبِنَهُمُ مُرِّي يَقُولُ ٱتُّكُمُ ذَا وَأَمَّا الَّذِينِ فِي قُلُومِهُمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا إلى رِجُبِ وَمَا تَوْا وَهُمُ كُفِ وُرِي اللَّهِ إِذِي وَنِي آنِكُمُ يُفِتُنُونَ وَ كُلِّ سُوْرَةُ نَظْرَبُعُضُهُمُ إلى بَعْضِ هُلُ يَرْرَ نُكُرُ انْصُرُفُوا صُرَفُ اللَّهُ قُلُوبِهُمْ بِأَنَّهُمْ فَوْمُ لِأَبِيْفُهُ وكُمْ رَسُهُ الْ قِرْقِ أَنْفُسِكُمْ عَنْ يُزْعَلَيْهِ مَاعَنْتُهُ كَا يُورِي ك رُحِيْمُ ﴿ فَأَنَّ اللَّهُ اللَّ الله الرحين الرحين الكتب الحكيم الكوكية أَنَّ أَوْحَيُنَا إِلَى رَجُلِ مِنْفَكُمُ أَنَ أَنُكِ رِالنَّ رِ الَّذِي ثِينَ امْنُوْآانَ لَهُمْ فَكُمْ فِكُمْ مِكْ فِي مُرْقَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسُحِرٌ مُّبُدِّةً

というと

نالنبي

إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُدِيْكُ وَمَا لَكُوُمِنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَى وَلَا نَصِيْرِ ﴿ لَقُلُ قَا بَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُفِجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيثِي النَّبُعُوْمُ إِ اعادِ العُسُرَةِ مِنْ بَعُنِ مَا كَادِ يَزِيْغُ فُلُوْكِ فَرِيْنِ مِنْهُمُونُمُ تَأْبُ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونَ رَّحِينُكُ وَعَلَى الثَّالْثَةِ الَّذِينَ خُكِلْقُوْاْ حَثَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِهَأْرَجُبَتُ ُنْ عَلَيْهُمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوٓ آنَ لَّامَلُهَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ لِيَنْوُبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابِ الرَّحِيْمُ ﴿ يَأَيُّهُ النُّنْ نُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصِّدِ قِيْنَ ®مَا كَانَ لِإِهْلِ لُمِي بَيْكُ وْمُرِي حَوْلُهُ مُرْضِرَى الْأَعْرَابِ أَنْ يَنْخَلِّفُوا عَنْ لله ولا يرْغَبُوا بِالْفُسِمِ عُرْنُ نَفْسِهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَا طَعًا يَعْنِظُ الْكُفَّارُ وَلَا بَنَالَةُنَ مِنْ عَلَّ وَتُنْلَأُ عَمَا ﴾ صَالِحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَضِينُمُ آجُو الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ اَحْسَنَ مَا كَأَنُوْا يَعْبُدُوْنَ@وَمَا كَأَنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ كآفة فكولانفهون كالوزقة منهم كابقة ليتفقفوافي التربين ارُوْاقَوْمَهُمُ إِذَا رَجِعُوْ آلِيُهِمُ لِعَلَّهُمْ يَحُ

الضُّرُّدَعَانَالِجَنِّبَةِ أَوْقَاعِكَا أَوْقَايِلًا حُرِّكُ مُ كَارِثُ نَجُزى الْفُوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُخْرِمِيْنَ الْمُخْرِمِيْنَ الْمُخْرِمِيْنَ الْمُخْرِمِيْنَ الْمُخْرِمِيْنَ مِنَ بَعْدِ هِمُ لِنَنْظُرُ كَيْفَ نَعْدَ بيتنت قال الن بن كَن لَا يَرْجُون لِقَاءَنَا النَّتِ بِقَرُا اِنَ أَرْ الْكُالِ الْمُورِي تِلْقَاعَ نَفْدِ التي اخاف إن عصيت رقي عن اب يوم عطير عَكَنُكُمْ وَالْأَاذُ إِنَّا لَا يُعْرِيدُهُ وَ فَكُمُّ عُنَّا الَّهِ فَي اللَّهِ أَفَال تَعْقَلُهُ رَا اللَّهُ عِنْدَى اظْلَهُ عِبَّر اللَّهُ عِبَّر كُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضِرُّهُمُ وَ وْنَاعِنْكَ اللَّهِ قُلَى النَّبْعُونَ الله يه المنتقالين المناس و ) بننه أفت أفته مختلفة (٠) مَ يَعْدُ مُعَالَمُ الْمُعَالِقِهِ مَعَدُمُ مِعَدُمُ مِنْ الْمُعَالَةُ مُعَدُمُ مِنْ الْمُعَالَمُ مُعَدِيدًا و

المال

نَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي أتامِ نِنْتُرَ اسْتُوٰى عَلَى الْعُرُنِيْنِ بُلِ بِرُالْأَمْرُ مَامِ مِرْ بَي بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْيُلُ وَكُمُّ أَفَلَا تَنَاكُوُونَ رَجِيبُعًا وْعُكَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ بَيْكَ وُالْخَالِكَ يُعِينُكُ وَلِيَجْزِي النَّالِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِنِ بِالْقِيهُ وَالْإِنْ يُنِ كُفَّرُوا لَهُ مُرنَّفَرَاكِ مِنْ حَبِيْمِ وَعَلَى الْكُمْ نُوُرًا وَّفَكُّرُهُ مَنَازِلَ لِنَعُلَمُوا عَلَى السِّنِيْنِ وَالْحِسَابُ مَا عَلَقَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بِٱلْجُقِّ يُفْصِلُ الْأَبْتِ لِقُوْمِ تَبْعُلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي تحتلكف اليبل والتهاروما تحلق الله في السَّموت والأرْضِ لت لَقَهُ فِي تَتَقَوُّهُ رَ كُورِي النَّن ثُرِي (كَيْرُجُورَ) لقَاءَنَا ورَضُوابِالْجَادِةِ الثُّنْيَا وَاطْمَأَنَّهُ البِهَا وَالَّذِينَ هُمُعَنُ الْبِينَاعَفِ مَا وْمِهُمُ التَّارُبِمَا كَأْنُوْ ايْكُسِبُوْ رَ€رِي النَّنِينَ الْمُنُواوَعَ ڵڂٮؾڲڣؙڔؽۿۯڗؽڰؙٛػڔؠٳٛؽؠٵڹۿڴڗۼٛؽڔؽڡؚؽ؆ۼؾڰٳڵٳؙڰڰ وْ يَ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَعُومُ مُ فِينِهَا سُبُعْنَكَ اللَّهُمَّ وَنِعِيَّنَهُ اللَّهُمَّ وَنِعِيَّنَهُ سَلَمْ وَاحِرُ دَعُولُهُمُ إِن الْحَمُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيبِين وَلَوْيَا اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّاسُتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِلَقُصَى إِلَّهُمُ أَجَلُهُ فَنَنَ رُالِّن يُنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا نِهِ يَعْمَهُو

٢

كسبواالسَّبِتَاتِ جَزَآءُ سَبِتَ فِي إِبِنْزِلِهَا وَنَرُهُهُ للومن عاصِمِ كَأَنْكَأَ أُغْشِيَتُ وُجُوهُمُ فَطُعًا أُولِبِكَ أَصْلَحْتِ النَّارَّهُمُ فِيْهَا خُو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّن بُنِ أَشُرُكُوا نَتُهُ وَشَاكًا ﴿ كُنَّ فَ تَكُنَّا بَنَهُمُ وَقَالَ شَاكًا وُهُمُ مَّا كُنَّةً اتَأْنَا تَعْيُكُ وُنَ@فَكَغَى بِاللَّهِ شَهِيْكًا أَيُبُنَنَا وَبِينَكُمُ إِنْ كُنَّا لِيْنَ ٣ هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا السَّلَفَةُ ورُدُّوا إلى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُمُ قَاكَانُوا يَفْتُرُونَ فَالْ مَرِيُ تَرُزُفُكُمُ مِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آمِّرِي بَيْبُلِكُ السَّمْعَ رٌ وَمَرْقِي يُخْرِجُ الْحَقّ مِنَ النّبيّنِ وَيَخْرِجُ النّبيّتَ رَى تِكُ بِبُو الْأَمْرُ فَسَيَغُولُونَ اللَّهُ فَغُلَّا أَفَلاً الْحَقَّ فَيَاذَا بَعُلَا ا كَ حَقَّتُ كُلْمُكُ رُبِّكَ مَقَوْآ النَّكُ لَا يُوْمِنُونَ النَّاقِلُ هَلْ مِنْ شَرَّكًا لِكُنَّا كُ وَ قُلُ اللَّهُ بِينِكَ وُالنَّحَلُقُ ثُكَّمٌ يُعِينُ عَانِي تَوُفِكُونِ ﴿ فَالْ هَلْ مِنْ شَرَكَا بِكُمْ مِّنْ يَهُلَ فَي إِلَى قَ قَلِ اللَّهُ يَهُدِي لِلْحَقِّ أَفْهَرُ أَيَّهُمِ فَي إِلَى الْحَقِّ أَحَوُّ أَخَوُّ أَحَوُّ أَحَوُّ الآيهِ يِي الدَّآنُ بِيُهُلُّ فَمَالَكُمْ لَيْفَ تَعَلَّمُهُ وَ الدَّانَ بِيُهُلُّ فَمَالَكُمْ لَيُفَ تَعَلَّمُهُ وَ

التَّاسَ رَحْمَهُ قِينَ بِعِينَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُمُ وَ الرَامِيَ قُلِ اللَّهُ السَّرَحُ مَكِرًا اللَّهِ السَّاكِ اللَّهُ السَّرَحُ مَكِرًا اللَّهِ اللَّهِ السَّاكِ وَرَا يَرُكُمُ فِي الْبُرِّوَالْبُحُرِّحَتِّي إِذَا كُنْ تُكُمُ ى بِهِمْ بِرِيْجٍ كِلِبَبُاتٍ وَفُرِحُوا بِهَ فُ وَجَأْءَهُمُ الْبُوْجُ مِنْ كُلُّ مَكَانِ وَظُ مُرْدَعُوا اللهُ مُخُلِصِينَ لَهُ السِّينَ الْمُعَيْنَ لَهُ السِّينَ الْمُعَيْنَاتُ كَنْكُوْنُو سِي مِرِي الشَّكِرِينِ ﴿ يَنْكُونُو سِي مِرِي الشَّكِرِينِ ﴿ وَالْعَلَمُ الْأَلْمُ لَمُ الأرُضِ بغيرالَجُقُ لِأَيُّكِا التَّاسُ اثْبَا بَغُبُكُهُ كُمُ لِمَّتَاعَ الْجَبُوفِ النَّ نُبِيا ثُنُمِّ إِلَيْنَا مَرُجِعُكُمُ عَكُمُ سِمَاكُنُ تُمُ تَعُمُلُونَ ﴿ إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيْوِةِ السُّنِيَ فاختلظيه نباك الأثرض متأ انزلنة من السَّمَاء لانعًامُ حَثَّى إِذَ آاخَنَ فِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهُ أأنهم فندرون عليها أنها امرنا لَنْفَا حَصِيْلًا كَأَنُ لَمُنْغَرَى بِالْأَمْسِ كُنْ لِكَ لَّنْ يُنَ الْحُسَنُوا الْحُسُنِي وَزِيادَةً وَلَايَرَهُقَ وَ فَتُرَّوَّلَا ذِلَّةً أُولَيْكَ آصُحٰبُ الْجُنَّةِ هُمُ فِيُهَا خُلِلُ وُرَ

ما يذ القال ٩ وقف الذي عليه السلام وقف النبي عليه السلام

الْمُ اللُّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل لَهُوْرِيَ ﴿ وَيُقُولُونَ ﴾ مَتَى هٰنَا الْدُعُنُ انْ كُنْتُمُ @فُلُ إِذْ امْلِكُ لِنَفْسِهِ فَمَّا وَلَا نَفْعًا الأاجآء إجالهم فلابينتا فحرون مُون ® فَكُ أَرَّيْتُمُ إِنْ أَسْكُمُ عَنَ أَيْكُمُ مِنَا أَيْكُ مِنِياتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا بَيْنَنَعُجِلُ مِنْهُ النُّجُرِمُونَ ۞أَنْهُ إِذَامَا وَفَعَ آمَنْ نَكُمْ بِهُ لُورَ ﴿ ثُمَّ فِي إِلَى لِلْنُ ثُرِي ظَلْمُو اذُوقِهُ ا ۘٵڵٛۼؙڵۯۧۿڵؙڹٛۼؙۯۅؙڹٳڰؠؠٵڴؽؙؿؙڿڰڵڛؠؙۅ۫ۯ؈ۅؽۺؽڷؚڹٷؙؽڮ عَقَّ هُوَ فَكُلُ إِي وَرِيْنَ إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا اَنْتُكُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَلَوَانَ لَتَكُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتُنَاتُ بِهِ وَالْسُواالتَّاامَةُ لتَّارَآوُا الْعُنَا اِبُّ وَفَضِي بَيْنَ لِأَمْرِيا لَفِسُطِ وَهُمُ لَا يُطْلَبُونَ فَا دُ إِنَّ يِنَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ أَلْدَانَ وَعُدَ حَقِّ وَلِكُوبَ ٱكْنَاكُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُجِي وَيُبِيْتُ وَإِلَيْهِ جَعُونَ ﴿ يَأْيَتُهَا النَّاسُ فَنُ جَآءَنَكُمُ هُوْ عِظُهُ مِنْ وَيُرِّبُكُمُ الصُّلُونِ وَهُلَّاء ) وَرَحْمُهُ لِللَّهُورِ اللهِ وَيِرْحُمَتِهِ فِبِنَالِكَ فَلِيُفُرُحُوا هُو خَ ٠٠ فَالُ اَرَءُ بُيْثُمُ مِّا آَنْزَلَ اللهُ لَكُمُ مِّنَ رِزْنِي لهُ حُرَامًا وَّحَلَّلًا قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُمُ المُعَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ اللهُ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ال

100 CONTRACTOR OF THE PARTY OF

انتُمَّ الْكِنَا مُرْجِعُهُمُ نُحَّرُنُ لِيُقَلِّمُ الْعَلَى ابَ الشَّدِينَ بِمَاكَانُوْايَكُفُرُوْنَ۞وَانُكُ عَلِيُهِ قَالَ لِفُوْمِهُ يَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَا بالبت الله فعلى الله تؤكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْآ نُمَّ لَا يَكُنُّ آمُوكُمْ عَلَيْكُمْ غُبَّةً نُكُمَّ افْضُو آلِلَ ظِرُوُن@فَانُ تُولِّيُنُمُ فَمَاسَأَنْنُكُمُ مِّنَ آجُرِانُ آجُرِي الأعلى الله واحِرْثُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْ وَمَنَ مَّعَكُوفِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَّيْفَ وَأَغُرُقَنَا ٨٠٤ كَنَّ بُوْابِالْنِنَا ثَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَافِيْكُ الْمُنْلَرِيْنَ ٣ امِنَ بَعْنِهِ رُسُلاً إِلَى فَوْمِهُمُ فِي آءُوهُمُ مَالِبُيِّنْتِ اڭائۇاليۇمئۇابىكاڭى بۇايەمن قىكى كانىلى ئىظىم عَلَى فَكُوبِ الْمُعُنَالِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْلِ هِمُ هُوسَى رُوْنَ إِلَّى فِرْعُوْنَ وَمُلَابِهِ بِإِنْتِنَا فَاسْتُكُبُرُوا وَكَا نُوْ بَيْنَ ﴿ فَكُلُّنَّا جَأَءَهُمُ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالَوْ آاتَ أَتَقُولُونَ لِلْحُقِّ لِتَا نَا وَلَا يُفِلِحُ السِّحِرُ وَنَ ۞ قَالُوْآ أَجِئُنَنَا لِتَلْفِتُنَا وابأءنا وتكؤن لكها الكبريآء في الأرض ومَا يَخُنُ مِنِيْنَٰ©وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْتُوْنِي بِكِلِّ سَجِرِعِلَيْمِ

لَّنِ يُنَ يُفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَيَوْمَ الْقِيرَ اللهَ لَنُ وُفَضِيلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنْزُهُمْ كُ كُرُّوْنَ ﴿ وَمَا نَكُوْنُ فِي شَالِن وَمَا تَكُلُوْ امِنْهُ مِنْ لَوْنَ مِنْ عَبِلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُوْدًا إِذُ أرض ولا في السَّمَاءِ وَلاَ اصْغَرَمِنْ ذِلِكَ وَلاَ أَكْبَر ن ﴿ الْآرَاتُ آوُلِياءً اللهِ لاَحُوْثُ عَلَيْهِمُ النين امنو اكانوا يَتَقُون ﴿ لَهُمُ لْبُشُرِ ي فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَاتَبُولِيَلَ لِكُلْتِ ذلك هُوَالْفُوزُ العُظِيمُ ﴿ وَلاَ يَحْزُنُكَ قُولُهُمُ إِنَّ الْعِزَّةُ يِلْهِ جَمِيْعًا هُو السِّمِيْعُ الْعَلِيهُ ﴿ الْآلِ الْآلِ النَّا لِلَّهِ مَنْ فِي السَّلُونِ أَيُنْتِبِعُ الَّذِينِينَ بِينَاعُونَ مِ الله شركاء إن يَتَعَبعُون إلاّ الطّرى وإن هُمُ هُوَالَّذِي يُحَكِّلُ لَكُمُ الَّيْلِ لِتَسْكُنُّو الْفِيهِ وَالنَّهَارَهُ تَ فِي ذَٰلِكَ لَا بَتِ لِقَوْمٍ يَسُمَعُون ۞ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكُمُ السُّلُخِينَ لَهُ مُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْرَبْخِ إنْ عِنْكَ كُمُرِهِنْ سُلْظِنَ بِهِنَا ٱتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاً اِتَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِعُونَ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِعُونَ الله

عرب

لفك اله والتكنير رئى رئى تىك كالم كالمؤثر بى م لكت رتك الكري الألنع الأكثاث والمنافقة المنافقة المنا الأقام لأنك ألقا أفأنت تكرك التاس عثى تكؤثؤا بن الأياذك الله ويج و الأو عَلَّى انظُرُوْامَاذَافِي (انظُرُوْامَاذَافِي عَنْ نَوْمٍ لاَ يُؤُو الذيرى خلوامري قت الأوا اذم مع لَمُومِّنَ الْمُنتَظِرِيْنَ ⊕نُكُم ثُنَ وَالَّذِينُ الْمُثُوِّاكُنَّ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُرْجِ الْمُؤْ

<43-31=

فَلَتَاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى اَلْقُوْامَ اَنْتُمُمُّ لَفُورَ لم ، مَاجِعُنْهُ بِخُ السِّحُهُ إِنَّ اللهُ سَيْبِطِلُ إِنَّ اللهُ الحَدِّ اللهُ العَدْلُ العَدْلُ اللهُ العَدْلُ اللهُ العَدْلُ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ لايوم أن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فَعُدْرَ الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِبِنَ الْمُسُرِفِيْنَ ﴿وَقَالَ مُؤْسَى يَقَوْمِ إِنْ نتُمُامَنُهُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ ثَوَكُلُوۤ إِلَىٰ كُنُنَّكُمُ مُّسُلِ لله تَهُ كُلْنَا رُبِّنَا لَا تَعِعَلْنَا فِتُنَاءٌ لِلْقَوْمِ الظَّلِيدِ فَوَجَّيْنَا مِنَ الْقُوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَأَوْجَيْنَا ٓ إِلَى مُؤْسِى وَآخِيْهُ أَنْ تَبَ لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَاجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ فِيلَةً وَآفِيهُوا الصَّ نيارُ ، ١٠٠٠ وَقَالَ هُوْمِنُونِ رَبَّنَا انَّكَ اتَكُتَ فِرْعُونَ وَمَلَّاكُمُ ينكأ والأفي الكيوة الثانيا لرثنا لبخ لى امُوَالِهُمُ وَاشَالُ دُعَلِى قُلُو بِهُمْ فَلَا الروالعنات الألبير فالفنا أخيبك وعوثكما فاستفي تَهُ لا الهُ إِلَّا الَّذِي أَمَنَتُ بِهِ بَنُوْ آلِسُرْ آبِيلُ وَأَنَا مِنَ ُصَبِّتُ فَبُلُ وَكُنْتُ مِنَ الْبُفْسِي يُنَ

تُ كَا لِيَا فِي الْأَرْضِ الْآعَلَى اللهِ رِزْفُهُ أُوبَعُلَمُ مُنَّا ٣٤٤ فَيُ كِتْبِ مِّبُدِينِ ©وَهُوالنَّىٰ خَلْقَ ا ثَنَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِلِينِكُوكُمْ أَيُّكُ وكين فكت الكرم مبعوثون من بغي الموت لَيُفَوُلُنَّ الَّذِينِ كُفُرُوْآ اِنْ هَٰذَا الرَّسِحُرُّهُمُ لِينَ وَلَكِنَ أَ عَنْهُكُو الْعُنَ ابِ إِلَّى أَمَّاتُهِ مَّعُنَّ وُدَيْ لِيَقَوْ لَرَى مَا يَجْسِنُهُ ۚ الْإِبُومُ يَأْتِهُمُ رَحْمُهُ الْكُونُونُونُهُ إِنَّهُ لِبَوْسٌ كَفُورٌ ۞ بنُ أَذَقُنْهُ نَعْمَاءً بَعْنَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لِيَقْنُولَنَّ ذَهَبَ لسَّبِيَّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفِرْحُ فَخُورٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَ لَهُمُ مِّغُفِرَةً وَاجْرُكِبِيْرُ ۗ فَلَعَ النك وضآيق به صن رك آن يَقُولُوا لُولَا أَنْ زِلَا ءُمَعَهُ مَلُكُ إِنَّهُا أَنْكَ ثَنِ يُرْءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ثُعُوا اُصُّامُ يَقِوْلُونَ افْتُرَاكُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشِر سُورِ مِ ئ دُون اللهِ لَّمْ يَشْتَجِيبُوْ الْكُوْفَا عُلَمُوْ ٱلْثُمَّا أَيْزُلَ بِعِ وَأَنُ لِآلِهُ إِلاَّهُوْ فَلَالُ أَنْتُمُ مِّنْسِلِيُهُ نَ®َمَرَى كَارَى يُرِيْلُ نُونِ النَّهُمُ آعُمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُعَالِكُ

نَاتُهَا التَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَاكِي قِن دِيْنِي فَلَا آعَيْنُ ا ن مِرْ الله وَلكِنْ أَعْمِلُ اللهُ وَلَكِنْ أَعْمِلُ اللهُ الَّذِي يَبُوفُكُمْ وَا النُوْمِنِيْرَ اللَّهِ وَجُلِكُ لِلنَّارِ مَ كَنْفُاوُلا اللَّهُ وَجُلُكُ لِلنَّارُ مَ حَنْفًا وَلا ®وَلَاتُكُ عُمِنُ دُوْنِ اللهِ مَالِا بَيْفَعُا لَتُ فَأَتُّكَ إِذًا قِرَى الطَّلِيدِينَ ﴿ وَإِنْ يَبْسُسُكَ اللَّهُ بِضُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوْ وَإِنْ يَبُرُدُكَ بِغَيْرِفَلَا رَأَدَ لِفَضْلِه " يُصِ بِهِ مَنْ يَنِشَاءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ فَكُلِّ بَاتِيَّهُ التَّاسُ قُلْ حَأْءُ كُو الْحُقِّ وَرَى رَّبِّكُمْ فَهُنِ اهْتَلَى فَاتَّبُ الم ومرى ضل قانتايضا عليها وماأناعلكم بوكيل ا واتبغ مَا يُؤخِي الْنُكَ وَاصْدِرْ حَتَّى يَخِكُمُ اللَّهُ وَهُوخِيْرًا لَهُ سُورة هُور مَلِيَّة وَهُوا بَنْ وَأَنْ وَالْمُ اللَّهُ وَعَنْ وَمَا لَكُ وَعَنْ وَكُو اللَّهِ هرالله الرَّحُه فِين الرَّحِبُهِ مِن لَا عَلَيْكُ أَخُكُمُ فَالنَّهُ فَيْ فَصِّلْكُ مِنْ لَكُ نُ كَلِّيم خَبِيرُ لَ عَيْثُ وَالرَّالِيَّ إِنَّةِ فِي لَكُمْ مِنْهُ نَنْ يُرْوَّ وَبَشِيْرٌ ﴿ وَإِنَّ السَّغُفْرُوا كَاكُمُ ثُمَّ اَخُوارَى ثَوْلُوْ اَفَا لَا يَ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَ الْكِيدِ فِي اَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ڵڴؙڵۺؙڴؙؙؙٚٚڣٙڹؠ۫۞ٲڒٳؠؙؙؙؙؖٛٛٛٛػؙۥؽڹٮؙٷٮڞ٥ؙۅؙۯۿؠڵؽۺڬ۫ڡٚۊؙٳڡڹۿٲٳڵڿؽڹ 

نُ لِاتَعَبُّلُ وَآ إِلاَّ اللَّهُ إِنِّيُ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَ ابَيُومُ اليُ فَقَالَ اللَّهُ لَأَ الَّذِي رُنَّ كَفَرُ وَا مِنْ فَوْمِهُ مَا تَالِيكَ إِلَّا بَ مِنْلُنَا وَمَانَوْ لِكَ اتَّبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ آوَا ذِلْنَا بَادِي لَٰبُنَا مِنُ فَضِيلٌ بَلُ نُظُنَّكُمُ كُنِ يِقُوْمِ أَرْءَيْنُكُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَافِرِهِنَ رَبِّيْ وَانْنِيْ رَدُّ نْ عِنْدِه فَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلُامُكُمُ هَا وَأَنْتُمُ لَهَا كُرُهُونَ اللَّهُ الْمُورُنِ فَنُهُ مِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً آنَ آجُري الاَعْلَى دِ الَّذِيْنَ امَنُوا النَّهُ مُ مُلْفُوا رَبِّهِ مُ وَلِكِنِّي أَرْكُمُ فَوْقًا لَهُ رَى ﴿ وَيُقَوْمِ مَنْ يَيْنُصُرُ نِيْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ طُرُونَا لَهُ إِنَّ طُرُونَا لَهُ إِنَّ طُر وَلَا أَفَهُ لُ لَكُمُ عِنْدِي خَوْ آيِنُ اللهِ وَلا لَمُ الْغَيْبُ وَلَآفَةُ لُ إِذْى مَلَكُ وَلَآفَةُ لُ لِلَّهِ لِيَنْ يُنَ زُدرِي اَعُنُنُكُمُ لَرِي يَجُونِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَافِي اَنْفُسِمُ انِّنَ اذًا لِينَ الظّٰلِدِينَ ﴿ قَالُوا لِنُوْحُ قَلْ جُلَالْتَنَا فَأَكُوٰ لَكُوْ الْمُؤْتَ حكَ الْنَا فَأَيْنَا بِهَا نَعِلُ نَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الطِّبِ فِي نَنِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَأَءً وَمَا أَنْتُمُ بِمُعُجِزِيْنَ " فَعُكُمُ نَصُحِيُ إِنَّ أَرُدُتُ أَنَّ أَنْ أَنْكُمُ إِنَّ كَأْنَ اللَّهُ يُولَّ كُمُّ هُوَ رَكِّكُمُّ وَالَيْءِ ثَرْجِعُونَ ﴿ اَهُ يَقَوُلُونَ افْتَالُهُ ۗ افْتُرْنِينُهُ فَعَلَى إِجُرَامِي وَأَنَابِرِي وَهِمَا تُجُرِمُوْ

الم

وليك النَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا التَّأَرُّ وَجِبِطَ مَا صَنَعُوْ فِيْهَا وَبِطِكُ مِّاكَانُوْ ايَعِمُكُوْنَ®أَفْهُرِنَ كَانَ عَلَى بَيْنَاةٍ هِنْ رَّتِهِ وَيَثْلُونُهُ شَاهِكُ مِنْ أَهُ وَمِنْ فَيُلِهِ كِتَبُ مُوْلِمِي امَامًا وَرَحْمَاةً وليك بُوْمِنُون بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالسَّارُ مُوْعِدُ ﴿ فَالْأَتُكُ فِي مِرْكِ إِي مِنْكُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِرْى رَّبِّكَ وَالْكِرَّ ٱڬٚؿؙۯٳڮٵڛٳڒؽٷٞڡؚٮؙٷؽۘۘۅڡؘؽٵڞؙڟڶؽڔڡؚۺٵڡ۬ؿ۠ڒؽعڵؽٳۺۨؖ كَنِ بَا ٱوُلِيكَ بُعُرَضُونَ عَلَى رَبِيهِمْ وَيَقُولُ الْأَسْلَهَادُ هَوَ كُلَّاء الَّذِيْنَ كُنَ بُوْاعَلِي رَبِّنَ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظِّلِيبِينَ۞الْنَيْنَ يَصُنُّ وْنَ عَنْ سِبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَّا وُهُمْ بِٱلْإِخِرَةِ هُمُ كُفُورُ وَنَ ١٠ أُولِيكَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعُذَاكِ مَا كَانُوْا بِينْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۞ أُولَيْكَ الآن يُن خَسِرُ وَآ اَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال لَاجَرَمَ إِنَّهُمُ فِي الْاِحِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ امنه وعملوا الطبلحين وأخبنوا الى رتبه مراوليك اضعب الْجِنَّاةِ هُمُرِ فِيُهَا خِلْدُونَ@مَثَلُ الْفَرِيْفَةِ بِن كَالْأَعْلَى وَالْأَصْمِ ﷺ وَالبُّصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ۖ أَفَلَاتَانَ كُرُونَ صَّ وَلَقُكُ أَرُسُلُنَا نُوْعَا إِلَّى فَنُومِ أَ إِنَّى لَكُمُ زَنِ يُرُّ مُّهِ يُنَّ ﴿

النبوط الله كيس من أهلك الناعل عير لك به علم إنى أعظك أن الكرا إِنْيَ اعْوُدُيكَ أَنَّ الْسُعَلَكَ مَا لَيْسَ وترحنين أكن من الخسيرين الخسيرين ومِتِنَّا وَبُرَّكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُومِيِّتُنَّ مُّعَ والمكر سنتبيَّعُ فَيْ يَبَسُّ فَيُ مِنَّاعَنَ الْ البُّكُورِ وَلَكُ مِنْ نؤجيها البك ماكنت تعليها أنت ولا قومك افَاصِيرُ إِنَّ الْعُاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ هُو إِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُوُدًا ثَالَ يَقُومُ اعْبُكُ واللَّهُ مَالَكُمُ قِنْ الْهِ غَيْرُةُ أَنْتُمُ الْأُمُفْتُرُونَ ۞ يِقُومِ لَا ٱسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ ٱجْرًا إِ لَ الَّذِي فَكُرِ ذِي أَفَلَا تَعْفِقُونَ ﴿ وَلِقَوْمِ السَّغِفْرُوا السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْ أَرَارًا وَيَزِدُكُمُ نُمَّ نُوْبُوْ إِلَيْهِ يُرُو نَوَّتِكُمُ وَلاتَتُولُوامُجُرِمِيْنَ@قَالُوايلُوُدُمَاجِئُنَا مَغُرُّ بِتَارِكُمُ الْهَتِنَاعُرُ فَوْلِكَ وَمَا مَغُرُ الْكَا الأاعتذلك بغض الهينا اَشُهِكُ اللهَ وَالشُّهَكُ وَآ أَنِّي بَرِئَ مِّتِنَا ثُنْبُرُكُونَ اللهِ وَالشُّهِكُ وَآ أَنِّي بَرِئَ مُّتِنَا ثُنْبُرُكُونَ اللهِ وَالشَّهِكُ وَآ أَنِّي بَرِئَ مُّتِنَا ثُنْبُرُكُونَ اللهِ وَالشَّهِكُ وَالشَّهِكُ وَآ أَنِّي بَرِئَ مُّتِنَا ثُنْبُرُكُونَ اللهِ وَالشَّهِكُ وَالشَّهِكُ وَالشَّالِقُ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالشَّهِ فَا اللَّهُ وَالشَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ نكِبْكُ وَنِي جَمِيْعًا ثُمُّرَ لَا تُنْظِرُونِ@إِنِّي ثَوْكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيُ ڮڹٵٚڝؚڹڹۿٳؖڷۜڗۜۑٞۼڵڝڗٳڟۣڡؙٞؽڹ يُبَكِّمُ مَا مِنْ دَآتِكِ إِلَّاهُوا

إِلَّى تُوْجِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إِلَّا مَرَى قَلْ ا المَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاضْنَعِ الْفُالِي لأفرن فؤمه سخروامنة قال حُرُ وُامِنَّا فَأَنَّا لَشُخُرُ مِنْكُمُ كُمَا نَشُخُرُونَ ﴿ فَسَوْ لمُوْنُ مَنْ يَانِيْهِ عَنَاكِ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَ جَاءً أَمُونَا وَفَارَ التَّنَّهُ وَ قُلْنَا احْد اثنين والفلك الأمري سيقء امَرَىٰ وَمَا امَنَ مَعَهُ إِلَّ قِلْيُكُ ©وَقَالَ ازْكَبُو افِيُهَا بِسُرِ الله مَجْرِيهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَدِّنْ بِهِمْ فِي مَوْيِحِ كَالْجِبَالَ وَنَادَى نُوحُ النَّهُ وَكَانَ فِي ازْكَتِ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مِّعَ الْكِفِي لِنَ ﴿ وَكُلُّ مَا لَكُفِي لِنَ ﴿ وَكُنَّا لَا سَاوِيُ يَّعُصِينُونُ مِنَ الْتَاءِقَالَ لَاعَاصِمَ البُّوْمَ و حِمْ وَحَالَ بِيُنْكُمُنَا الْمُؤْجُ فَكَانَ مِنَ غُرُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَلِيسَمَا لأَمْرُ وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُدِيِّ وَقَالُ اللُّهُ اللُّفَوْمِ الطُّلِيدِينَ ﴿ وَنَاذِي نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبُرِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُلَاكَ الْحُقَّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْخُ

كَانَ لِيُهِ بِغُنُوا فِيهَا الْآاتَ ثَنْهُوْ دَأَكُفُرُ وَارَبَّهُمَّ الْأَيْعُدُ وَلَقَالَ جَاءَتُ رُسُلُنَا ابْرُهِيمُ بِالْبُشُرِي قَالُوا سَ لَمُ فَمَا لِمِنَ أَنْ جَأَءَ بِعِجُلِ حَنِيْنِ ﴿ فَكُمَّا رَا أَبُدِيكُ لُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَا ۖ قَالُوا لَا تَحْفُ ارُسِلْنَآالِ فَوْمِ لُوطِ أَوامُرَأَتُهُ قَابِهَةٌ فَضَحِلُتُ فَيَشَّرُنِهُ سُخق وَمِنَ وَرَآءِ السُخقَ يَغْفَوْتِ @قَالَفَ يُونِلَغُ ) عَالِكُ عَجُهُ زُوُّهُ فَا يَعُلِلُ شَيْغًا أَنَّ هِنَا لَثُنَّهُ عُجِيبٌ ﴿ قَالُوْ بْنَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلَّ تِ إِنَّهُ جَبِيْلٌ بِجَبِيْلٌ فَعَلِيّاً وَهَبِ عَرِي إِبْرُهِبُهُمُ الرَّوُ أَوْنُهُ النُّشَاءِي يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِ لَوْطِكِ النَّا إِبْرُهِيْمَ لَحَلِيْحٌ الله المُولِمُ الْحُرضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قُلْ جَآءَ أَمُو اِنْهُمُ انِبُهُمُ عَنَاكِ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُكُ لَوْطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَايُومٌ عَصِيْكِ وَجِاءِهُ قُوْمُهُ يُهُرَّعُونَ النَّهِ وَمِنْ فَيُلِّ كَانَوْا يَعْمَ السَّيَّانِ فَأَلَ بِفَوْمِ هُؤُلِّءِ بِنَانِيْ هُنَّ أَظُهُرُلَكُمُ فَاتَّفُوا الله ولانْخُرُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمُرَجُلُ رَفِيْكُ الْأَسْ لَقُلْ عَلَمْتَ مَالِنَا فِي بَنْنِكَ مِنْ جَوْنَ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرُبُكُ<sup>©</sup>

نُولُوا فَقُلُ ٱبُلَغْتُكُمُ مِنَا ٱرُسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَبَيْنَاخِ فَهُمَّا غَنُرُكُمْ وَلِانْضُرُّونَ فَنَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِ وَلَتَاجَاءً أَمْرُنَا بَعَيْنَا هُوْدًا وَالِّنِيْنَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَ عَلِينظِ وَتِلْكَ عَاثِرْ جَعَلُ وَالِأَبِنِ رَبِّهِ وَارْسُلُهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرُكُلْ جَيَّارِعِنْيِنِ ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَٰنِ مِ التُّنْيُالَعُنَةً وَيَوْمُ الْفَيْمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبِّكُمُ الْأَبْعُلُ لِعَادٍ فَوْمٍ هُوْدٍ ﴿ وَإِلَّى ثَنُودَ آخَاهُمُ صِلِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُلُوا الله مَالَكُمُ مِنْ اللَّهِ عَيْرُةٌ هُوَ أَنْشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبُرُكُمُ ۏؽۿٵۼؙٲڛؘٛۼٚۼؙ۫ٷڰؙٷڰؙٷڲڗؙٷؠٷٳڵؽڮٳۨ؈ۜڔؾؽٷڔؽڮڰ۫ڰڿؽڰؚ® قَالُوا يَطِيلُحُ قُلُ كُنْتُ فِينَا مَرْجُوًّا قَيْلُ هَٰنَآ أَتَنَهُمَا أَنْ تَعَيْدُ مَا يَعْيُكُ الْمَاوَنُنَا لَفِي شَلِكِ مِتَا تَكُ عُوْنَا الِيُهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ اللَّهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ لنفؤم أرَءُ يُنْكُمُرِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَاتُ فِينَ رَبِّيْ وَالْمُونِ وَمِنْهُ وَهُوا اللَّهِ فَي مِنْهُ رَحْمَةً فكرى تَيْفُرُ نِي وَن اللهِ إِنْ عَصِينُتُهُ فَمَا تَوْ يُكُونُونِي عَكُر ثَغِيْ وَيْقُومُ هٰذِهٖ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَا فَأَذَرُوْهَا ثَأَكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلَا تَنْسُتُوْهَا بِسُوْءِ فَيَا نُحُنَ كُمُ عَنَ ابْ فَرَبْبُ ﴿ فَعَقَرُوْهُ فَقَالَ تَنَنَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُنَّ غَيْرُمَكُنُ وَبِ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا طِلِعًا وَالَّذِينَ امَنُو امْعَهُ بِرَخْمَةٍ مِنْ وَمِنْ خِزْيِ يُوْمِينِ إِنْ رَبِّكَ هُوَالْفُوحِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿

لاَيجْرِمَتَّكُمُ شِقَافِي آنَ يَصُ آوُقُوْمَ هُوْدٍ أَوْقُوْمَ صَ استنغف وارككم فكاتوبو آلكه وَّدُوُكُ وَكُوْكُ الْمِشْعَيْثِ مَا نَفْقُهُ كُثِيرًا ك فَتُنَاضَعِنُفًا وَلَهُ لَا رَهُطُكَ لَرُجُمُنُكُ وَمَا لَدُنَا بِعِنْ يُزِوقَ قَالَ يُقَوْمِ أَرْهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِّرَى اللهُ وَرَآءَكُمُ ظِلْهُرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْبَلُونَ مُجِينًا فَوْمِ اعْمَاؤُا عَلَى مَكَأَنْتِكُمُ إِنِّي عَامِ مَنْ يَانِينُهُ عَنَاكِ يَخِز يُهِ وَمَنْ هُو كَاذِبُ وَارْتُقِبُواْ ١٤٠٤ الذاري المنافقة المنافقة الذارة وأخنن الذنزى ظلكواالطنكة يْنَ ١٤٤ كُنُ لَكُمْ يَغِنُو إِفْلُهَا ٱلْأَنْعُدُ فَيُهُوْدُ فَكُولُ وَلَقُلُ أَرْسُلُنَّا هُوْلِي و لِن مِّيُبِينِ ﴿ وَالْيُ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ فَاتَّبِعُوْآ أَمُ ڹڔۺؽڸ۞ؽڣ۠ڷؙۿؙۊ**ٛ**ۄ ئسَ الْوُرْدُ النَّوْرُوُدُ فَكُ مَا فَأُورُدُهُمُ النَّارُ وَ وْ الْمِيْهِ لَعُنَاةً وَيَوْمَ الْفِيلِمَاةِ يُلْسَ الرِّفْلُ ا إِكَ مِنْ اَنْتَآءِ الْقُرِى نَقْصُهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَدِ

> ( ) L

Men.

قَالَ لَوُاتَ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْادِي إِلَى رُكِن شَرِيدٍ قَالُوا يَلُوطُ ى رَبِكَ لَنْ بَصِلْوُآ الدُكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ لَيْفِتُ مِنْكُهُ أَحُلُ الرَّامُواتَكُ إِنَّهُ مُصِدُمُهَا مَا آصَابُهُ كَهُمُ الطُّبُحُ ٱلَٰبِسَ الطُّبُحُ بِقِرِيْبِ ۞ فَلَتَاجَاءَ مُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامْطُونَا عَلِيْهَا جِحَارَةً قِنْ هُ مَّنْضُوْدٍ شَمِّسُوَمَةً عِنْلَ رَبِكَ وَمَاهِي مِنَ الطَّلِينَ بينيا ﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمُ نَشْعَيْنُمَّا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِبْزَانَ انْ ٱلكُمُرِ عَبْرِ وَإِنْ آخَاتُ عَلَيْكُمُ عَنَابِ يَوْمٍ مُحِيْطِ ﴿ ويقؤم أؤفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبتحسو اس أَشْيَاءُهُمُ وَلاَ تَعْنُوا فِي الْأَمْنِ ضَفْسِ مُفْسِل يُنَ يَقِبُّكُ اللَّهِ خَيْرٌ تُكُمُّ إِنْ كُنْنُمُ مُّؤُمِنِينَ أَوْمَآانَا عَلَيْكُمُ ىجفىنط قالوا يشعيب أصلوتك تامرك آن تثرك مَا يَعْبُكُ ابِياَةُ نَآ اَوْ اَنْ نَفْعُل فِي آمُوالِنَا مَا نَشْؤُا إِنَّكَ الْحُلِيْمُ الرَّشِينُ كُ فَالْ يَقَوُمُ ارْءَيْنُمُ إِنْ كُنْتُ ل بَيِّنَا فِي رَبِّنَ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَكَارُنَدُ انَى أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا آنُهُ لَمُ عَنْهُ إِنْ ارْبُيْلُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا سُنُطُعُكُ وَمَا تَوْفِبُوْكَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ أَنِيْبُ <sup>©</sup>

للوة كطرقى النهار وزُلفًا مِن لْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّاتِ ذُلِكَ ذِكُرِي لِلنَّكِرِينَ الْ وَاصْبِرُ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيِّعُ آجُرَالمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ كَانَ الْفُرُونِ مِنْ فَبْعِيكُمُ أُولُوا بَفِيبَاءٍ بَبْنُهُونَ عِن الْفُسَادِ في الْأَرْضِ الْآفِلِيُلاَقِبِّنَ ٱبْجَيْنَامِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثِرِفُوا فِيْهِ وَكَأْنُوا مُجْرِمِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لكَ الْفُرِي بِظُلِمِ وَآهُ أَهُمَا مُصَلِحُونَ عَهِ لَهُ شَآءَ رَتُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدُنَّ وَلَا يَزِ الْوُرَى مُخْتَلِفِيْرَ } أَلَّا مُرْدُ رَّحِمَ رَتُكُ وَلِنَ لِكَ خَلَقُهُمْ وَنَتَّكَ كِلْمَةُ رَبِّكَ لَامُكُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّافِ وَالتَّاسِ ٱجْبَعِيْنِ ®وَكُلاَّ نَّفُصُّ عَلَيْكَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَانُنُبِّتْ فُوادَ الْحُوجَاءَ الْحُفِي هُنِ وَ عَقِّى وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنِ ﴿ وَفُلْ لِلْبِيْنِ لِأَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّاعْمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُ وَآتِكُ مُنْتَظِرُوْنَ®وَيِلْهِ عَيْبُ السَّلِوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّيْهِ يُرْجَعُ الْأَوْرُ كُلُّكُ فَأَعْبُلُ لَا وَنُوكُلُّ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُ لُونَ سَنَ الْمُ مِسْفَ مِلْيَةً وَهِي مِاعَةً وَالْحَلَّ عِينِيرَةً اينَّ وَاثْنَا عِنْسَرُ وَكُوعًا حِرِاللهِ الرَّحْفِينِ الرَّحِيْدِي ڵڒ؆ٛڹۣڵؙڲٵؠڮٵڵڮؿڹٳڵؽؠؽڹ<sup>۞</sup>ٳڰٚٲڬۯڵڹڎٷ۬ٳٵٞۼڔؠؾؖٳڷۼۘڷڬۄؙڗۼڤ

ريد :

المُمْ وَلَكِنُ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمُ فَيَأَ اَغُنْتُ عَمْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لِتَاجَآءً أَمْرُ رَ ١٠٥ وَكُنُ لِكَ أَخُنُ رَبِّكَ إِذَا أَخُنُ الْفَرْى آخُنَةُ ٱلِبُمُّ شَلِيكُ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَعَذَاكَ الْحَوْقُ ذَٰلِكَ يَوْمُ يَجْعُرُوعُ لِلْهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ وَمُرَّمَنَهُ أُوْرُكُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ الرَّالِ الْآلِكِيلِ مَّعُكُ وُدِ أَبُوْمُ يَأْتِ لَا تُكُلُّهُ وسعدك فأما الزبري المفؤاففي ل يرز فيهاما كامت السلوك الأض الآماشآء رتك وتك فعال تمايرن والكالمان الماكر الماكال الماكر الماكالله الماكالة فَفِي الْجَنَّاةِ خِلِي بْنَ فِيْهَامَادَامَتِ السَّمْوْتُ وَ الأَرْضُ الرَّمَاشَآءَرَتُكُ عَطَآءً عَيْرُمَجُنُ وُذِ ﴿ فَالْاَتُكُ فِي الْمُرَيَّةُ نَ إِلاَّ كُمَّا يَعْبُلُ الْإِلَّا وَهُمُ مِرْدُ الْبَاوُ هُمُ مِرْدُ الْبَادُ مِّيًّا يَعْبُلُ هُؤُلِّاءً فَأَيْعُبُلُ وَ المُرْغَيْرُمْنُفُوْصِ ﴿ وَلَقَلُ النَّنَّا مُوْسَ اكتاب فَاخْتُلْفَ فِنْ إِذْ لَا كُلَّمَ لَا سَبُفَتْ مِرْ الْرَبِّكَ لَفَخْمَ اللَّهُ شَكِي مِنْهُ مُرِبِبِ ﴿ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لِبُوفِنِنَّهُمُ رَبُّكَ أَعُمُ لُؤُن خِيبُرُ ﴿ فَاسْتَقِعْمُ كُمَّا أَمِرُتُ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ لَغُوْالِنَّكَ بِمَاتَعُمُ لَوْنَ بَصِيْرُ ﴿ وَلَا تُرْكُنُوْآ اِلِّي الَّذِي لَيْنَ لتَّارُّومَالكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ آوُلِيَاءَثُمَّ لِأَتُنْهُ

منزل۳

الثلثة

لَيْهِ لِتُنْتِنَانُهُمْ بِأَمْرِهِمُ هَنَا وَهُمُ لَا يَشْعُ وُنَ@وَكُ عِشَاءً تِبُكُونَ ۞ قَالُوا يَأْمَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبُقُ وَتُرُّلُنَا يُهِمْ عِنَا فَأَكُلُهُ النِّ أَنْ وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْلُنَّا لَمُ ٩ بِنَامِ كُنِ بِ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمُ إِنَّهُ يُرْجِمِيْكُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ @وَجَاءَتُ سَبَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلِّي دَلُوعٌ فَأَلَى لِللَّهُ إِنَّ لَا يُشْكِرِي هٰنَا غَلْكُمْ وَ رُّوُهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلَيْحٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۞وَشَرُوْهُ بِنَثْبِنَ بَغِيل *ڰۉۮٷٚٷڴٲڹؙۉٳڣؽۼڡؚؽ*ٵڶڗۧٳۿۑؽؽ۞ٛٷٵؘڶٳڷڹۣؽ عُرُلِا مُرَاتِهُ أَكُرُ فِي مَثُولَ لُهُ عَلَى أَنْ تَيْفُعُنَا يخنك ولكا وكذلك مكتكاليوسف في الأرض وليُعلَم عن فِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِكُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِرَى أَكْثُوالنَّاهِ نَ®وَلَتَا بِلَغُ آشُكُ أَ انْتُنْكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وُكُنْ لِكَ يْن ﴿وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي يُنْفِاعَرِي تَفْسِ لْقُبِ الْأَبُوابِ وَقَالَتُ هَبِنُ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ التَّهُ نَ مَنْوَايِ إِنَّهُ لِأَيْفِاعُ الطَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَلْ هَتَفُ الوُلْدَانُ رَابُرُهَانَ رَبِّهُ كُنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ٠٠

فَرْ يُنْقُصُّ عَلَيْكَ آحُسنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا الَّيْكَ هٰنَ نُنْكَ مِرِ ثُنْ فَيُلِهِ لِمِنَ الْغِفِلْثُنَ @ اذْقَالَ المُ تَأْمُتُ الْأَنْ الْمُنْ الْحَدَ عَشَرَ كُوْلَكُ ا يْرَى@فَالْ يُدُ تقصص رُغُرُاكِ عَلَى الْحَدِيْنِ رَىٰ تَأُويُلِ الْأَحَٰ ڂؾؙٳؾؙۯؾڮٷڸؽۿڂؚڮؽۿؖڰڶڨۯڮٳڽ يُوسُفُ وَإِخُوتِهُ النِّكُ لِلسَّآبِلِيْنَ ۞ ذَقَالُوْ الْبُو سُعِفُ وَ بتاونغن عضبة إن أتأنالغن سُفُ أُواطُرُحُونُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَ. الا قومًا صلحين فال لُوا بُوْسُفُ وَأَلْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّي لسَسًارَة النَّ كُنْ نَهُ فَعِلْ إِنَّ كَانُوا لَأَنَّا كَا كَا كَا كَا كَا كُنَّا فَكَا لَهُ مَعَنَا غَلَ الَّذِنْعُ وَب وَاتَّالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِي لِيَحْزُنُونِي اَنَ ثَنَ هَبُوا به وَأَخَافُ أَنْ يَبْأَكُلُهُ النِّيثُبُ وَأَنْتُكُمْ عَنْهُ غَفِي قَالُوْالَإِنَ أَكُلَّهُ النِّي ثُبُ وَفَعُنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَهْ اللِّي ثُبُ وَفَعُنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَهْ اللِّي ثُبُ وَفَعُنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَهْ اللَّهِ الدُّوا

نُحْ بِكَالَهُمْ مِنْ بَعْلِ مَا رَاوُا الْإِينِ لِيَسْجُنُنَّهُ حَثَّى حِينَ اللَّهِ مُنْكَةُ حَثَّى حِينَ مَعَهُ السِّجُرِي فَتَيْرِنُ قَالَ إِحَلُّهُمَا خَبْرًا وَقَالَ الْاَخْرُاذِيُ آرْبِينُ آخِيلُ فَوْقَ نُهُ نُبِيِّنُا بِنَارُويُلِهُ إِنَّا نَالِكُ مِنَ النَّحُسِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه طَعَامٌ ثُوْزُقْنِهُ إِلاَّ نَيَّا ثُكُمًا بِنَا وَيُلِهِ قَيْلًا نُ بِيَانِنِيكُمَا وَلِكُمَا مِبَاعَلَمَنِي رَبِّيُ إِنِّي تَوَكُّفُ مِ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمُ بِالْاخِرَةِ هُمُكُفِرُونَ ﴿ وَا لَّهُ ابَاءِي إِبْرِهِيمُ وَإِسْحِقَ وَيَعْقَوْبُ مَاكَانَ لِنَا نَّنُشُرِكَ بِاللهِ مِنْ سَنِّي عِرْ ذِلِكَ مِنْ فَضَلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّأْسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّأْسِ لِا يَشْكُرُونَ ﴿ يَضَاحِبَي السِّجْنِ عَ أَرُيَاكِ مَنْفَةِ قَدْنَ خَيْرًا مِراللَّهُ الْوَاحِلُ الْفَقَارُ ﴿ مَا تَعْنُكُ وَرَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الفَقَارُ ﴿ مَا تَعْنُكُ وَرَ اللَّهُ الرَّاحِ لَا الفَقَارُ ﴿ مَا تَعْنُكُ وَرَ اللَّهُ الرَّاحِ الفَقَارُ ﴿ مَا تَعْنُكُ وَالْمُ اللَّهُ النَّاحِ الْقَلْقَالُ ﴿ مَا الْعَلَاكُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَالُ الْقَلْقَالُ الْعَلَالُ الْعُلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال نُ دُونِهِ إِلَّا اَسْمَاءً سَتَبِينُتُهُ هَا أَنْتُمْ وَابَا وَكُمْ مَا اللهُ بِهَا مِنْ سُلَظِنَ إِنِ الْحُكَمُ الدِّيلَةِ أَمَرَ الاَّتَعُبُ إِيَّا هُ ذَٰلِكَ الرِّينِ الْقِيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعُلَّمُونَ أحبى السِّجُن أَمَّا أَحَلُ كُمَّا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا فَتَأَكُّلُ الطَّلِبُرُمِنَ رَّاسِهُ فَخِي الْأَمْرُ الِّنِي فِيهُ وَتُسْتَفَ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُ فِي عِنْ لَا سَ فَأَنْسُهُ الشَّيُطُنُ ذِكْرُرَةٍ فَلَبِكَ فِي السِّجُنِ بِضُعَهِ

علام

واستنبقا الباب وفترك قبيصة من دبروالفياسيل لكاالباب فالن ماجزاء من أزاد بأهلك سوء الآآن بسجر أَوْعَنَ الْ النَّهُ وَاللَّهِ وَالرَّدُنُّونَ عَنْ نَّفْسِي وَشَهْرَ شَاهِ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ فِيبُصُهُ فَنَّ مِنْ فَبُلِلْ فَصَدَفَتُ وَهُو مِنَ الْكَانِ بِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ فَيِيصُهُ فُلٌ مِنْ دُبُرِ فَكَنَ بَكَ وَهُومِنَ الطّبِ قِينَ ﴿ فَلَمّا رَا قِينِصَهُ قُرَّمِنَ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْبِ كُرِّ إِنَّ كَيْبُ لَكُنَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوسُفُ آغُوضُ عَنْ هٰذَا وَالْسَنْغُورِيُ لِنَانِبُكِ إِنَّاكِ كُنُتِ مِنَ الْخَطِينَ ﴿ وَقَالَ نِسُونُ فِي الْهُدِينِكُ إِمْرَاتُ الغِزِيْزِنُو إِدْ فَتَهَاعَنُ نَّفْسِهُ فَدُنْ نَعْفَهَا عُيًّا ٳؾٞٵڬڒٮۿٳڣٛڞڵڸؚڶۺؙؚڹؿٟن®فؘڵؾٵڛؘؠۼۘڬ؞ؚؠؠٙڮٞۯۿؚڽۜٵۯڛڶٙڬ الَيُهِرِيُّ وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مُثَّكًا وَانْتُ كُلَّ وَاحِدَ فِي مِنْهُنَّ سِيِّبُنَّا وَّقَالَتِ اخْرُجُ عَلِيُهِنَّ فَلَتَّارَايُنِكَ ٱكْبُرْنِكَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَ وَنُكُنَ حَاشَ بِلَّهِ مَاهَٰنَ ابْشَرًا إِنْ هَٰنَ آلِا كُمَلَكُ كِرِبُرُ ۖ قَالَتُ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي لَنُتُنَّذِي فِيهِ وَلَقَلْ رَاوَدُنَّهُ عَنْ لَنُتُنَّذِي فِيهِ وَلَقَلْ رَاوَدُنَّهُ عَنْ لَنُتُنَّ فَي فَاسْنَعْصَمَ وَلِينَ لَيُرِيفُعَلُ مَا امْرُهُ لِيُسْجَنَّ وَلَيْنُ كُونًا مِنَ طْغِدِبُنَ ﴿ قَالَ رَبِ السِّجُنُ آحَبُ إِلَى مِتَابِنُ عُوْنَنِي إِلَيْهُ وَإِلاَّ نَصُرِفُ عَنِي كَيْنَ هُنَّ أَصُبُ الْيُهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ الْجُهِلِينَ ۖ فَاسْتَهَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلُ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّبِيعُ الْعُلِيْمُ الْ

العزع

نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَ تِنْ الْآَلِيُ رَبِّى عَفْدُ رُرِّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمُلِكُ لصه لِنَفْسِي فَلَتًا كُلِّمَةُ فَأَلَى إِنَّكَ أَمِيرُ ؟ ﴿ قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَزَ إِبِرِ الأَرْضِ ليُمُ@وَكُنُ إِلِكَ مَكَنَّا لِيُؤسُفَ فِي الْأَرْضِ وَّا مِنْهَا حَبْثُ بِشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ ٱجُرَالْمُحْسِنِيْنَ@وَلَاجُرُالُاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّنِيْنَ نُوُا وَكَانُوُا بِنَتَفَوْنَ ﴿ وَجَآءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَلَحَ نْعُرُفْكُمْ وَهُمْ لَكَ مُنْكِرُ وْنَ@وَلَتَّاجَهَّزَهُمْ لِجَهَازِهِمُ قَالَ ائْنُونِي بِأَنْجُ تَكُمُ مِنْ إَبِيكُمُ آلَا نَرُونَ إِنَّى أُولِي الكُيُلُ وَأَنَا خَيْرًا لَهُ نُزِلِيْنَ ﴿ فَاكْ لَكُمْ ثَانَتُو نِي بِهِ فَالاَ لَكُمْ عِنْكِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ لا وَإِنَّا لَفُعِلَّوْنَ ®وَقَالَ لِفِتْلِنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمُ مُلِعَلَّهُ مُ يَغُرِفُ نَهَا إِذَا انْقَلَيُهُ آلِا الْهَلِهِمُ لنَّا الْكُيُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكُنُكُ وَإِنَّا لَحْفِظُهُ نَ ﴿ قَالَ هَلُ امْنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْنُكُمُ عَلَيْ وَإِلَّا كَمَا آمِنْنُكُمُ عَلَى مِنْ فَبُلُ فَأَلَاكُ خَيْرُ خُفظاً وَهُو آرْحَمُ الرَّحِيرُ

منزل۳

وَقَالَ الْبُلِكُ إِنِّي آرَى سَبْعَ بَقَارِتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ ۖ بست باتفاالملاافتة في ي خُفَّر وَّاكُ لُ نُنْهُ لِلبُّهُ مَا تَعْبُرُ وَ نَ۞قَالُوْآاضْعَاتُ أَخُلَاهِ وَمَا نَخُنُ يْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ثَجَامِنُهُمَا وَالْأَكُرُ اَمَّةٍ اَنَا اَنْبَتُكُمُ بِتَارِيلِهِ فَارْسِلُونِ ۞ يُوْسُفُ اَبُّهُ سِينَ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ بَأَكُلُهُنَّ سَبُعُ عِمَافً بسني تُعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى التَّأْسِ لَعَلَّهُمْ يَغُلَّهُوْنَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَأَيَّا ۗ فَكَا اللهُ فَنَ رُوْهُ فِي سُنَكِلِهِ إِلاَّ قِلْيُلاِّمِمَّا ثَأَكُونَ ۖ ثُمُّ عَ بَغُدِ ذِلِكَ سَبُعٌ شِنْ ادْكِيَاكُلُنَ مَاقَلَ مُنْكُم لَهُنَّ رُحِبًا تَخْصِنُونَ®ثُرُيَانِيْ مِنْ بَعْبِ ذَلِكَ عَامُرْفِيْهِ لمِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَنَالَ الْكِلِكُ ائْتُونِي يِهِ فَكُتَّا جَآءُكُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلَّهُ مَا بَالْ النِّسُونِ فَطَعْنَ آيُنِ يَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكُنِ هِنَّ عَلَيْمُ فَأَلَ كُوْنُ إِنَا رَاوَدُتُهُ عَرَى تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَيْنَ الصِّي فِيْنَ ® ذَٰلِكَ الصِّي فِيْنَ ® ذَٰلِكَ لَهُ إَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ كُيْدَ الْخَالِدِيْنَ @

منزل۳

زَاؤُهُ مَنُ وَجُدَافِيُ رَحُلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُ كُنْ لِكَ بَجُزِي ْنَاوُعِينِتُهُمُ قَيْدًا ) وعَاءِ أَخِيُهِ نَتُمُ السَّنَّيْجَهُ نُ وَعَآءِ أَخِنُهُ كُنُ لِكَ كُنُ لِلْكِ مُنْ لِلْهُ سُفَّ مَا كَانَ لِكُ أَنْ يَتِشَاءَ اللَّهُ ثَرُفَعُ دَرَجِتِ هُرَى نَشَاعُ لِمْ عِلْبُكُو ۚ قَالُوْ آانُ بَيْسُرِ فَى فَقُلُ سُرُو خٌ لَّهُ مِنْ فَبُكُ ۚ فَأَسَرَّهُ ۚ يُؤْسُفُ فِي نَفْسِهُ وَلَهُ يُبُدِيهُ مُمْ قَالَ أَنْتُمُ شُرُّهُ مُكَانًا واللهُ أَعْلَمُ بِمَانَصِفُونَ @ قَالُو نَاشِكَا الْعُدِينِ إِنَّ لَكَ أَيَّا شَيْكًا كَبِيرًا فَخُنْ أَحَدُنَا مُكَانَةً إِنَّا نَادِ نِينَنَ⊖قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَانْخُنَ الأَمْنَ وَجُدُنَا مَتَاعَنَا عِنْكَ لَا أَيَّا إِذَّا لَظِلِمُهُ نَ فَ فَكَتَا السَّبُكُسُو المِنْهُ خَ بِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ نَعُلَمُوْآ أَنَّ آيَاكُمُ قَلْ أَخَلَ عَلَيْكُهُ اللهِ وَمِنْ فَبُكُ مَا فَرُطُكُمُ فِي بُوسُفَ يُرْحُ الأَرْضَ حَتَّى بَاذَنَ لِيَ آئِيَ أَوْيَخُكُمُ اللَّهُ لِي ۖ وَهُو لِمِينَ ۞ارْجِعُوْآ إِلَى ٱبِيْكُمُ فَقُوْلُوْا لَأَنَا كَأَانَا اللَّهُ الْكُكُ الفرية البي كتافيها والعيراليي آفيلنا فيه ں فَوْنَ ٰ ﴿ فَالَ بِلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَفُسُكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَفُرُا والمعسى الله أَنْ يَأْتِينِي وَمُ جَمِيعًا أَنَّهُ هُوَالْعُلِيمُ الْحُكِيمُ الْعُلِيمُ الْعُكِيمُ الْعُلِيمُ

2 JE

حُوْا مَتَاعَهُمْ وَجُكُ وَابِضَاعَنَهُمُ رُدَّكُ ۼؽؙۿڹ؋ؠۻؘٲعؘؿڬٲۯڐ*ۜ*ڡٛٳڵؽڬٲٷڹؠؽۯ آخانا وَنَ ذَا دُكُنَّا يَعِيْرُ ذُلِّكَ كُنُكُ يَسِيْرُهُ فَالْ لَرِبِّ تؤنؤن مونقام الله كنائنتني كُمْ فَكُتَا انْوَرُهُ مَوْنِفَهُ مُ فَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَلِيْلا وَقَالَ لِبَنِي لَا تَكُ خُلُوا مِنَ بَابِ وَاحِدِ وَادْخُلُوا مِنَ أَكُابِ الاّبِيَّةِ عَلَيْهِ نَوَكَّلُكُ وَعَلَيْهِ فَلِيَتُوكُل النُّنُوكِيِّكُور ، ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا حَيْثُ امْرَهُ مُ اَبُوْهُ مُواكَانَ يُغَنِّي عَنْهُ مُوسَ له فأذ في نفس بعفرت فطيفا وانته لناوع مُ وَلِكُرِ النَّاسِ الا يَعْلَمُونَ آفَ وَلَتَا دَخَلُوا النَّاسِ الا يَعْلَمُونَ آفَ وَلَتَا دَخَلُوا الحي النهاخاة قال النهانا جَهْزَهُمْ مَجَهَازِهِمُ جَعَلَ السَّفَانَةُ فِي أَرْحُ مُّ إِذْ نَ مُوَ ذِنُ آيَتُهُ الْعِبْرُ إِنَّكُمُ لَلْمِ فَوْنَ ۞ قَالُوْا وَأَفْبِلُوا تفقدون ڡؚؠؙڵڹۼؚؽڔۣۊٲؽٵؠ؋ڒۘۼؽٷڰٲڵٷٵ؆ؘٮڷٷڵڡٛۮ مًا جِئْنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَ يُنَ ﴿ قَالُوْا فَهَا جَزَآ وُ ﴾ إِنْ كُنْنُهُ كُنْ ب

منزل۳

آءِ الْبُسِيْرُ الْفُلَّهُ عَلَى وَجُمِهِ فَأَرْتَكُ بَصِيبًا الْمُوْاذِي آغَلُمُون الله مَا لاَتَعَلَّهُ وَ وَاللَّهُ مَا لاَتَعَلَّمُ وَ اللَّهُ مَا لاَتَعَلَّمُ وَ الله كَنَا ذُنُوْيِنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيرُنَ عَقَالَ سَوُ بُمُ®فَلَتَّادَخَلُوَّاعَ أبُويُهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَانَ شَ بْنِ ﴿ وَوَرَفَعُ أَبُونِهِ عَلَى الْعَرُشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجِّكًا ۚ وَ تَأُونُونُ رُءُنَّاي مِرْثِي فَصَافَّ فَيْنَ جَعَاهُ وَقُلُ ٱحْسَرِ ﴾ فِي اذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجِن وَجَاءِ نَ الْبُلُومِنَ بِعُنِ أَنُ تَزَعَ الشَّيْظِرِ ، بَيْنِي وَبَ للفِّ لِمَا لَمُناعًا مُعُولًا لَهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ لُك وَعَلَّبُتَنِينَ مِنْ تَأْوِيْل لحير الكافي كنت لكيهم إذ أجبعة الثانوالياس وا مِنُ اجْرِانُ هُوَ الَّاذِ كُوْلِ مِّنُ أَيَاثِي فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُّهُ مُغِرِضُون ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنْزُهُمْ بِاللَّهِ الرَّوهُمْ مُ

ه الله

المُمْرُوقَالَ يَأْسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَالْبِيضَ فَا عَيْنَا ٩٤ كَظِيْمُ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حُرَضًا أَوْنَكُونَ مِنَ الْفِلِكُونَ هِنَ الْفِلْكُونَ هِنَا النَّهُ الله واعْلَمُونَ اللهِ مَالَانْعُلَمُونَ ذُهُبُوا فَنَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَاخِيْهِ وَلَا نَا نِكُتُ رُّوْح اللهِ النَّهُ لَا يَا يَعَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ الاَّ الْقَوْمُ الْكِفْرُوْنَ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَائِثُهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا لِوْ مُنْزَجِبِ فِي أَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَكَّاوُ المُنتَصِدِقِينَ ۞قَالَ هَلَ عَ الرق الله يخزى نُ يَّتِقُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيبُعُ آجُرَ وَقَالُوا نَالِيهِ لَقُلُ اثْرُكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ ٠ قَالَ لَا تَنْثِرُ بُبُ عَلَيْكُمُ الْبَيْءُ مِّ يُغَفِّمُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو ®إِذْهُبُوۡا بِفِينِصِي هٰنَا فَأَلْقُوْهُ عَ يُرُا وَأَنْوُنِي بِأَهُلِكُمُ اجْمِعِيْنَ ﴿ وَلِتَ لَتِ الْعِيْرُقِالَ أَبُوْهُمْ إِنِّي لَاجِكُ رِبْحَ يُوسُفَ نَفْتِكُونِ®قَالُواتَاللهِ إِنَّكَ لِغِي صَلَاكَ الْقَالِيهِ

تَّ الْارْضُ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِي وَانَهُرًا وَمِنْ اثنكين يغنيني البل أيُّ أَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَالَةُ ال لی ىغىب التَّارِّهُ فِيْهَا خُلْهُ وَنَهُ الحسنة وقل خلف مِن قَيْلِهِمُ الْمَثَلَّكُ وَإِنَّ المحتوات تل فَقُ وَ لَا ثَالِسٍ عَلَى ظُلَّا النائن كَفَرُوالُولَا أَنَّهُ لَ عَلَيْهِ اللَّهُ فِينَ أَنَّهُ النَّا كِلِّ فَوْجٍ هَادِ اللَّهُ يَعُلَّمُ مَا تَغْمَلُ كُلُّ أَنْ فَي وَمَا لانكام وماتن داد وكال ننوع عنا لابيقال الأعار الأعا كَةُ الْكُ بُرُ الْمُنْعَالَ السَّهَ آءٌ مِنْكُمُ مِّنِ السَّالْقَوْلَ وَمَرْ ا المَّلُونَ فَعُلَانَ الْمُرَالِيَّةِ إِنَّ اللهُ لِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا اللهُ اللهُ اللهُ الله ۣبِفُوْمٍ حَتَّى بَغِيْرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ الَهُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ وْعًا فَلَامُرَدَّ لَكُ وَمَ

١٧٧٥

اَفَامِنُوْآ اَنْ تَأْتِيكُمْ مَاشِيكٌ مِنْ عَنَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيكُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمُ لِايَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنْ هَٰإِهُ سَبِيبُ أدُعُوْ آلِكَ اللَّهِ عَلَى بَصِيْرُوْ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وُسُبُحُ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنشُرِكِيْنَ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ فَيُلِكَ الاَرِجَالاَ تَوْجِي الْبُهِمُ مِنْ آهُلِ الْفُرِي أَفَالَ الْفُرِي أَفَالُمُ لِيسِيْرُوا ف الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةٌ الَّذِينَ مِنْ فَبُلِهِمُ وَلَكَ ارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّفَوْآ اَفَلَا تَعْقِلُونَ عَثْى إِذَا اسْنَبِكُسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوْآ اَنَّهُ مُ فَالْكُن بُواجاً نَصُرُنَا فَنُجِي مَنُ نَشَاءً ولا بُركة بَاشَنَاعِن الْفَوْمِ الْمُجْرِمِينَ كَقُلُ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِرُولِي الْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيْنَا يُنْفُتَرَى وَلَكِنَ نَصْدِيْقَ الَّذِي كَبَيْنَ يَكِيهُو نَفْضِيْلَ كُلِّ شَيْ وَهُلَى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ ﴿ ٩ بشيرالله الرحفين الرحير التراثيلك البث الكتب والآن أنزل البك من رتبك الحقي ولكن ٱڰڬڗؙٳڶؾٵڛڒڋٷؘڡؚٮؙٚٷؘؽ۞ٲٮڷ؋ٵڷڹؽۘۯڣۼٳڶۺڵۅۻؠۼؽڗ فَيْ السَّنُوي عَلَى الْعُرُشِ وَسَخَّرَ الشَّبْسَ وَالْقَبَرِّ كُلُّ يَجْرِي للى المُراكِمُ وَيُفْصِلُ الْأَلْفِ لَعَلَّكُمُ بِلِقَاءِ رَبِّ

المُ إِنَّهَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كُمَر مَ هُوَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفُونَ بِعَهَدِ اللهِ وَلاَ نَ مَا أَمُرُ اللَّهُ بِهُ أَنُ يَبُوْمَ لاة وأنفقه اعتارزفناه بيراوعكان ا المُدْعُقِمَ عهكاللهم عنكيف ری وَقُ التَّانَبَا وَمَا الْجَبُوفَ التَّأْبَافِ الْاخِرَقِ الَّامَنَاعُ ﴿ وَيَفَوُ لنواية فِن رَّتِهُ قَالَ النَّ اللهُ اب النائن بن امنوا ونظمير في فلويه يرشُ الْقُلُوبُ ﴿ اللَّهُ الْفُلُوبُ اللَّهُ الْمُنْ **@كذلك أنس** الهي وحشر عاد نْ قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتْلُواْ عَلَيْهُمُ النِّيْ يُ أَوْجَيْنَا الَيْكَ وَهُوْ ٤ كرَالِهُ إِلاَهُ وَعَلَيْهِ وَتُوكُلُكُ وَالْيُهِ مَتَا

منزل۳

ミチ

Privam)

موقف النبي عليه الملام ٢١٢

لِنِي يُرِيكُمُ الْبُرُقَ حَوْقًا وَطَهَعًا وَيُنْفِي عُالسَّعَابِ النَّفَا وبسبت الرعن بحنن والمللكة مري خنفتة ويور يُبُ بِهَا مَنْ بِنَنَاءُ وَهُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوشِ إِيْنُ كَ دُغُونًا الْجَنَّ وَالِّنِيْنَ بِينَ عُونَ مِنْ دُونِهِ رَبِسُنِعِيْدُنَ لَهُمْ لاكباسط كفينه والى الماء ليبلغ فالأوما هوببالغه ومادعاة رَّ فِي ضَلِل ﴿ وَيِنْهِ بَسُجُكُ مَنْ فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعً لْلُهُمْ بِالْغُكُ وَوَالْحِمَالِ اللَّهِ قَالُ مَنْ رَّبُّ السَّلَوْتِ وَالْرَفِرْ فَكِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَنَّ نَهُ مِنْ دُونِهَ أَوْلِمَاءَ لا يَبْلِكُونَ لِانْفِ نَفْعًا وَالرَضَارَ الْكُلُولُ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْلَى وَالبُصِبُرُ الْأَمْ هَ تَسْنَوى الظُّلُبُكُ وَالنُّورُ الْمُرْجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًاءَ خَلَقُوا كَخَلْقُهُ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمُ قُل اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِلُ الْفَكَارُ اَنْزُلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيكٌ بَقْلَ رَهَا فَاخْتَهُلَ السَّيْلُ زُبُنَّ ارَّابِيًّا وُمِمَّا يُؤُونُ وَنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبِكَ مِّنْلُكُ كُنْ لِكَ يَضِرِبُ اللهُ الْحُقَّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبِلُ فَيَنْ هُبُ جُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيَمُكُثُّ فِي الْأَرْضِ كَالِكَ يَضِرِبُ استحابة الرتيهم الخشني والذرن لمستجيب لَهُ لَوْاَتَ لَهُمُ مِّأَ فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَالِهِ كَ لَهُمُ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَأْوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَ

TODE

كَفَيْلُ أَرْسُلُنَا رُسُلًا هِرْ فَيُنْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَزُواكِ رِّتَا اللهُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنُ يَاكِنَ بِالْبِهِ إِلاِّبِاذِي اللهِ ) أَجَلِ كِتَابُ @بَمُحُوا اللهُ مَا يَنْفَآءُ وَيُنْبُثُ فَيُوعِنْكُ فَا ٩٠٠ وَإِنْ مِمَّا نُرِيبَاكَ بَعْضَ النِّنِي نَعِلُ هُمُأَوُ تَتُوفِّينَّكَ فَانِّبَاعَكِهُكَ البُّلغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ٠ وَلَمْ يَبِرُوا أَنَّا نَائِقِ الْأَرْضُ نَنْقَصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا وَاللَّهُ يَخُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكِبِهِ وَهُوَسِرِبُعُ الْحِسَابِ<sup>®</sup> وَقَلُ مَكِّرُ الَّذِينَ مِنْ فَيُنْ فِي فَيُنْ فِي فَيْنُ فِي فَيْنُ فِي فَيْنُ فِي فَيْنُ فِي فَيْنُ فِي فَيُ تَكُسِّكُ كُلِّ نَفْسِ وَسَبِعُكُمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُفْبَى السَّارِ ﴿ وَيَفُولُ ؖڷڹڹؽؘػڡٛۯٷاڵۺػڞۯڛڒڴٷڷػۼۑؠٲڽڎ؋ۺؘۿؽڷٲؠؽڿ*ؿ* وَيَنْكُمُ الْكِنْبِ عَنْكَ لَا عِلْمُ الْكِنْبِ ﴿ ڛۅؙۯ؋ٳڹڒۿڹڔڝؖۑؾ؞؋ڛۄٵڹڹؾٵڹڿڡؽۅۯٵؠؾؘٵڝڣٷ ڛۅؙڒ؋ٳڹڒۿڹڔڝؖۑؾڹ؞ۅۿٳڶڹؽؾٳڹٷڝؽۅۯٵؠؾٵڝڰٷڒڣ مرالله الرَّحْمِن الرَّحِبْرِي التعكيث أنزكنا فالبكك لتنخرج التاس مرى الظلب إلى التوله مُرِالي صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ<sup>©</sup> اللهِ الّذي السَّهُ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ رُووَنُكُ لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَ لَّنِ بِنِينَ بِسُتَحِبُّوْنَ الْحَيْدِةُ السَّنِبَاعَلَى الْإِخْرَةِ وَيَصُ الله وَيَنْغُو نَهَا عِوجًا الْوَلْلِكَ فِي ضَلِلَ بَعِيْدٍ

الفَلَةُ بَالْغَسِ الذينَ إِنَّارِعَةُ أُوْتَحُلُّ فِي بُبُاهِنَ دَارِهِمُ حَ المنعاد ﴿ وَلَقَى اسْنَهُ إِنَّ عَارِيهُ لنُكُ لِلِّن رَبُ كُفُّ وَانْتُ إِخَا لَكُ اللَّهُ فَ للهُ فَتَالَةُ مِنْ هَادِ ﴿ لَهُ مُعَالَ مُعْمَالًا مُنْ مُعَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا كُ الْجِنَّافِي الَّبِيِّي وُعِكَ الْمُتَّفَّةُ رَى الْمُ فُلُو أَكُا هَا دَ آيِحٌ وَظِلْمَا ثِتَاكَ عُقْبِي كِفْدِيْنَ النَّارُ @وَالنَّنِ النَّيْنَ النَّيْنَ الْكَارُ الْكِنْبَ مِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ اعُونُ أَنْ أَغَيْدُ اللَّهُ وَلِا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ نُوْلُنْهُ حُكْمًا عَرِيبًا ولِإِن اتْبَعْت

2 DUC

هُمُ رُسُلُهُمُ إِنْ مَحْرَى إِلاَّ بِشَارٌ مِنْكُلُمُ وَلِكُرِّي اللَّهَ يَكُ لى مَرْيَ بَيْنَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ ثَأَنِيكُمُ بِسُلَطِنِ لله وعلى الله فلينه كل المُؤمِنُهُ رَى ﴿ وَمَا لَكُمَّ مِنْهُ رَى ﴿ وَمَا لَكُمَّ مِنْهُ رَى ﴿ وَمَا لَكُ عَلَى اللهِ وَفَانُ هَا سَاسُكِنَا وُلَنَصْبِرَتَ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِمُنَوَكِّلُ الْكُنُوكِ الْكُنُوكِ اللَّهِ فَالْ النَّارُ مَ كُفَّرُو الرُّسُلِمُ غُرِجَنَّكُمُ مِّنُ ارْضِنَا أُوْلَنَعُوْدُنَّ فِي مِلِّنِنَا فَاوْحِي الَّيْهِمُ رَبُّهُمُ كَنُهُلِكُ؟ الظَّلِيدِينَ ﴿ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمْ فَ مَثَامِي وَخَافَ وَعِيْبِ®وَاسْتَفْتُحُوْا وَخَابَ كُلاَّ ڽ۩ؖڡؚڽٷڒٳۑؠڿۿڹۜٞۄؙۅؽۺۼؠڡؚڹؗڡٵۧۼۣڝڋۑؙۮ<sup>ۣ</sup> وَيَعْهُ وَلَا يَكُادُ بُشِينِغُهُ وَمَا تِنْهِ وَالْمُؤْتُ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَمَ تٍ \* وَمِنْ وَرَآبِ عِنَ ابِ عَلَى عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱعْمَالُهُمُ كُرَمَادِ الشُّتَكُ تَ بِهِ الرِّبْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ بِ رُوْنَ مِمَّا كُسُبُوا عَلَى نَتَى عِلْهِ ذَلْكَ هُوَالضَّلْلُ الْبَعِيْرُ المُزَرِّانِ اللهُ خَلْقُ السَّهُونِ وَالْأَرْضِ بِالْجُقِّ انْ بَيْنَا كُنْ هِبَكُمُ لِن جَدِينِي ٥ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْنِ وَبُرَزُوْ اللهِ عًا فَقَالَ الضُّعَفَّةُ اللَّذِينَ اسْتَكُدُوْا اتَّاكُنَّا لَكُهُ تَنعًا فَهَا ْ انتعم مَعْنَون عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ نَثْنُ عَالُوا لَوْهَا مَاللَّهُ وآء عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْرِصَبُرْنَامَا لَنَا مِنْ مَحِيْطٍ

2 Out

ومَآارُسُلْنَامِن رَّسُولِ إلاّبلِسَان فَوْمِه لِبُبِينَ اللهُ مَنْ تَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيْزُ ڵؙؙؙؙ۠ڲؚڲڹٛڠ۞ۅؘڵؘڡؙؙ۬ٚۮؙٲۯڛڶؽٵڡؙٷڛۑٳڸڹڹٵٲؽؙٲڿٝڔڿؙ؋ٚۅؙڡؘڮڡؚڹ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِةُ وَذَكِرُهُمُ بِآيَّهِ اللَّهِ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيَ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُوُرِ۞وَاذْقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْبَ قَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذُ ٱلْجُلِكُمُ مِنَ إِلَ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَ كُمُ سُوْءً الْعَنَابِ وَيُنَا يِحُونَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيَسْنَخَيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمُ بَلَرْءُ فِينَ رَبِّكُمُ عَظِيمُ وَإِذْ نَاذَّنَا ذَّنَ رَبُّكُمُ لَمِنَ شَكَرُ نُهُ لاَزِيْكَ اللَّهُ وَلَمِنَ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَنَا إِنْ لَشَبِ بِنُكَا وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُ وَآأَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَارِ اللَّهَ لَغَنَى حَبِينُكُ ۞ لَهُ يَأْنِكُمُ نَبُوُّ الَّذِينَ مِنْ فَبُلِكُمُ قُومٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَنَهُودَ أُوالَّذِينَ مِنُ بَعْنِ هِمُ لِكَهُمُ إِلَّا للُّهُ حَاءَنُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبُبِنِي فَرَدُّوْ آلِيْلِيمُمُ فِي آفُواهِمُ وَقَالُوْآ إِنَّا كُفُرُنَا بِمَا أَرْسِلْنُهُ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَلِّكِ مِبَّا نَلْ عُوْنَنَّا البيه مُربين فَالَتْ رُسُلُهُ مُرافِي اللهِ فَربين فَاطِر السَهون وَالْأَرْضِ مِنْ عُؤْكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِنْ ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَّا مُّسَعِّي ۚ قَالُوْآ اِنَ ٱنْتُمُ إِلاَّ بِنَنْ رُّقِنُلْنَا نِّرُبُكُونَ آنَ نَصُكَّاوُنَ عَمَّا كَانَ يَغُبُكُ ابَآؤُنَا فَأَتُوْنَا بِسُلُطِنِ مِّبُ

Just . 7.

N/VD

دِيَ الَّذِينَ ٰإِنَّ امَّنُوا يُقِيبُوا الصَّا اَنْ تَا إِنْ يَوْمُ لِأَبْنِيْ خَرَجَ بِهِ مِنَ النَّهَاتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ البُحُرِياْ مُرِحْ وَسَخَّوَ لَكُمُ الْأَنْهُوَ ﴿ وَسَخَّوَ لَكُمُ الْأَنْهُو ﴿ وَسَخَّوَ لَكُمُ سَكُونَ وَسُخَّةَ لَكُمُ الَّهُ الَّهُ إِلَّهُ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالتَّهَارَ اللَّهُ مِن كُلَّ مَا بَحُرَبِ اجْعَلُ هٰذَ اللَّٰكَامِنَا يَّ أَنُ نَعُبُكُ الْأَصْنَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُ أَنَّ أَضَّ فَهُرِي نَبْعَنِي فَأَنَّ لَا مِنْهِي وَمُرْثِي عَمَ الذح أَسُكُنتُ مِنْ ذُرِّيْنِي بِوَ ذِي زُرُع عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبِّنَا لِيُفِينُوا ا لُ أَفِكَ لَا يَكُونَ التَّاسِ ثَلُوكَ النَّهُمُ وَارْزُقَهُمُ مِّنَ رْتِ لَعَرَّهُمُ نَشَكُ وُرِيَ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ نَعُلُمُ مَا نَخُفِمُ وَمَا الله مِنْ نَتْئُ إِذِي الْأَرْضِ ءِ ﴿ الْحَمْثُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ نَّ رَبِّن لَسَعِبْعُ الرُّ عَاءِ®رَبِ الجُعَ سَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِيَّتِيْ ثَمَّ بَنَا وَنَقَبَلُ دُعَاءِ ®

وَقَالَ النَّسِيْطِيُ لَتَا فَضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمُ وَعَلَا اللَّهِ گان لي ع كَانُ دَعُونُكُمُ فَاسْنَجَبُنَكُمْ لِي فَالْا تَالُومُونِيُ أنابه صرحكم وماأنتكم بمضرجي إنى كفرت يُنْهُون مِنْ فَيْنُلُ انَّ الطَّ لِنُكُمْ ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينِ ) أَمَنُهُ اوْعِيد لِى بُنَ فِيُهَا بِإِذِ نِ رَبِّهِ عَيْنَهُمْ فِي اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله لَمَّ كُشُجُرُةٍ كَلِبَّهُ إَصْلُهَانَا بِكُ وَّ فَرُعُهُ ٣٠٠٠ اُگُلُهَا گُلَّ جِيْنَ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضَ لَعَلَّهُمُ يَثِنَ كُرُّوُنَ ﴿ وَمَثَلًا يُنْ فَوْقِ الْحَثُنَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَمْ ضِ رى فرار اينيتك اللهُ الآن بن امنوا النَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْبَاوِفِي الْأَخِرَةِ وَيُ كُ اللَّهُ مَا يَشَأَءُكُ أَلَهُ ثَرَ إِلَى الَّن يُ كَتَّ لَوُا نِعْمَتُ اللهِ كُفْرًا وَآحَلُوْا فَوْمَهُمْ دَارَ البُّوَارِقِ ئُسُ الْفُرَارُ®وَجَعَلُوَ اللهِ آنْكَ ادًا لِيُبِضِ لِهُ قُلُ تَنَنَّعُوْا فَإِنَّ مَصِبُرِكُمُ إِلَى التَّارِ ۞

ها

يَوَدُّالَّنِ بُنَ كَفَّ وُا لَوْكَانُو الْمُسَ كةاالآ ارْسَلْنَامِرِي فَيُلِكَ فِي نِسْيَعِ مِينَ رَسُو لِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ بَسْنَهُ زِءُونَ **ジゾゆ**でみ لْدِي ﴿ وَلَوْ فَتَخْنَاعَكُ لِهُمْ رَأَيَّا مِينَ ۞وَ حَفظنُفَا مِنْ كُلِّ شَيْطِ رِي کُلِّ شَيْءٍ صِّهُ ثُمْ وُرِن®وَجَا تَمُ لَ

منزل۳

رُكْنَا اغِفْدُ إِن وَلِهَ الرَي وَلِلْمُؤْمِنِينِ وَكُومُ يَغُومُ الْحِسَاكِ ته عَافِلاً عَمَّا يَعْمَا الطُّلَّةِ رَبُّ أَنَّهُ الْمُأْرِ طعير عفنع وووو البُهُمُ طُرُفَهُمُ وَأَفِّي نَهُمُ هُوآءً ﴿ وَأَنْنِ رِالنَّاسِ يَوْمُ رَ الْعَنَاكُ فَيُقْنُو لُ اللِّن بُنِ عَظْلَمُوا رَبِّنَا أَخِّرُ نَا إِلَى آجَ تُجُبُ دُعُونَكُ وَنَتَبِعِ الرُّسُلُ أُولَهُ نَكُونُوا اَفْسَنُنَهُ مِّنَ فَبُا لَكُمُ مِنْ زُوال ﴿ وَسُكُنْنُمُ فِي مَسْكِنِ النَّهِ إِنَّ النَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُمُرُكِنِفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْكُمُنَالَ ® وَقَنْ مَكْرُو كُوهُمُ وَعِنْكَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِكَزُّوْ أَنَ مَنْهُ الْمِالْ تَخْسَبَرَ اللهُ مُخْلِفَ وَعُنِ وِرُسُلَةً إِنَّ اللهَ عَزِيْزُذُوانَتِقَامِ ثُنكًا أَيُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوْتُ وَبَرَزُوْالِلَّهِ الْوَاحِيا لَقَهَّارِ®وَثَرَى المُجْرِيِيْنَ يَوْمَيِنِ مُّفَرِّنِيْنَ فِي الْكَصْفَادِ ﴿ سَرَا بِيَلْهُمْ مِنْ فَطِرَانِ وَتَغَشِّي وُجُوْهَهُمُ التَّارُ ﴿ لِيَجْزِي اللهُ كُلَّ نَفْسِ مِمَّا كُسَيَتُ إِنَّ اللَّهُ سَرِبْعُ الْحِسَابِ ﴿ هُذَا وَلِيُنْكُورُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْآأَنَّكُمُ هُوَ الْكُ وَّاحِدُ وَلِينَّكُرُّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿

لِيُوْ الْخِرُولِيَّةُ وَفِي فِي اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبُونَ وَلَهُ وَالنَّا وَالْمَا الْمَالِيَةُ وَالْمَ الْسُولُةُ الْمَالُولُونِ وَفُرُ إِنِ مَّيْدِينِ اللَّهِ الْمُكَالِينِ وَفُرُ إِن مَّيْدِينِ اللَّهِ الْمُكَالِ

الى يَوْمِرِالْوَقْتِ الْمُعُلُّوْمِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغُو يَنَّهُمُ ِ الْمُخُلِّصِيْرِيَ۞قَالَ هِنَ إِصِ ن الغوين ®و إن كهنتم لكوء رَى اللهُ اللهُ عَنْ أَبُوابِ الكُلِّ بَابِ قِنْهُمْ جُزُعِ الْ ٷؾڒۼؽاما<u>ۏ</u>ؿڞؙڰٷڔۿ لِيْنَ۞ لَا يَبَسُّهُمُ فِيْهَا نَصَبُ وَّ فرجين ١٤٥٥عادو ١٤٥٥ أنالغفه هُوَ الْعَنَابِ الْأَلِيهِ ﴿ وَنَبِيُّهُمُ عَنَّ وقف لازم ا يَانَيْنُهُ لِكَ يَغُلُّمُ عَا فَوْمِرِمَجُرِمِينَ ١٤ ال لَوْطِ اتَّا الكَامُرَاتِكُ فَكُامُ نَالْإِنَّهَا لَئِنَ الْغَيْرِ بُنَ

وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلاَّ عِنْكَانَا خَزَآ بِنُكَا وَمَانُ نَزِّرُ الاً بِفَكَ رِمَّعُلُوْمِ ﴿ وَأَنْ سَلْنَا الرِّبِحَ لَوَافِ السَّمَاءِ مَاءِ فَأَسْفَيْنَاكُمُونُ وَمَا أَنْتُمُ لَهُ بِخْزِنِيْنَ وَإِنَّا لَنَحُنَّ نُحُي وَنُبِينُكُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَالُ عَلَيْنَا النُّسْتَفُل مِينَ مِنْكُمُ وَلَفَكُمْ عَلَيْنَا النُّسُنَا إِحْدِينَ الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشَرُهُمُ إِنَّهُ كَلِيمٌ عَلِيمٌ فَوَلَقَادُ خَلَقْنَا الْانْسَانَ مِنْ صَ لُصَالِ مِّرْبُ حَيَامٌ سُنْوُنِ وَالْحَاتَ خَلَقْنَهُ مِنْ فَبُلُ مِنْ قَالِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَا بُّكَ لِلْمُلَيْكَةِ إِنِّي خَالِزٌ } بَشَرًا مِّنُ صَلْصَالِ مِنْ حَبَا مُسْنُون ﴿ فَاذَا سُوَّ يُبْ عُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنَ رُّ وُجِي فَقَعُوْ الْكَاسْجِي بُنَ ا الْمَلْيِكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ١٤٠٤ أَلَالُسُ ٱلْحَانُ بَيْكُوْنَ مَعَ السُّجِي بِنَ®فَالَ يَالِبُلِيسُ مَالُكَ الرَّ نَكُونَ مَعَ السَّجِي بُنَ ﴿ قَالَ لَمُ لَقُنَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَجَ نُوْنِ ﴿ قَالَ فَاخْرُ جُمِنْهَا فَاتَّكَ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنَّ لِيَا فَاتَّكَ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنَّ الْحَ اللَّغْنَةَ إِلَى يُؤْمِرِ الدِّينِ®قَالَ رَبِّ فَآنَظِ رُزِنَّ رِ يُبْعَثُونَ ۞قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِ بِنَ ۞

منزل

الأرْضَ وَالْأَرْضَ وَمَاكِينَهُمُ ءَ الزِّنعُ فَأَصْفَحِ الصَّفَحَ الصَّفَحَ ا العليمُ ﴿ وَلَقَدُ التّن يُرُ المُيذُ بُكُو الم الم المرور المقرض عين الكشر ءِ يُرِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُرِي رى ﴿ وَلَقُلُ نَعُلُمُ أَبُّ ا حَالَ النيل ا كحة المانكك الرُّوْ حِمِنُ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَهَ

به کب

الْوُطِوالْمُرْسَلُورِى ﴿ فَالَّالَ إِنَّكُمْ فَوْ لطبي فؤرى ﴿ فَأَنَّهُ مِنْ لدُن ﴿ وَاتَّيْنَهُمْ مُغرضينين ﴿ وَكَانُوا يَ ) بُيُوْتًا امِنِيْنَ ﴿ فَا خَلِنَ ثَهُمُ أغُنى عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوْا بِ

منزل٣

414

و الم

ڵۊؙڰؽڶڰڔؽۼڵۊ۠ٵڣڵٳؾڹڰڴۏؽ۞ۅٳؽؾڠ

هَا اللهُ لَعْفُهُ ؟ وَحَدُّ اللهِ اللهُ لَعْفُهُ ؟ وَحَدُّ اللهِ اللهُ تَعُلْنُهُ ١٠٠٠ وَاللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ رِيُخُلُقُونُ الْمُواكِ عَالِمُ الْخِيرُ > FOR كُمُ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْمُؤْرِدِي لَا ڮؙؽؙؽؙؠٛۄٞڡؙٞڹٛڮڔٷۜۊۿؠؙۄڡؙٞڛٛؾؘػ<u>ڹڔ</u>ٛۅٛؽ؈ڮ النون إن الله المُحُمِّعًا ذَا أَنَ ( ) رَكَاكُمُ فَالَّذِ السَّاطِيْرُ القائدة القلك لأأأؤ ذارهم كام فأنى الله ينبأنه ممرين تَهُ تُشَاِّقُهُ أَى فِيهُمْ قَالَ الْنَانِي أُوتُوا وفي أنفيسم فالفؤاالسَّلَمَم

علالم

اعْدِيلُ السَّ

الله عَلِيُظُ بِمَا كُنُنْهُ نَعُمُ لَوْنَ صَافَاهُ

ن يُنَ فِيُهَا فَلَبِئُسَ مَنْدُى الْمُثَكَّرِيْرَ، ٥٠

خَكَنَ السَّمَاوِتِ وَالْرُرْضِ بِالْحَقِّ نَعَالَى عَمَّا بُنْفُرِكُونَ ® حَكَقَ الْانشَانَ مِنْ نُظُفَاةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مِّبُيْنُ ©وَ خَلَقْنَهَا لَكُمْ فِينَهَا دِفْ وَمِنْهَا ثَاكُمُ فِيهَا وَكُمْ فِيهَا عَالَمُ فَيُهَاجِهَ بَلَدِ لَّمُرْنَكُونُو الْمِلْغِيْثُو الرَّبِشِقِ الْأَنْفُسِ "ا وَالْخِيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجِيبُرُ لِنَرْكَبُوْهَا وَزِينِكُ وَكِنْكُانُ وعلى الله قصن السّبيل ومنها بمآيِرُولونشاء لها جُمُعِيْنَ ٥ هُوَالِّن يُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُنَّ مِنْهُ نَثْرًا بَعَرُّفِيْهِ نِشِيبُهُوْنَ<sup>©</sup> يَثَبِّتُ لَكُمُ يِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْنُونَ وَا وَالْكُونَاكِ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ إِنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَ وسَخَّو لَكُمُ الَّذِلَ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُ مُن وَالْفَكُرُ وَالنَّجُومُ مُ بِأَمْرِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بَتِ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَا لَكُمُ الْأَرْضِ مُخْتِلِفًا الْوَانَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِ يَّنُّ كُوُّوْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوُ امِنْهُ لَحُمَّا طِرِيًّ وتسننخرجؤا منه حلية تلبسونها ونزى الفالك مواجر فِيهُ وَلِنَابُنَنُغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ نَشَكُو وَنَ ﴿ وَلَعَلَّكُمُ نَشَكُو وَنَ ﴿ وَأَل فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ نَبِينَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَعَكُمُ ڣؙڹؙؙٛٛٛ۠ٛٛٷؽؘ۞۫ۅؘۼڵۿؾٟٷؚؠؚٵڵڹٞڿؚڝؚۿؙؗۿڔؽۿڹٛڽٷؽ؈

تقفالازم = رالمه

الني في المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية ا نْهُ: ١٠٠٠ النَّاقَ لْنَالِشَى الْأَارَدُنْهُ الْنَاقَةُ لْنَالِشَى الْأَارَدُنْهُ الْنَاقَةُ لِلَّا نَنُهُ كُلُّهُ رَ٠٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مُرفَسُعُكُوْآ اَهُلُ البِّكُرُ إِنْ كُنَّةً لَا تَعُكُنُونَ ۖ أنؤلنا الككالذكر لشبين للتأ ۿؙؙؙؙؙۿؙڔؽڹۜڣڰڗٞٞٷڹ۞ٲڣٵۜڡؚۯؽ۩ڷڹؽؽؘڡؘڰۯؙۄ الته يهم الأرض أذيانيه مُمالعَ نَاكِ نَعُرُونِ ١٥٥ وَكَاخُنَ هُمُ ذُلُ تَقَلُّهُمْ فَدَ الله بَاحُنَ هُمْ عَلَى تَحَوُّفُ فَأَن آبَالَهُ لَوُوْكُ نْهُ إِذَا لِي مَا خَلُقَ اللَّهُ مِنْ نَنْمُ إِنَّهُ مِنْ نَنْمُ اللَّهُ مِنْ نَنْمُ لَّ يَتَ السيخار الله وهم دخر مِكَ ۚ فَأَكُونَ عَارُهُبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي السَّ وَلَهُ الرِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرُ اللَّهِ تَتَّفَّوْ نَ

ナシシナ

لَّنِيْنَ اتَّقَوُامَاذَآانَزُلَ رَبُّكُمُ قَالُواحَهُ هناف التُأنتاحسنة ولرادًا للخاة خَيْرُولَنِعُم عَجُدُنُّكُ عَلَىنَ بَيْلُخُلُؤُنَهَا بَخِرِي مِنْ الْمُنْتَاعُونَ كَنْ لِكَ يَجُزِي اللهُ الْمُتَّنِفِيْنَ اللهُ الْمُتَّنِفِيْنَ اللهُ الْمُتَّنِفِيْنَ وَقُلْمُ الْمُلْكِكُ كُلِيدِينَ كِنْ لِكُونَ سَلَمُ عَلَيْكَ ڵؙڿٮؙۜٛٞٛٛ؋ ٛؠؠؠؘٵٚػٮؙٚڹؿؘۄٛؾۼؠڶۅؙڹ۞ۿڵؽڹٛڟٷۏڹٳڒٳڹٛڗٳڮڗڮۿ لَيْكُهُ أَوْ يَا نِي اَمْرُرَ بِكَ كَنْ لِكَ فَعُلَ الَّذِي يُنَ مِ لمهكم الله ولكرى كانة آانفسفنظ سَبّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانْوُا بِ بَسْنَهُ وَوُنَ اللَّهِ لَّذُ يُرْبُ الْفُرْكُو الْوَشَاءَ اللَّهُ فَاعْبَلُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ نَتْنَى اللَّهُ فَعْدِهِ اَلَا وَالْحَدَّمُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ كُنْ لِكَ فَعَرَ نُ نَبُولِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ الرَّالْمَلْغُ الْكِبِينُ ﴿ وَلَقَلَ بَعَثَنَا في كُلِّ أَنَّةِ رَّسُولًا إِن اعَيْنُ والسَّلَة وَاجْنَنِيهُ السَّلَ نُ هَاى اللَّهُ وَمِنْهُمُ مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّالَةُ تُسِيرُوا ڒؙۻٚٵٛڹٛڟٚۯۅٛٳڲؽڡؘڰٲؽۘۼٳڣػٵؙڶؽؙػڹۨؠؽ<sup>ؿ؈</sup>ٳؽ؋ٙٷٟڞ هُلْ مُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا بَهْنِ يَ مَنْ يَضِلُّ وَعَالَمُ مِنْ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ أَيْمَا نِهِمْ لِايَبُعَثُ اللَّهُ مَنْ يَهِمُ وَنَ ا وَعُدًا عَلَنْهِ حَقًّا وَالكِرِيَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لا يَعْ

000/9

السَّمَاءِمَاءً فَاخْبَابِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْ 1(O) سَكُرًا وَرِزُقَاحَسَنًا أَرَّى فِي ذَلِكَ يَّغُفلُهُ رَى ﴿ وَأُوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ آرِي اكِمُّخَنِّلْفُ الْوَانَةُ فِيْنُهُ نِشْفَاءُ لِلنَّا الآبة لِقَدْم تَنْفَكُ وْنَ ﴿ وَاللَّهُ مَّرِي بِيُرَدُّ إِلَى آزُدَ لِ العُمُبُرِيكِي لَا يَعُ لبُرُفَافَا ايُرُّ وَاللَّهُ فَضً الِرِّزِقِ فَهَا النَّنُونَ نَكُمُ فَلِكُ فِنُهُ مِنْ الْأَوْلَ **€ونعثلُ** كُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ شَكًّا وَلا بَسُنَطِبُعُورً

المُرْضُ نِعْمَا فِي فَنِينَ اللَّهِ نُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَإِ النُّرُ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّعَنَكُمُ إِذَا فِرِبُنَ مِنْكُمُ إِذَا فِرِبُنَ مِنْكُمُ إِ إبِمَا النِّينَهُمُ فَتُنتَنَّعُهُ أَفْسَهُ فَ تَعُلَيُهُمْ أَفْسَهُ فَ تَعُلَيُهُمْ أَفْسَهُ فَ تَعُلَيُهُمْ لمُون نَصِيبًا مِتَارَزَقَنْهُمُ تَاللهِ لَنَسْعَا ﴿ وَيَعِبُعُلُونَ لِللهِ البُّنْفِ سُبُحْنَكُ وَلَهُمْ مِمَّا بِنِنْ تَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِوْ آحَلُهُمْ بِالْأُنْ فَي ظَلَّ وَجُعْلُهُ بْكُرْكُ يَنْوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بَشِرَ به اليُنسِكُةُ عَلَى هُوْنِ آمْرِيدُسُّةً فِي النَّرَابِ ٱلاِسَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ الْمُنْكُ الْكُعْلَىٰ وَهُوَ الْعُزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْبِهِمُ مَّا تُرَكَّ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤخِرُهُمُ إِلَى أَجِلِ مُسَعِّعً أَفَاذَا جَأَءَ أَجَلُهُمُ لَابِينَتَأْخِرُونَ ٵۼڰٙٷڒڮۺؾڡٛٚڹڡٛٷؽ؈ۅؘڲۼۼڵۅؙؽڔؾڮٵڲڴۯۿۅٛؽۅٛٛٛۊڝؚڡ۫ مَنْتُهُمُ الْكَنِبَ آنَ لَهُمُ الْحُسُنِي الْجَرَمُ إِنَّ لَهُمُ الذَّ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقُلُ ارْسَلْنَآ إِلَّى أُمَّ فَبُلُكَ فَرَبَيْنَ لَهُمُ النَّبِيُظِيُ آعْمَالَهُمُ فَهُوَوَلِيُّكُمُ البُوْمَ وَلَهُمْ عَنَ الْكِ الْبُحُ ﴿ وَمَا آنُوْلُنَا عَلِمُكَ الْكِتْبِ الرَّالِيُّ إِنَّهُ الَّذِي انْحَنَكَفُوْ إِفِيْ لِهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُّأ

441

الالالالا

نِعُمَتُ اللَّهِ نُكِّرِينُكُرُونُهَا وَأَكُنَّرُهُمُ الْكُفَّورُ ظُوُون@وَاذَارَا اللَّذِينَ الشُركَةِ شُرَكًاءَهُمُ قَالُوا رَتَبُنَاهُؤُلَاءِ شُرَكًاؤُنَا الَّهِ يُرْبَكُنَّا يُلِ اللّه زَدُنكُمْ عَنَ الْأَفْرُقِ الْعُنُ وم نبعَثُ فِي كِل أُمَّاتُ شَهِبُ مُ كَ شَهِينًا عَلَى هُؤُلِآءً وَنَزَّ ٱؽٵؚێػؙڵۺؗؽؙؖۊۜۿؙڷؙؽۊۜۯڂؠ اِتَ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُلُ لِي وَالْحُسَانِ وَالْبَنَّاحُ وَيُولِنُنَّا مِي وَالْبَنَّاحُ وَي إلى الله م امِرَ بَي بَعُلَافَةً وَإِنَّاكُ لَهُ آنُ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ

<u> - الحدد</u>

ضَرِبُوالِلهِ الْأَمْنَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعُلُّمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَّهُ رَ اللهُ مَنْلًا عَيْلًا مَّهُلُؤُكًا لِآبَةِ بِارْعَلِي نَنْمَى ۗ وَ لُحَمْنُ لِلَّهِ يَلِ ٱكْنَرْكُمْ لِلْبِعِلْمُونَ وَصَرَبَ مَثُلًا رَّجُلِيْرِ احَلُهُمَا أَيْكُهُ لاَ نَقْب رُعَلَى ثَنَيُّ وَهُ ٤ اَيْنَمَا بُوجِهُ ۗ كَانِ بِغَيْرُهُلَ يَسْنُويُ هُوُومَنَ يَ ڵۅۿؙۅؘۼڵؽڝڔٳڟۣڡؙۧڛؘٛڣڹ؞ؚؖ۞ۅؘۑڷۼۼؽؙؠٛاڶڝۜڵۅؾؚۘۅٳڵٳۯۻ عَانِي الرَّكُلُّمُ البُّصِرَاوُهُوَ أَفَرَبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلُ يُرْكُواللهُ ٱخْرَجَكُمُ قِرِي بُطُون أُمَّهِ نِكُمُ لِانْعُلْمُونَ شَيِّعًا وَجَعَلَ تَكُمُ السَّبْعَ وَالْاَيْصَارَ وَالْآفِكَةُ لَعَلَّكُمُ نَشَكُونُ فَنَ كُمُ السَّبْعَ وَالْآفِكَ وَالْآفِكَةُ لَعَلَّكُمُ نَشَكُونُ فَ إِلَى الطَّلِيُرِمُسَخَّرْتِ فِي جَوِّالسَّمَاءُ فَأَيْبُسِكُهُنَّ الرَّاللَّهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمٍ يَوُمِنُونَ ۞وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ بُبُوتِكُمُ سَكَنَّا وَجعَلَ لَكُمُ مِّرَى جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُؤْتَانَسُتَخِفُونَهَ ظُعُنِكُمُ وَبَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنَ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا أَثَاثَا وَمَنَاعًا إلى حِبْنِ ©واللهُ جَعَلَ لَكُمُ مِتَاخَلَقَ ظِ الكُمُ مِّنَ الْجُبَالِ أَكْنَانًا وَجُعَلَ لَكُمُسَرَابِيلَ تُقِيبُ الحروسرابيل نفيكم بأسكم كن لك ينتم يعكنك عكت كم كَكُمُّ تُشُلِمُون ﴿فَأَنْ تَوَلَّوْا فِأَنْتُمَا عَلَيْكَ الْبُلْغُ الْبُهِ

c11:15

يُفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِبْنِ اللَّهِ وَاوْلِيكَ هُمُ الْكُنِ بُوْنَ ﴿ مَنْ كُفُرُ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْنِ إِيْبَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرُهُ وَقُلْبُهُ مُطْهِينٌ إِبِالْإِبْهَانِ وَلَكِنُ مِّنْ نَثَرَحَ بِالْكَفْرِصَلُ رًا مُرْغُضُبُ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ ابْ عَظِيْمُ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ اللَّهِ مِأَنَّهُ اسْتَحَبُّوا الْحَبُوةُ اللَّنْبَاعَلَى الْاخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا لَهُ الْكِفْرِيْنَ الْوَلِّيكَ الَّذِيْنَ كَلِيعُ اللَّهُ عَلَى فُلُوِّيهِمُ وَسَهُعِ كَ هُمُ الْغُفِلُونَ ﴿ لَاجَرَمُ أَنَّكُمُ فِي الْإِجْرَةِ هُو مُوْنَ®نَيُّرُانُ رَتَكِ لِلَّنِيْنِ هَاجَرُوْامِنُ بَعْدِ مَا فَيَنَوُ نُتُرَجْهَا وُاوَصَبَرُوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْنِ هَالْغَفُورٌ رَّحِيبُهُ يُؤُمُّ نَانِيُ كُلُّ نَفْسِ نَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوقِي كُلُّ نَفْسِ فُ وَهُمُ لَا يُظِلِّهُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا فَرْبَيْهُ كَا رزقهارغَا المِنْ كِلَّ مَكَانِ فَكُفَّهُ تُ الله فأذاقها الله لياس الجؤع والخوف بماكانوا بصنعو أءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمُ فَكُنَّ بُدُهُ فَأَخَذَ هُمُ الْحُنَ ابْ وَهُ اللهِ إِنْ كُنُ نُكُرُ إِيَّا لَا تَعْبُكُ وْنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ الخِنْزِيْرِ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللهِ فنكن اضطرّ غَيْر بَاغِ وَلاعَادِ فِأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّ

وَلُوْ سَاءَ اللَّهُ لَجِعَلَكُمُ أُمَّاتًا وَالحِلَامُ وَلَكُرِ فَيَ الْحِلَامُ وَلَكُر فَي النَّفِ مَنْ تَشَاءُ وَلَنْسُعُدْ مَى عَمَا كُنْتُهُ نَعْد صَكَادُتُّهُ عَرِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَنَ ابْ عَظِيمُ ﴿ وَلَا بعَكْبِ اللهِ نَهُنَّا فِلْبُلِّ إِنَّهَا عِنْكَ اللهِ هُو خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَوْنَ اللهِ مَاعِنْدُكُمْ يَنْفُلُ وَمَاعِنْكَ اللهِ بَارِنْ وَلَنَجْزِينَ النِينَ صَا خْسَنِ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ <sup>6</sup> مَنْ عَبِيلَ صَالِحًا هِنْ ذَكِ أَوْأَنُكُنَّى وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَنَّجُبِينَتَّهُ جَبِوقًا كَلِّ جُرُهُمْ رِبِا حُسَنِ مَا كَانُو ابَعْمَا وُن ﴿ فَإِنَّ الْقُرُانَ فَالْسَاءِ بِأُنْتُهِ مِنَ النَّبَيُظِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ إِنَّا لَيْسَ لَهُ سُلِظُ عَلَى الْآرَيْنَ امَنْ اوَعَلَى رَبِيهُمْ يَنِوَكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُوَلُّوْنَكَ وَالَّذِينِ هُمْ بِهِ مُنْثَبِرُكُوْنَ ﴿ وَإِذَا يَكَ لَنَا آبِكَ مُنْكُونَ الْحَالَ كِيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِّلُ فَالْوَآاتِكَ أَنْتُ مُفْتَرُ لَكُ أَكْثُواهُمْ لَكُونَ الْمُؤْلُ وَوْحُ الْفُكُ سِي مِنْ رَبِّكَ وَوْحُ الْفُكُ سِي مِنْ رَبِّيكَ بِ اَمَنُوُ اوَهُلَّى وَيُنْفُرِي لِلْمُسْلِيبِينَ ﴿ وَلَقَالُ نَعُكُمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ انْمَا يُعَلَّمُهُ يَنْهُ ۚ لِلِّمَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ اِلَيْهِ أَعْجِمِيُّ وَهُلَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مِّبُنِنُ ﴿ إِنَّ الَّنِ لِبَنَ بُؤُمِنُونَ بَالْبِ اللهِ لَا بَهْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ اللهُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اللهُ وَك

المخر

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ مَصِينَةٌ وَهِي مِكَنُّا وَإِنْ الْحَالَ عَنِسُونَةُ أَنَّ وَانْنَاعِنَهُ وَكُوعًا البيرى أنسرى بعبيه لنكره قرن البي الْحَرَامِرِ إِلَى الْمُسْجِبِ الْأَفْصَا الَّذِي نُرَكُنَا حَوْلَةَ لِنُرِيَةُ مِنْ انَّهُ هُوَالسَّيِبِيْعُ الْبُصِيْرُ۞وَانِيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ وَجَعَ هُكَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلَّانَتُونُ وَامِرِي دُونِي وَكِيلًا قُ لنُامَعُ نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ عَبْلًا اشْكُورًا ﴿ وَفَضَ السَرَاءِيْلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأِرْضِ مَرَّ سَبَرِ وَلَتَعَلَّنَ عُلُوًا كِبُيُرًا فَإِذَا جَآءَ وَعُلُ أَوْلَهُمَا بِعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَّا أُولِي بَاسِ شِينِي فِي أَسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًّا نُمَّرُدُدُنَا لَكُمُّ الْكُرَّةُ عَلِيهُمْ وَأَمْلَ دُنَكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِي بُنَ وَ جَعَلْنَكُمُ ٱكْثَرُنَفِيْرًا اللهُ أَحْسَنُتُمُ آحْسَنُتُمُ لِأَنْفُسِ وَانُ أَسَانُهُ فَلَهَا قَاذَا جَآءً وَعُنُ الْأَخِرَةِ لِيسُوعُ اوْجُوهَكُمُ وَلِبَكْخُلُواالْمُسْجِكَاكُمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُنَبِّرُوا مَا لُكُواْنِ هُنُ الْقُدُّانِ مُفْلِدِي لِلْأُ هِي أَفُومٌ وَيُكِينِنُوالمُؤْمِنِهُ وَ النَّانُ وَيَعِمَلُونَ الصَّلَحْتِ أَرْبَ لَهُهُ ۼٞٳڲؠؿؙٳ۞ٚۊٳؾؘٳ<u>ٙڷڹؠؗؽڮؠٷٞڡ۪ڹٷؽؠٳڵٳڿڗ؋ٳۼؾڽٵڵۿؠؙۼڶٳٵ</u>

إِمْ لِتَفْتُرُوا عَلَى اللهِ الْكُنْ بِإِلَى النَّانِ بِنُكُونَ

الدُّالِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكُنْبُ هٰنَا حَلْلٌ وَ

ت لائفلوري المُعَتَّاعُ فِلْنِكُ وَلَهُمُ عَنَّاكُ إِلْنِي الْعُمْرِعَنَ اكِ الْنِيْرِ عَلَى الْمُ

الذين ها دواحرمنا ما صصفنا عبنك من قبل وما طلابهم ولائن كانوآ انفسهم يفلائون كانوآ انفسهم يفلائون هنترات رتبك يلزين عبلوا السنوء به هاكو آنفسهم يفلائوا من بغد ذلك واضلخوآل رتبك من السنوء به هاكوات المرهد مراط من المنشركين شناكرالدنعيم الجنبلة وهداره الله ومراط من المنشركين شنكرا لا الكنباحسنة وانكوف الدورة لين الطرحين شنكركين شنكراليك آن التبغ مِلة المرهد على الذي يقا وماكان مِن المنشركين شاكراليك آن السبن على الذين وماكان مِن المنشركين شاكرا التباعل الشين على الذين وماكان مِن المنشركين شاكرين شاكرا السبن على الذين المنتبركين شاكرين السبن على الذين المنتبركين شاكرين شاكرا السبن على الذين

اختكفوا فنه واس رتك كيككم بينهم كم يوم الفلمة في

يُهُ بَخُنَالِفُونُ ﴿ أَرُعُ إِلَى سِبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمُةِ وَالْمُوعِظَةِ

عَادِ لَهُمْ بِالَّذِي هِي أَحْسَرُ مِي إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعُلُمُ بِينَ

سُلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُنِّكِ بِنِي ﴿ وَإِنْ عَاقِيْتُمْ فَعَاقِبُوا

عُوْقِيْنُمْ بِهِ وَلَبِنَ صَيْرُنْهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصِّيرِيْنَ ﴿ وَأَصْ

الي ال

وماصبُرُك إلاَّ بالله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهُ وَلَا تَكُونُ صَيْنِ مِ

بَئُكُوُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَالَّذِينِي هُمُ تَعُسِنُونَ

وَقَضَى رَبُّكَ الرِّنَعُبُكُ وَاللَّهِ إِيَّاكُ وَرِبَالُوَالِكَيْنِ اِحْسَانًا ۚ إِمَّا لَا إِمَّا لحين فانته كان للأواب لَقُرُ بِي حَقَّةٌ وَالْمُسُكِيْنِ وَابْنَ السِّيدِ شَيْطري لِرَبِّ كَفَهُ رُا ﴿ وَامَّا تَعُرْضُر ؟ عَنْكُمُ نُ رَّبُكُ ثَرْجُوْهَا فَقُلِ لَهُمُ قَوْلِاً مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا يَجْعُلُ بِيَاكَ نُرُأْ نَصِنُوا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اولَا لَا خُشِهُ تَحْ مِي ثَوْدُ فَكُمْ وَإِنَّا كُمْ إِنَّ فَتُتَاهُمُ كَأَنَ خِطْ تَقْرَبُوا الرِّيْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشُهُ وَسَأَ النبى حرَّمُ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَمَرْ اللهُ الدِّي فَقُلْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلَطْنًا فَكَ يُسْرِفُ فِي الْقَتْدِلِ إِنَّهُ كَانَ مؤرًا ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَيْنِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي ٱحْسَنُ بَبُلِغُ إِنْ اللَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهُنِّ النَّالْعُهُلَكًا كَانَ مَسْتُولًا اللَّهُ اللَّهُ الْ

ESPE

عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيرِدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُو التهاراينين فمحونااك الد بَةُ النَّهَارِمُبُصِرَةً لِتُبْتَغُوافَضُلًّا مِنْ رَّبِّكُمُ وَلِتَعْلَمُواءَ بَنَ وَالْحِسَابُ وَكُلِّ شَيْءٍ فَصَلَا كُو تُفْصِيلُ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَّا اللَّهِ وَكُلَّ الْ إن ٱلزَّمْنَهُ ظَيِرةً فِي عُنُقِهُ وَنَغِرْجُ لَهُ يَوْمُ الْقِيبَ مَنْشُوْرًا ﴿ اِثْرَاكِتُ مِنْفُسِكَ الْبُومَ كثئاتكفة بُيًا ﴿ مُن اهُنَا يَ فَإِنَّهُ الْمُنَا يُهُنِّ إِن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنابِ لَّ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَإِزِرَةً وِزُرَا خُرِي وَمَا كَتَّامُعَنِيْبِيْنَ حَتَّى نَبْعُثَ رَسُولًا@وَإِذَا أَرَدُنَا أَنَ ثَلَيْلِكَ قَرْبَةً أَمُرُنَامُثُرُ فِيهَا فَفَسَقُو إِفِيهَا فَحَقَّى عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَ مَّرْ نَهَ مِنْرًا®وَكُمُ اَهُلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ اعِمَادِه خِيدُرًا بَصِيرًا ١٤٥٥ مَنْ كَانَ يُرِيْنُ الْعَاجِلَةُ عَتَلْنَا لَهُ فِينِهَا مَا نَشَآءُ لِهِ أَنْ يُرْيُكُ نُوْجُعُلُنَا لَهُ جَهُنَّمُ عَيْضً من مُعْمُا مِّلْ حُوْرًا ﴿ وَمَن آزاد الأَخِرَةُ وَسَعِي لَهَا سَعْبَهَا وَهُو اءرتك وماكان عطاءرتك مخظه راهانظر كيف هُمُ عَلَى بَعْضِ وَلَلْإِحِرَةً ٱكْبُرُدُرَجْتٍ وَٱكْبُرْتَهُ لَ مَعَ اللهِ الْهَا احْرَفَنَفَعُكُ مِنْ مُدُمًّا مَّخُهُ

الم

نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْنَبِعُوْنَ بِهَ إِذْ يَسْتَبِعُوْنَ اِلَّيْكَ وَ نَجُوْءِي إِذْ يَقُولُ الظُّلِمُونَ إِنْ تَنْبَعُونَ إِلَّارَجُ نَظُ كُنُفَ ضَرَيْهُ الْكَ الْأَمْنَالَ افْضَلْهُ افْلَالْسِنَةُ لك وقَالَ إَءَا ذَاكُنَّا عِظَامًا وَّرُفَانًا ءَانَّا لَمَهُ لْقًا جَدِيْكًا الْأَكُونُو الْجِارَةُ أَوْحَدِيْكًا أَوْخَلُقًا مِّهَ ڲڬڹٛڒڣۣٛڞؙڷۏڔڴۿۜڡٚڝؘؽڨؙۏڷۏؽڡ*ؽ*ؿۜۼؽڷؽٵ<sup>؞</sup>۬ڡٚ الَّذِي فَطَرِّكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُو يَقُوْلُ نَ مَنَى هُوَّ قُلْ عَلَى النَّيَّكُوْنَ فَرَيْبًا ﴿ يَوْمُ يَكُوْنَ فَوْلِيا ۗ ﴿ يَوْمُ يَكُ غُوْكُ نَ بِعَبْنِهُ وَتَظْنُونَ إِنْ لَبِنْتُمُ الرَّقَلِيُلَا فَوَقُلْلًا يَّعِبَادِي بَفُولُوا الَّنِي هِيَ أَحُسَنُ إِنَّ النَّبِيُظُرِ، مَنْزُغُ بَيْنَا إِنَّ الشَّبُطْنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَنُوًّا مِّبُينَا ﴿ رَبُّكُمُ آعُ نَ يَشَا يُرُحَمُكُمُ آوُانَ يَشَأَ يُعَنِّى لِكُمُ وَمَا آرُسَ وَكِيْلِالْ وَرَبُّكَ آعُلَمُ بِهَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ) بَعُضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَانَيْنَا دَاوُدُوْلُوْلُانِ فَالِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَهُ نَهُمِّنُ دُونِهٖ فَالَا يَهُ لِكُوْنَ كَشَفَ الضِّيرَعَنُكُمُ وَلَا تَجُونِيلُ اللَّهِ اللَّذِينَ يَدُعُو بُنَنَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوُسِيلَةَ آبُكُمُ آفُوبُ وَبَرُجُونَ رَحُ افُوْنَ عَنَابَةُ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحْنُ أُ

وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْنُهُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَنْقِيْ لكَ خَبُرْ وَّأَخْسَرُ عَأُوبُكُ وَلَا تَقَفُ مَا لَنْسَ لِكَ م لسَّبْعُ وَالْبُصَرُ وَالْفُؤَادَكُلُّ اوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُهُ الْأَرْضِ مَرَكًا أَنَّكَ لَنْ تَغُونَ الْإَمْ ضَوَلَنْ للغ الَجِبَالَ طُوْلِا اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سِيِّتُكُ عِنْكَ مَلِيكًا مَكُرُ وُهَا ﴿ وَلِكَ مِمَّا أُوْحِي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ايُحِكِّمَةٍ وَلِأَ يَخُعُ لَ مُعَالِثُهِ الْهَا أَخَوَفَتُكُونِ فِي جَهَنَّمَ مَلَّهُ مَّا مَّلُ حُورًا ﴿ أَفَاصُفُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلِّيكَةِ إِنَانًا إِنَّاكُمُ لَتَقَّوُلُونَ قَهُ لِأَعَظِيْمًا ۚ وَلَقَلُ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْانِ لِيَكَ كُرُوا وَمَا يَزِنُكُ هُمُ إِلاَّ نُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الِهَ قُالَمِهُ قُلْمَ ئِقُوْلُوْنَ إِذَّا لِآنِتَغَوْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سِبِيْلِرَّ۞سُبُحْنَةَ وَنَعْلَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۞ نُسَبِّحُ لَهُ السَّلْوِثُ الشَّبْعُ وَالْارْضِ وَمَنْ فِينْهِرِيَّ مُوَانِ قِيرِنْ نَعْيُءِ الْأَبْسَيِّةِ حَمْدِه وَلِكِنْ لِآتَفُقَهُونَ نَسْبِيْحَهُمْ النَّهُ كَانَ لنبيًا غَفْهُ رَّا ۞ وَإِذَا فَيُ أَتَ الْقُرُّانَ جَعَلْنَا بِنُنَكَ وَبِأِنَ فْلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفُقَهُوْهُ وَفِي الْذَانِهِمُ وَفَيَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُكَةُ وَلَّوْا عَلَى أَدْ بَارِهِمْ نُفُورًا ۞

فَ بِكُمْ حَانِبِ الْبُرَّاوُيُرُهِ ەتىئىگا⊕ولقالگرەنابنى التناد رُ⊕وَرِانَ گَادُوَالْيَفْتِنُوْنَكَ تأالكك لتفترى عكننا ٤٤ لَقَالُ لَكُ تَعَالَكُ فَ الْمُحْمَ الكيوةوف المناز المناف المعف يُرًا ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ وُنَكُ مِنَ بنُهَا وَإِذَا لا يَلْمُنْوُنَ خِلْفَكَ الا قَلْدُ خَوْدُكُ لنَافَيُلِكَ مِنْ رَسُّ يتلافر في والألك لذة لِدُلِي لِهِ إِن الشَّهُ اِنَ فَرُانَ الْفَجْرِكَانَ مَنْ لَهُوُدًا ﴿ وَا ان يَنعَنْك رَبُّك مَقَامًا عَجُنُوكًا ١٠ ڄٵٚڣڵؘڎؘڷڐ<del>ؖ</del>ڠٚڡٙٮٛٙؠ منزل۲

م م م

ائے کہ کے

كأن ذلك في الكتنب بِالْآانُ كُنَّابِ بِهَا الْأَوْلُونَ وَانْكِنُكُ فظلك إبها ومانرسل بالابيور اربى رَتَكَ أَحَاطَ بِالتَّاسِ وَمَاجَ الرُّءْ كَالِّتِي أَرُنِينِكِ الرَّفِنْنَةَ لِلتَّاسِ وَالنَّنْجَرَةُ الْمَلَعُوْنَةَ يَزِيْنُ هُمُ الرَّطُعْيَانًا لَةِ السَّجُلِّ وَالْحُرْمُ فَسَجَلُ وَالْآرَانِ ءَ ٱلسُجُلُ لِمِنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرْءَيْتِكَ هُنَا الَّنِي مُ أخزنن إلى يؤم القبلية لأختب الله قَالَ اذْهُبُ فَتَرِي تَبْعَلَى مِنْهُمْ فَانَّ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مِّوْفَوْرًا ﴿ وَاسْتَفِوْزُ مِن اسْتَطَعُتَ وِ لك ورجلك ونشاركه عِ وَالْأُولَادِ وَعِنْ هُمْ وَمَا بَعِلُ هُمُ الشَّيْظِ مِ النَّغُورُانِ الَّذِي يُزُرِجِي لَكُمُ الْقُلْكِ فِي البَّحْرِ لِتَبْتَغُو امِرَى فَصْ كُمُرُ رَحِيْبُهَا ﴿ وَإِذَا مُسَكُّمُ الضُّرُّ فِي الْبُحُرِضَ ﴿ إِيَّا فَا فَكُنَّا نَجْكُمُ إِلَى الْبُرِّاعْرَضْنُمْ وَكَانَ الْإِ

الرَّوْفُلُ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِيكَةٌ يَنْشُونَ لَنَةُ لَنَا عَلَيْكُمُ مِّرِي السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولُ إِلْ فَكُلُ كُفْرِي بِ بَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ لِي لل فَكُرِي بَعِكَ لَهُمُ أَوْلِيَاءُمِنْ دُوْنِهُ وَ القبهة على وجوهم عنيا وكالماوصها عالما ٵۼڹڬڔ۬ۮڹٛڰؙؠؘڛۼؽڗٳڰۮڸڰڿڒٳۧٷؙۿؙۿڔؠٲٮٚۿؖۿڒڰ وقَالُوْآء إِذَاكْنًا عِظَامًا وَرُفَانًاء إِنَّالْبُنَّهُ فِنْ أَنْ كَالْكُمْ فَوْنَ كَلْقًا جَدِيْدًا ١٠ اَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُونِ وَالْارْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ كَفُوُرًا ﴿ قُلُ لَوْ أَنْتُمُ تَعْدِيكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَاةِ رَبِّنَ إِذًا تَنْمُ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَنُوْرًا ﴿ وَلَقُلُ الْبَيْنَا البي ببتنت فشعل بنق إسرآء بالانجاء هُمُفَقَالًا فَافِي لَاظُنَّكُ يُمْ مِنْ عُمْدُونِ الْفُقَالَ الْفُولِينِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اَكُلْنُكُ لِفُ عَدْرُ مَنْ مُنْ مُنْ أَوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلْ فَأَغَىٰ فَنْكُ وَمَرْ ) مَّعَكَ جَبِيْعًا ﴿ وَفَلْنَا مِنْ يَغُي إِلَّهِ السُكُنُوا الْاَرْضَ فَإِذَا جَاءَوَعُلُ الْاِخِرَةِ جُنَا بِكُمُ لَفِيْفًا الْ

منزل

= 1202

وَقُلُ رَّبِ ٱدُخِلَنِي مُنْ خَلَ صِدُنِي وَآخِرِ جُنِي عَزَجَ صِ جُعَلُ لِي مِنُ لِّنُ نُكُ مُلُطِّنًا نَصِيُرًا ۞ وَفَلَ جَاءَ الْحَقِّ وَزَ اِتَ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞وَنُنَرِّلُ مِنَ يُن ولا بُرْيُكُ الطُّلِيهُ أَن التَّخْسَأُرُا ﴿ وَلَا يَرْيُكُ الشَّاكُ السَّاوُ التَّخْسَأُرُا ﴿ وَ إذا أنْعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَا بِعَانِيبَةٌ وَإِذَا مَسَّهُ النَّهُ كَانَ يَؤُسًا ﴿ فَلَ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَنهُ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ لِأُهِ وَيَشِعُكُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَيُلِ الرُّوحِ مِنْ امُررَبِّ وَمَا أَوْتِبُنُمُ مِنَ الْعِلْمِ الاَقِلْدُلان وَلَيْنُ شِنْنَالَنَانُ هَبَرَ لَّنِي كُ أَوْجَبُنَا الِيُكَ نُتُمَ لَا تَجُلُ لَكِ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۞ الْأَرْجُهُ لَهُ كَانَ عَلَيْكَ كُيْرًا ﴿ فَكُلِّ إِنَّ اجْنَبُعَتِ اجْنَبُعَتِ مُ الْجِرِيُ عَلَى آرَى تَأْنَةُ البِنْثَلِ هِنَ الْقَرْانِ لَا يَاتُونَ بِيثَلِهِ نَ بَغُضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِبُرًا۞وَلَقُلُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَا الْقُرُارِ نَ كُلِّ مَثَلَ فَأَتِي أَكُنْزُ التَّاسِ الأَكْفُهُ رَّا۞ وَقَالُوا لَرَى نَوْمِ مِ لَكَ وَيُفْجُرُكُنا مِنَ الْأَرْضِ مِنْكُوعًا ۞ أَوْتُكُونَ لَكَ حَتَّاةً مِّنْ أَنَّا فتَفَجِّرَ الْأَنْفُرَ خِلْلُهَا تَفْجِيْرًا ۞ أَوْنَشَفِظ السَّمَاءَكُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْنِي بِاللَّهِ وَالْمُلِّبِكُةِ فَيَبِيلًا ﴿ أَوْبَكُونَ لَكَ يَهُ زُخُرُفِ أَوْنَرُفْ فِي السَّمَاعِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفِيتِكَ حَتَّى ثُنَّزِلَ عَلَيْنَا ٽَفُرُوُٰهُ فَلُ سُبُعَانَ رَبِّيُ هَلُ كُنْتُ اِلَّابِنَثَرًا رَسُولُاهُ

لَكَ يَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى أَنَارِهِمُ إِنْ لَمُ يُؤُمِنُوْ إِبِهِ نَا الْعُدِيْثِ لا وإنَّا لَجِعِلَّهُ نَ مَاعَلَتُهَا صَعِيْلًا جُرُزًّا أَأَهُ عَ أَنَّ آصُلْبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيْمِ كَأَنُوا مِنْ الْبِينَ الفتياة الى الكفف فقالوارتينا التنامن لأنك المَفْخَمُ نِنَاعَلِي اذَانِهُمْ فِي الْكَفْفِ كَ نَبَاهُمُ بِالْحُقِّ إِنْكُمُ فِتْبَةً المَنْوَا وَرُدُنْكُمُ هُكًا يَ ﴿ وَرَبُطُنَا عَلَى قَلْوَبِهِمُ إِذَّ قَامُوا رَبُّ السَّهُ إِن وَالْأَرْضِ لَرْيُ نَّكُ عُوَامِرِي دُونِهُ المَّا لَقُلُ قُلْنَا ادًّا شَكِطًا ﴿ هُ لَاءِ فَوْمُنَا اتَّخَذُ وَامِنُ دُونِهُ الِهَةَ لُوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِنَ بَيِّنِ فَمَنَ أَظْلَمُمِتِن لَى اللهِ كَذِياً فَوَاذِ اعْتَزَلْتُهُوْهُمُ وَمَا يَعْبُكُ وُنَ الاالله فأوال الكفف ينشر لكم رسكم والكون وحكم وَيُهَيِّ لَكُمُ مِّنَ أَمُوكُمُ مِّرُفَقًا ﴿ وَنُرَى مْ ذَاتَ الْيُعِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ ع وَهُمْ فِي فَجُوعَ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ النَّهِ اللَّهُ مَنْ تَهُلِ رَيُضُلِلُ فَكُنُ بَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِكًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيًّا مُّرُشِكًا اللَّهُ

منزل۲

र्किएर

fore

シャラシ

عِقَ أَنْزَلِنْهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا آرُسَلْنَكَ الأَمْبَيْقَ ٥ وَفَرُاكَا فَرَفْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى التَّاسِ نُهُ تَنْزِيْلًا ﴿ قُلْ امِنُوا بِهِ ٱوْلَا تُؤْمِنُو النُّن يُنَ أُوْنُوا الْعِلْمُ مِنْ فَيُلِهُ اذَا يُبْنُلُ عَ لِلْأَذْقَانِ سُجِّكًا ۞ وَيُقَوْ لَوْنَ سُيْر وَعُنُ رَبِّنَا لَهُفَعُهُ لِأُصُوبَ خِرُّ وُنَ إِ الله الأستاء الكشفة والمنتفى ڵڗڮۅؘڵٲۼؘٵڣؽؠۿٵۅٳڹڹۼؠؽڹۮڶڰڛۑؽڵٳ؈ۊؽڵ الْحَمُكُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْغُنُّ وَلَيَّا وَلَمْ يَكُرُى لَّهُ شُرِبُكُّ فِي لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيَّ هِنَ النَّالِ وَكَيْرُهُ تَكُمْ لِيُرَّالًا اللَّهُ لِلسَّاكِ وَكَيْرُهُ تَكُمْ لِيُرَّالًا كَيِّنُ وَهِي مَا كُنْ فَعَ شَوْلِ إِلَى فَ وَالْنُنَا عِشَرَ وَكُوْعَا الله الرَّحُه في الرَّحِه أحث لله الذي أنزل على عبن والكتب ولم يجعل له عبراً اسًاشُونِ يُكَا قِرْنَ لَكُ نُهُ وَيُبَنِّغُهُ لخيان لهم أجرًا حسنًا فَ ڵڹنن قَالُوا اتَّغَذَاللَّهُ وَلَكَا صَمَالَهُمُ بِهُ مِنْ عِلْمِ وَلَالِا إِ هُ ثُغُرُجُ مِنَ أَفُواهِمُ إِنْ يَتُفُولُونَ إِلاَّ كَنِ بَاكَ

التلتن

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِنَوُ أَلَهُ غَيْبُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ابْصِرُ بِ الَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشِركُ فِي <u>مى الناك مرن كتاد</u> لنحكا ا واصدرنفس الغالوة والعننس يرنث ورك وجه يُبْلَةُ الْحَيْوِيْ الدُّنْكَا وَلَا نَظِعْ مَرْيُ ءُ فَلُكُفُورٌ إِنَّا أَغُنَاكُ فَالِلْظِّلِمِ إِنَّا أَغُنَاكُ فَاللَّهِ لِمِنْ فَأَ ٤ يَسْتَغِيْنَةُ ايْغَانُو البِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُوْمَ بُ النائن امنواوعي مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ۞ وَكَانَ لَهُ ثَارُفُفًا ٱكُنْزُمِنُكَ مَالاً وَآعَزُنُفُ رًا يُحَاوِرُهَانَا

مُهُمُرُ عُيًا ٥ وَكُنُ لِكَ يَعْنَبُهُمُ لِيَنَا ننتُمُ قَالُوالِبِنْنَابِوْمًا أَوْبَعُ المنتفر فالبعثو الحك كم بورفكم هن ق لْتُنْظُنُ أَتُكُا أَذُكُ ، طَعَامًا فَلُسُأَتِكُمُ بِرِزْقِ مِنْ تَ يَكُمُ أَحَلُ اللَّهِ مُرْانُ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمُ لَيْهِمُ وَلَنْ ثَفُلُحُوْآ إِذًا أَبِكًا ۞ وَكُنْ إِ لِيُهِمْ لِيعُلْمُوْااَتَّ وَعُدَاللهِ حَقِّ وَالتَّاعَةَ لَا رَيْبَ ن بَيْنَهُمُ آمُرُهُ مُ فَقَالُ النَّهُ اعْلَمُهُ مُنْكَأِنًّا ﴿ وَ لَا يَنْكُ اعْلَمُهُ مُنْكًا الْ السَّائُ إِنِّى فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَنَّا صَّ إِلَّا أَن يَبْشَاءَ اللَّهُ وَا يْنَ وَفُلُ عَنْمِي أَنْ يُهُرِينِ رَبِّيُ 

) القران باعتبار عديد الحروف بأن التأثر بعن البائر من النصف على المراب المائر المائر

من الجن فق مُرْدُهُ مَا كُنْتُ مُنْخِذًا الْمُضِ نَادُوْاشُرَكَآءِي الَّذِينَ زَعَهُ نَكُمُ فَكُمُ فَكُمُ فَكُمُ لِيُسْتَجِيبُهُ لْنَابِينَكُمُ مِّوْبِقًا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَفَظُنُوٓ أَالْمُجُرِمُونَ النَّارَفَظُنُوٓ أَنَّهُمُ وَلَمْ بِيَجِكُ وَاعَنْهَا مَضِرِفًا ﴿ وَلَقَنُ صَرَّفَنَا فِي هَٰنَ ا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَيِلٌ وَكَانَ الْإِنْسَانَ ٱكْنُرُشَى عِ جَلَ الْ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَكُومِنُوۤ آاِذْجَآءَهُمُ الْهُلْ يُوكِينَّنَّ فَوْرُوۡ رَبُّهُمْ الْآنَ ثَانِيهُمْ سُنَّهُ الْأَوَّلِينَ آوُيَاتِيهُمُ الْعُنَابِ فَعُلَّاهِ لُ الْهُ رُسِلِيْنِ إِلاَّ مُبَيْثِيرِيْنَ وَمُنْنِ رِيْنَ وَيُعَادِلُ النَّانَيُ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُلْحِضُوابِهِ الْحُقَّ وَاتَّخَنُ وَالْيِقَ وَمَا الْنُوارُوا هُزُوًا ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنَ ذُكِّرُ بِالنِّتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنُسِي مَاقَلَ مَتْ يَهِ أُلَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ لِمُ أَكِنَّةُ أَنْ يَفْقُلُونُهُ وَ

انِهُ وَفُوا وَإِنْ تَنْ عُهُمُ إِلَى الْهُنَّى فَكَنْ يَهْتُنَّ وَآلِدًا أَبَكًا ١٠

19

يَجَنَّنُهُ وَهُوطَالِمُ لِنَفْسِهُ فَالْ مَا أَظُنُّ أَنْ نَبْيُهِ ٵۼڿؙۊٲؠٮڰٞٷڮڹٷڗؙۮڎڡؙٳڮڔڗ انترمِن نَطْفَاتِ نَكُرَسُولِكَ رَجُلُكُ لِكِنَّا هُواللَّهُ آنفُركُ برَ بِي آحَالًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فَلَتَ مَا شَأَءَاللهُ " اللهِ إِنْ تَرَن آنَا أَقُلَ مِنْكَ مَالَا وَوَلَكُا أَفَعَلُم رَدِّكُ خَدُرًا قِرْ يُجِنَّنُكُ وَبُرُسِلُ عَلَيْهَا حُسُمَانًا قِنَ السَّمَ يُكَازِلَقَاكُ أَوْ يَضِعُ مَأْؤُهُا غَوُرًا فَلَنُ نَسْتَطِيْعُ لَهُ طَلِيًا ۞ م فَأَصْبِحُ يُقَلُّكُ كُفَّتُهِ عَلَى مَأَانَفُقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيهُ لَيُنَوِي لَمُ الشِركَ بِرَتِي آحَدًا ﴿ وَلَمُ تَكُنُّ إِن اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَجِمُ الصَّمَنَالِكَ الْوَلَايَةُ يله الْجَقّ هُوَ خَيْرُنُو ابَّا وَّخَيْرُ عُفْيًا ﴿ وَاضْرِبَ لَهُ مُمَّثُلُ الْجَيْوِيْ أَنْ لَنْهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاصِيحَ ٵ تَنْ رُوْهُ الرِّبِحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُّفَنَّ لَا إِلَّا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُّفَنَّ لَ عَنُونَ زِنْيَاةُ الْحَبُوقِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيْتُ الطِّلِحْثُ خَيْرُعِنْلَ رَبِكَ ايًا وَّخَيْرًا مَلَّ ٥ وَبُومُ نُسَبِّرُ الْجِبَالَ وَتُرَى الْأَرْضَ يَأْرِشَ مَّالَّا المَيْنَاكُمْ فَلَمُ نَعَادِرُمِنْهُ كُمُ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا \* لَقَدُ عُنُونَاكُمَا خَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّفِي بَلْ زَعَمُنَكُمُ آلِّن بَجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِلًا

كَانَطَلَقَا كَتَّى إِذَا أَنْتَا أَهُلَ قُرْيَاتِ السَّطُعَيَا أَهُ لَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضِيِّفُو هُهَا فَوَجِنَ افِيْهَا حِكَ ارَايِّرِيْنُ أَنْ يَنِقُضَى فَأَقَامَهُ قَالَ لُوْشِئُكَ لَيْنُ نَكُ فَارُدُتُ أَنْ آعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مِلِكَ يَاخُذُ كُل سِفِينَا فِحُمُنا ﴿ وَأَمَّا الهُمَارَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زُكُونَ وَأَقْرَبُ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلْبَيْنِ لبُنِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُلَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا طَلِحًا فَأَرَا دَ اَشُلُ هُمَا وَبَيْنَكُورِ عِاكُنُوهُمَا وَعُمَاةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰ لِكَ تَا وَيُكُ مَا لَهُ نِسْطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ۞ وَيَسْتُكُونَكَ عَنْ ذِي ڛٲؿڵۊؙٳۼڽؽڴۄؚڡڹٷۮڴڗٳ۞ؚٳٵٵػڴؾٵڮڣٳڵڒۻٷٳؾؽڹۿڡؚؽ سَبِيًا ﴿ الشَّيْسِ وَجَلَ هَا الْأَكْمُ مَغُرُبُ الشَّيْسِ وَجَلَ هَا نَغُرُبُ عَلَةٍ وَوَجَمَاعِنُكُ هَا قُولًا قُلُنَا لِنَا الْقَرْنَانِي إِمَّا أَنْ تُعَدِّب وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِنَ فِيهُمْ حُسُنًّا ﴿ قَالَ آمَّا مَنْ ظَلْمَ فَسُوفَ نُعَلِّيهُ اللَّهُ اللَّه ثُمَّ يُرَدِّ إلى رَبِّهٖ فَيُعَنِّ بُهُ عَنَ ايَّا تُكُوُّا ﴿ وَامْامَنُ امْنَ وَعَبِلَ عًافَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمُرِنَا يُسُرًا ٥

وَرَبُّكَ الْغَفُورُذُو الرَّحْمَاءَ لَوْ بُوَّا خِذَهُمْ بِمَا كُسَبُو الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَدَابَ بَلُ لَهُمُ مَّوْعِنْ لَرَى يَجِيلُ وَامِنَ دُونِهِ مَوْيِلاً ﴿ وَتِلْكَ الْقُارَى اَهْلَكُنْهُمْ لِتَأْظُلَنُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمُ مِّوْعِلًا أَفْوَاذُ قَالَ مُوسَى لِفَتْنَهُ لَا أَبْرَحُ حَثَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبُحْرَيْنِ أَوْآمُضِي حُقْيًا ۞ فَلَيّا بَلْغَا جَهُمَ بَيْنِهِمَا نَسِيبًا حُوْتُهُمَا فَأَثَّغَىٰ سَبِيلُكَ فِي الْبُحُرِسَرِيًّا ﴿ فَلْتَاجَاوَزَا قَالَ لِفَتْنَهُ اتِنَا غَنَ آءَنَا لَقَنْ لِقِيْنَا مِنْ سَفِرِيَاهِنَ نَصَيّا ﴿ قَالَ أَرْءَيْكِ إِذْ أَوَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِينُ الْحُونَ وَيَأْأَنُكُونِينُهُ إِلَّالشَّبُطُنُ آنُ أَذُكُرُهُ وَاتَّخِنَ سِبِيلَةً فِي الْبُحُرِةِ عَحِيًا ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا لُنَّا الْبُغْ قَارُنُتَ اعَلَى أَنَا رِهِمَا فَصَحَيًّا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا قِرْنَ عِبَادِنَا الْبَيْنَةُ رَخْمَةً قِرْنَ عِنْنَ نَاوِعَلَيْنَةُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمُا⊕ْفَالَ لَهُ مُوسَى هَلُ ٱتَّبَعُكَ عَلَى آنُ تَعَلِّبُنِ مِبّاعُلِبُكَ رُشَكًا ١٠ فَالَ إِنَّاكَ لَنْ نَسْتَطِبُعُ مَعِي صَبُرًا ﴿ وَكُبُفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ نَجِطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَبِعِكُ نِي اِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ آمُرُا ﴿ قَالَ فِإِنِ الْبَعْنَفِي فَلَا نَسْكَلْنِي عَنْ نَهُى أَحُدُ أَكُ لِكَ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ فَأَنْظُلُقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ إِنَّ لسِّفِينَانِ خُرِفُهَا قَالَ أَخَرُفْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهُلَهَا لَقُلْ جِنْتَ شَيًّا إِنَّ الْكُرْ أَقُلُ إِنَّاكَ لَنْ نَسْتَطِبْعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ فَالْ لَا نَوَا خِذُ نِي بِمَانِسِبْتُ وَلِا تُرُهِفُنِي مِنَ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطَلُقَأْ كُتِّي إِذَا لِقِياعُ لُمَّا فَقَتَ لَكُ قَالَ أَقْتُلْتَ نَفْسًا زُكِيَّا أَبْغُيْرِنَفْسِ لَقَلْ جَنْفَ نَبْيًا ثُكُرًا @

وَلِيْكَ النَّهِ مُنَاكَفُوْ ابِالبَّوِ رَبِّهِمُ وَلِقَا يَهِ فَحَمِطُثُ الْعَمَالُهُمُ فَلَا نُقِيمُ الْفَيْمُ الْفَهُمُ يَوْمَ الْقِبْمَةُ وَزُمَّا ﴿ وَلِكَ الْحَمَالُهُمُ وَلَا الْمَاكُفُوْ اَوَاتَّخَنُ وَآالِيْنِي وَرُسُولِى الْمَنُوا وَعَبِلُوا الطَّلِحُتِ كَا نَتُ هُوْرُولِ الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الطَّلِحُتِ كَا نَتُ لَهُمُ وَلِي الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الطَّلِحُتِ كَا نَتُ لَهُمُ وَلِي اللَّهُ وَوَلِي الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الطَّلِحُتِ كَا نَتُ لَهُمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سُون فَي مَدْرَبِهِ مِكِيِّتُ وَهِي نَمَانُ وَنِي عَلَيْنَ وَسِيَّا فَي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

بِينَهِ وَاللهِ الرَّحُ مِنَ الرَّجِبُ وَ وَالرَّجَهُ وَكُورَ وَهُوَ الرَّجِبُ وَهُنَ الرَّجِبُ وَهُنَ الرَّجِبُ وَهُنَ الْعُظُمُ وَنِي وَاللهُ عَلَى رَبَّهُ وَهُنَ الْعُظُمُ وَنِي وَاللهُ عَلَى رَبَّهُ وَهُنَ الْعُظُمُ وَنِي وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى وَهِنَ الْعُظُمُ وَنِي وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالله

أكختى إذابلغ مطلع الشبس وجرك هاتظ ثُمَّا أَنْ لَكُ وَقُلُ ٩ حَثِي إِذَا بِلَغُ بِيْنِ مِنْ دُونِهِمَا فَوْمًا لَا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ فَوُلَّ الَّا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ فَوُلَّ الْوَا ا الْقَائِدْ مِي اللَّهِ مَا يُؤْجُ وَمَا يُؤْجُ مُفْسِلُ وْنَ فِي الْأَيْضِ الك خَرْجًا عَلَى أَرْنُ تَجْعَلَ بَيْنُنَا وَبِيْزُمُ سُلًّا ا ونهورتى خَيْرُ فَأَعِيْنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُمُ رَدُمًا فَاتُونِي زُبُرَ الْحُبِ يَنِ حُثْنِي إِذَا سَأَوْي بَيْنَ الصِّدَفَيْنِ قَالَ انْفَخُوا مُحَثَّى إِذَا جَعَلَهُ ثَارًا قَالَ انْوَنِّي أَفِر عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهُمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَنْظُهَرُوكُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٠ قَالَ هٰنَارَحُمَهُ وَمِن رَّبِّكَ فَأَذَا جَآءُ وَعُلُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكًّا عَ وْكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا ۞ وَنَرُكُنَا بَعُضَهُمْ يَوْمَيِنِ بَبِّمُوْجُ فِي وَنِفِح فِي الصِّهُ رِفْجِيعُنْهُمْ جَنْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا اللَّكِفِ بَنِي عَرْضَا ١٥ النَّانِينَ كَانَتُ أَغَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ لِيُعُونَ سَنْعًا اللهِ الْحَسِبَ ذِكُرِي وَكَانُوا يخن واعبادي من دوني أوليا على اعتن المحدة زُرُ®فُلْ هَلُ ثُنَيتُكُمُ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْبَالُاهِ النَّيْنَ طَ الجيوة التُنياوهُ مُ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا

420 هُزِي النَّهِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ لى وَالنَّرُبِي وَفَرِّي عَيْنًا قَامًا تَريِنٌ مِنَ الْمُشَرِ آحَكُ الْأ فَقُولِي إِنِّي نَنْ رُكُ لِلرَّحُمِن صَوْمًا فَلَرْ ) أَكِلَّمَ الْبُومَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتُ بِهِ قَوْمُهَا تَخِيلُهُ فَالْوَالِمَرْبَيْمُ لَقَلْ جِنُكِ شَبُكًا فَرِيًّا ﴿ يَآنَىٰ هٰرُوۡنَ مَا كَانَ ٱبُوٰكِ امْرَا سَوْءٍ وَّمَاكَانَ فَالْكِبَغِيَّا الْحُ فَأَشَارِكُ إِلَيْهِ قَالُوا لَيْفَ نُكِلَّمُ مَن كَانَ فِي الْمُهُلِ صَيليًّا اللهُ الْمُهُلِ صَيليًّا قَالَ إِنِّي عَبُنُ اللَّهِ النَّهِ الْكِتْبِ وَجَعَلَنِي بَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي الْكِتْبِ وَجَعَلَنِي لْرَكَّا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِينَ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ عَتَّا اللَّوْ بَرِّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبِّارًا شَقِيًا ﴿ وَالسَّلَّهُ مُ وُلِنْ عَنْ وَبَوْمَ آمَوُكُ وَيَوْمَ أَنْعَكُ حَيًّا ﴿ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبِكُمْ قَوْلَ الْحِقّ الَّذِي فِيهُ وَبَهُ أَرُونَ ﴿ مَا كَانَ يِلْهِ أَنْ يَنْ يَخِينَ مِنْ وَلِيلُ سُلِكُنَاءُ إِذَا فَضَى آمُرًا فَإِنَّهُمَا يَقُولُ لَنَاكُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّكُ وَرَبَّكُمُ فَأَعْبُكُ وَكُمَّ هٰنَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيْمُ ۞ فَاخْتَلْفَ الْآخْزَابِ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْكُ لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا مِنْ مَنْهُ لِي يَوْمٍ عَظِيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَالْهِ يَوْمُ يَأْتُوْنَنَا لِكِنِ الظُّلِمُوْنَ النَّيُومَ فِي ضَلِلِ مِّبَيْنِ ﴿ وَأَنْذِارُهُمُ يُومُ الْحُسْرَةِ إِذْ فَضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِ إِنَّانَحُنُ نُرِثُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَ

ريد دوهالاد

المجاد وفغالازمر

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَنِي عَاقِرًا وَ قَدْ بَلْغُتُ مِنَ الْكِبَرِعِتْبِيَّا ۞ قَالَ كَنْ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٌ وَقُلْ خَلَقْتُكُ مِنْ فَبُلُ وَلَمُ نَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ سَ بِ لَّ اللَّهُ النَّكَ النَّكَ الأَثْكَامَ التَّاسَ ثَلْكَ لَمَالِ فَخُرَجَ عَلَى فَوْمِهِ مِنَ الْمُحُرَابِ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِيحُ الْكُرُةُ وَّعَنِشَيًّا ١٠ بِبَيْحِيٰ خُنِ الْكِتٰبِ بِفُوَّةٍ وَاتَبُنْكُ الْحُكْمُ صَبِيًّا ﴿ وَعَنَانٌ ڵڽؙؾٛٵۅڒڮۅ۬ۼؖٷػٵؽؿؘڡؾٵڞٷؠڗؖٳؠۅٳڸۮؽؠۅۅڷڡ۫ڔؽڴؽڿۼٵڗ يًا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ بِوُمْ وَلِنَ وَيَوْمَ يَبُونُ وَبُومَ يُبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْبَهُمُ إِذِ انْتَبَانَ فُونَ اهْلِهُ مَكَا نَاشُرُ فِيًّا صَّفَا تَعْنَ نَ فُونِ مُ دُونِهِ جِهَا كَاتَّنَا أَلِيلُهُ رُوْحِنَا فَتُكُنُّلُ لَهَا بَشُرًا سُوبًا ۞ قَالَتُ إِنَّ ٱعُوٰذُ بِالرَّحُينِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تِفْتِا ﴿ فَأَلَ اِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ أَلَاهُ لَكِ غُلْكًا زَكِيًّا ® قَالَتُ آنِي بَيْكُوْ نُ لِي غُلْمُ وَلَمْ يَبْسَسِنِي بَثْنَارٌ وَلَمْ إِ مَعْتًا ﴿ وَأَلَى كُنْ لِكُ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَيِّ وَلِنَجْعَ ائةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمُرًا مَّقُضِيًّا ۞ فَحَمَ فَانْتَبِكُ ثُونِهِ مُكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْبُخَاضُ الْإِن جِنْ عِ النُّذَاةِ قَالَتُ يَلَيُتَنِي مِتُ فَيُلَ هَٰنَ ا وَكُنْتُ نَيْمًا مَنْسِيًّا الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نُ نَغُنِنَهَا ٱلَّا نَحْزَنِي قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ نَعْتُكِ سَرِيًّا ﴿

السجاةه

ر الگ

عَنْوَجٍ وَمِنْ ذَرَّتُكَ إِبْرُهِلَكُ وَإِنْمُ اءِنُلُ أَذَا تَكُتُلُ عَلِيْهُمُ النِّكُ الْآخَيْرِ، خَرُّواسُجَّارُ لُفُّ أَضَاعُواالصَّ لَفْهُ رَى غَيَّا الْأَمْرُ مِنَابِ وَامْرَ مَ وَعَي اِعَاهُ الْمُكَانُّ لِلْكَ مِنْ فُلِدُنَ الْجُنَّاةُ وَالْنُطْلُغُونَ نَشْطًا @جَنَّتُ عَلَّ يَجِنَّا قُ الَّذِي نُوْرِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ ثِقَيًّا ﴿ وَمَا مُرِرَتِكَ لَهُ مَابِيْنَ آيُلِينَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بِينَ ذَٰلِكُ نِستًا ﴿ رَبُّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيَنَّاكُا فَأَعُيْلُهُ لَمُ لَكُ سَبِيبًا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَ لَ تَعُدُ فَ انْحُرِجُ حَتَّا ﴿ أُولَائِنَ كُوالانسَانُ أنحنته تثلث والشيطار شيخ ١٠٠٠ لتًا ۞ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ كُفًّا اتَّقَوْا وَنَنَ رُالظِّلِيدُنَ فَيُهَا حِنْكَ

الزهيم والنه كان صِدِينَفَاتِبيًّا ﴿ إِذْ فَالَ لم تعَدُّلُ مَالَا بِسُمَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغِذُونُ عَنْكَ شِيئًا اللهِ يَأْبَتِ إِنَّى فَلْ جَآءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ بَايَتِكَ فَأَتَّبَعْنِي آهُلِكَ عِرَاطًا سَوِيًا ﴿ يَأْبَتِ لَانَعَبُنِ الشَّيْطُنَ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَأَنَ لرَّحُلُن عَصِيًّا۞يَابَتِ إِنِّيُّ أَخَافُ أَنْ يَبُسُكُ عَنَ أَبُ وَيُ لرَّحُمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْظِرِ، وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِكُ أَنْتَ عَنُ هَنِيْ آيَابُرْهِيْمُ لَبِنُ لَمُ تَنْتَهُ وَلَرُجُهُنَاكَ وَاهَجُرُنِي مَلِيًّا ال ڵڠۼڵؽڮؙڡؙۧۺٲۺۼ۬ڣۯڵڮڔٙڹٞٳڹۜٷڰٳؽڣػۏؿٵۜٛۅٲۼؾڒٮٛڴۿ وَمَا تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوارَ بِي عَلَى آلْآ أَكُونَ بِنُ عَاءِرَتِي شَفِيًّا ﴿ فَلَتَا اغْنَزُلَهُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ ) دُوْنِ اللَّهِ وَهُنَّا لَهُ السَّخِينَ وَيَعْقُونِ وَكُلِّجَعَلْنَا بَيِّا ﴿ وَهُنَّا كُنَّ اللَّهِ السَّخِينَ وَيَعْقُونِ وَكُلِّجَعَلْنَا بَيِّنا ﴿ وَهُنَّا لَهُمُونِ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَ بِ مُوْسَىٰ انَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا تَبْيًّا ۞ وَ نَادَيْنِكُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسِ وَفَرَّيْنَكُ بِحِيًّا ﴿ وَهَمُنَا لَكَ مَا أَخَاهُ هُرُونَ نِبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْلِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِنَ الْوَعْنِ وَكَانَ رَسُولِا يَبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُ اللَّهُ بالصَّلُوقِ وَالزُّكُوقِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ ۥٳۮڔڹۺٵؾڰٵڗ؈ڛڷؽڨٵۺۜؾٵڞؖۊڗڣۼڹۿػڴٵڴٵۼڸؾٵؖۿ

، منزل ٢

479 كَ دَعَوُ الِلرَّحُلِن وَلَكَ الْوَوْمَا يَثْبَغِي لِلرَّحْلِن أَنْ وَلِدًا إِنَّ إِنَّ كُلُّ مَرْ يَ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الْآاقِ عَنْ الشَّلُولُ الْحُصِيمُ وَعَتَّاهُمْ عَتَّا اللَّهُ وَكُلَّهُمُ النَّهُ لَهُ لَقَالِمَا فِي فَرُدُا ﴿ إِنَّ الِّن يُنَ الْمُنُوا وَعَيد اَهُمُ الرَّحُلُمِ يُ وَدَّا ﴿ فَأَنْتُمَا يَسَّوُنْكُ بِلِسَأَنِكَ لِتُنْكِنِثُ رَبِ لُمُتَنِقِيْنَ وَتُنْفِرَيِهِ قَوْمًا لَكًا ﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا فَيُكُومُ مِنْ فَرُكِ النعن نَعِسُ مِنْهُمُ مِنْ أَحَلِ آوُنَسْمَعُ لَهُمُ رِكْزًا هَ سُورَةُ طِيلَ مَكِيَّةُ وَهِي مَا عَنْ فَحَدُ وَاللَّهِ مِنَ النَّاقِ فَهَا مُؤْدِثَ النَّاقِ فَهَا فَ وَكُونَ اللَّهِ مِنَ النَّاقِ فَهَا مُؤْدِثَ النَّاقِ فَهَا مُؤْدِثُ النَّهُ وَلَا فَعَلَمُ اللَّهُ مِنْ النَّاقِ فَهَا مُؤْدِثُ النَّاقِ فَالنَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُؤْدِثُ النَّاقِ فَي النَّاقِ فَي النَّاقِ فَي مُؤْدِثُ النَّاقِ فِي أَنْ النَّاقِ فَي مُؤْدُدُ اللَّهُ فَي مُؤْدِثُ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُؤْدُدُ اللَّهُ فِي النَّاقِ فَي مُؤْدِدُ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُؤْدُدُ اللَّهُ فِي النَّاقِ فَي مُؤْدُدُ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فِي مُنْ النَّاقِ فِي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فِي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فِي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فَي مُنْ النَّاقِ فِي مُنْ النَّاقِ فَي مُواللَّهُ اللَّهُ اللّ بسر الله الرَّحُهُ الرَّحِبُون الرَّحِبُور لِلْ صَاآنُونَ كَاعَلَكُ الْقُنَّانَ لِتَشْغُونَ الْآتَلُ كُو لَهُ الْآتَلُ كُو لَهُ الْقُنْدُ اللَّهُ الْقُنْ نَذُ ثُلِا فِي مَا إِنَّ وَهُمْ إِلَّا وَهُمْ مِالسَّلُونَ الْعُلُمُ الْأَرْضَ وَالسَّلُونَ الْعُلُمُ الْأَرْض لعَرُشِ اسْتَنْوِي صَلَةَ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَمَا بُنَكُمُا وَمَا نَعْتُ النَّارِي ﴿ وَإِنْ نَجُهُ لَا يَالْفَوْلِ فَاتَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفِي اللهُ لِآلَةِ الرَّهُولَةُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلَ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وهَلَ اللَّ مُوْسَى ١٤٤ زَانَارًا فَقَالَ لِرَهُ نَارُ الْعَلِيُ النِّكُمُ مِنْهَا بِقَبِسِ آوُ آجِكُ عَلَى النَّارِهُكُ يَ عَلَى النَّارِهُكُ يَ عَلَمُا أَثْهَا نُوْدِي يُبُونِنِي أَإِنَّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ غَتَّاسِ عُلَّى صُّوانَا الْحُنَرْتُكَ فَاسْتَبِعُ لِمَا يُوْلِمِي @

لَبُهِمُ النُّنَا بَيِنْتِ فَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْوُ ٱلْأَيُّ الْفَرِيْفِيْنِ خَيْرُمُّ قَامًا وَٱخْسَنُ نَي يَا اَهُلَكُنَا فَبُنَاهُمُ مِنْ فَرُنِ هُمُ آخْسَنُ آثَانًا وَإِنَّا اللَّهُ وَالْحَسَنُ آثَانًا وَإِنَّا ﴿ فَلَ فِي الضَّلْلَةِ فَلَيْمُنُ دُلَّهُ الرَّحَمْنُ إذا رَاوُا مَا يُوْعَلُونَ إِمَّا الْعُنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعُلَّهُونَ مَنْ هُو شَرُّقًا كَا قَاضَعَفْ جُنْكًا ۞ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِي يُنَ لَبْقِبْكُ الصِّلِحْتُ خَنْرٌعِنْكَ رَبِّكَ نُوَايًا خَيْرُ مُّرَدًّا ۞ أَفَرَءَ بَيْتَ الَّنِي كُفُرَ بِإِلِيْنَا وَقَالَ لِأُوْتِينَ لَدًا ۞ أَظُلَعُ الْغَيْبُ أُو اثْغَنْلُ عِنْلُ الرَّحُلِ عَهْلً سَنُكُنْبُ مَا بَقُولُ وَنَهُنَّ لَهُ مِنَ الْعُنَابِ مَنَّا ﴿ وَنَهُنَّ لَهُ مِنَ الْعُنَابِ مَنَّا ﴿ وَنَهُنَّ لَهُ مَا يَفُولُ وَيَانِينَا فَرُدًا ۞ وَالتَّخَنُ وَامِنُ دُونِ اللَّهِ اللَّهَ آلِيهَ أَيِّ مِهَا وَيَكُونُونَ عَلَهُ المُمْ النَّمُ الْعُكُ لَهُمُ عَلَّا إِنَّهُ الْعُنْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُنْ الْعُلْ الْعُلْمُ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ الْعُلْمُ الْعُ عُلْن وَفَكًا ﴿ وَنَسُوْقُ الْهُجُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ﴿ الشفاعة الرمن اتخن عنك الرحين التَّخَالُ الرِّحُلْ وَلَكَا ﴿ لَقُلْ جِئْنَمُ نَشَبُعًا إِدًّا ﴿ كَا الْأَا الْأَا الْأَا الْأَلْ

منزلم

أَخْنُكُ فَتَقُولُ هُلُ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجًا لى أُمِّكَ كُنْ نُفَرُّ عَنْنُهَا وَلَا نَكُنَ نَهُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَلَعَيْنَ مِنَ الْغَيْرِ وَفَنَتْكُ فَتُونَا أَنْ فَالْمِنْكَ سِنِيْنَ فِي آهُلُ مَلْ يَرَ نْتُرَجِئْتُ عَلَى قُلَ رِيْبُوسِي ﴿ وَاصْطَنَعُنُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبُ أَنْتُ وَأَخُولُكُ بِأَلِينٌ وَلَاتَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ إِذْهُبُ الى فِرْعُوْنَ إِنَّ كَالْمُ عَنَّ فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لِّينًا لَّعَلَّهُ يَنَاكُو أَوْ عنهي ﴿ فَالْارَتِينَا انَّنَا نَغَافُ أَنْ يَغُوطُ عَلَيْنَا أَوْآنُ يَظْعَى ﴿ قَالَ لَاتَّخَافَآ اِنَّذِي مَعَكُمُ آسُمَحُ وَأَرِي ﴿فَاتِياهُ فَقُولًا إِنَّ رَسُو لِارْتِكَ فَأَرُسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسُرَآءِ بِلَهُ وَلاَتُعَنِّ بِهُمُ فَلْجِئُنْكَ بِالْبِهِ فِي رَبِّكُ والسَّلْمُ عَلَى مِن اتْبُعُ الْهُلِي الْمُعَالَمُ عَلَى مِن اتْبُعُ الْهُل اتَّا فَكُ أُوْجِي الَّذِينَا أَنَّ الْعُكَ ابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَ وَتُولِّي قَالَ فَكُنُ رَّ يُكِكُما بِبُوْسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كُلَّ سُكُمُ الْعَظِي كُلَّ سُكُمُ الْ خَلْقَةُ نُكُمُّ هَذَى ﴿ فَكَا بِأَلَّ الْقُرُونِ الْأَوْلَى ﴿ قَالَ الْقُرُونِ الْأَوْلَى ﴿ قَالَ لمُهَاعِنُكُ رَبِّي فِي كِنْبُ لَا يَضِكُ رَبِّي وَلَا بَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُنَّا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهُا سُيُلَّا وَانْزَلَ السَّمَاءِمَاءً فَأَخُرُخِنَا بِهُ أَزُوا كِمَاصِنَ نَبُانِ شَقَّ ٣ كُلُواوارْعُوا ٱنْعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِتٍ لِلْأُولِى النَّهٰى ﴿ مِنْهَا خَلَفُنْكُمُ وَفِيْهَانُعِينُ كُنُمُ وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمُ نَارَةً انْحُرَى ٠

=

تَنِينَ أَنَا اللهُ لَا إِلْهِ الْأَأَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَفِيمِ الصَّلْوَةُ لِنِ كُرِيُ ® تَ السَّاعَةُ إِنبَهُ ۚ إِكَادُ الْخِفِيهِ النُّجُزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَانَسُغِ ۖ ۼٙڵڒؠؘڝؙڷۜ۫ؾؙۜڮؘۘۼڹۿٲڡؙڽڷڋؠؙٷ۫ڡؚڹؠۿٲۅٙٳڟڹۼۿۅ۬ٮۿۏؘڎۯۮؽ<sup>۞</sup> اتِلْكَ بِبَينِينِكَ يُمُوسِي ﴿ قَالَ هِي عَصَاءَ ۚ أَتَو كُوُّا عَلَيْهَا وَٱهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِيَ فِيُهَامَا رِبُ أَخُرِي ﴿ فَأَلَ اَلِقُهَا بِبُونِي ®فَأَلْقُهِا فَأَذَاهِي حَبِّهُ نَتَمْعِي ®فَأَلَ خُلُها وَلِاتَخَفَّ سَنُعِيْكُها سِيُرِتُهَا الْأُولِي @وَاضْمُهُمَاكُ الْحُ الى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَآءُ مِنْ غَيْرِسُوْءِ ايَةً أَخُرى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ا مِنُ الْنِنَا الْكُبُرِي قَادُهُ فَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي اللَّ قَالَ رَبِ النُّرُحُ لِيُ صَلِّرِي ﴿ وَبَيْسِرُ لِنَّ آمْرِي ﴿ وَاحُلُلُ عُفُلُا يُعِفُلُ فَأَيِّرِي لِسَاذِي هُ بِفُقَافُوْا فَوْلِي هُ وَاجْعَلُ ۣ ڐٷڒؽٵؚڞؚؽٵۿڸؽۿۿٷؽٲڿؽ۞ٳۺ۫ڰۮۑ؋ٙٵۮٝڔؽ۞ وَاشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴿ كَيْ نُسَبِحَكَ كِتْبُرًا ﴿ وَنَذَكُ لِكَ كَتِيْبُرًا إِنَّاكَ كُنُكَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ قَالَ قَلُ أَوْتِيْكَ سُوِّلُكَ يْبُوْسِي ﴿ وَلَقُلُ مَنَنَّا عَلَيْكِ مَرَّةً أَخُرَى ﴿ إِذْ آوُجَيْنَا الْ الْمِلْكَ مَا يُوْتَى ﴿ آنِ افْنِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَاقْذِ فنه في اليَجِرفَلْكُلِغِهِ البَّحَرُ بِالسَّاحِلِ بَانْخُنُهُ عَلُوَّ لِكُ رُوَّلَهُ وَالْفَنْفُ عَلَيْكَ مَحَتَكَ مِجْتَكَ مِينِي اللَّهِ مِنْ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اللَّهِ

الثلثة

103

فركنا خطينا ومآأكر فتناعليه ومن <u>ۻ؈ۘۅؘڡؖڹٵؘؽڹ؋ڡؙٷٝڡؚٮٞٵۊؘڶۘٶؚؠ</u> نْتُ عَلَىٰ بَجُورِي مِنْ نَحُونِهَا يزؤامر يَ يَزُكُي ﴿ وَلَقِلُ أَوْ حَدُنَا إِلَّى مُوسَى إِلَّ وذلك لَهُمُ طِرِيْقًا فِي البُّحِرِيكِسَّا لَاتَخَافُ دَرُكًا الله فاعدن فعمة وماه وبنيخ النماء كأن أنحن لك عُكُوِّكُمُ وَوْعَلُ نَكُمُ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْسُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الدَّى لداهر فكطين مازز فنكة ولاتظغوا فيه لَ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقُنُ هَذِي صَوَاذِي لَعُقَّ تُمَّاهُنَانِي صَوْمًا أَعِيَاكَ عَرِثِي فَوْمِ فِعَلَى الْذِي وَعَمِلْكَ النَّكَ وَتُعِلِّكُ النَّكَ رَبِّ قَالَ فَاتَاقُلُ فَتُنَّا قُمُكُ مِنْ بَعْبِ لِكُوا أَضَلِهُمُ السَّ تُثُمُمَّوْعِينِ يُ فَالْوَامَا آخُلَفْنَا مَوْعِلَ كَ بِمُلِكِذَ لْنَا ٱوُزَارًا مِنْ زِنْيَةِ الْقُومِ فَقَنَ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ ٱلْغَي السَّا

منزل۲

نهُ ابْتِنَا كُلَّهَا فَكُنَّ بَ وَ إِنِي ۞ فَالَ إِجْنُتَنَا لِتُخْرِجِنَا بسِغِركَ بِبُوْسَى ﴿ فَلَنَا نَبُنَّكَ بِسِغُ مِّنْلِهِ فَاجْعَلُ بُنْنَا الأنخِلفُهُ نَعُرُى وَلِآأَنْتُ مَكَانًا سُوِّي فَكُالَ مُوْءِ نهُ التَّاسُ صَلَّحً ﴿ فَنَوْلُ فِرْعُونُ بِ للبِعانِ يُرِيدُانِ أَنْ يَغُولِ جُكُمُ مِنْ الْ ايط نَقْتَكُمُ الْمُتَلِ ﴿ فَأَجُبِعُوا لَيُنَاكُمُ ثُمَّا النُّواتُ اسْتَعُلِ ﴿ قَالُوا يُبُوسَى امْتَأَانُ تَكُونُ وَإِمَّا أَنْ تُكُو نشعي ﴿ وَأَوْجِسَ وَ أَنْفُسِ لشحرُ حَنْثُ أَذْ ﴿ فَأَلِقَ ٱلسَّحَاثُ السَّحَاثُ السَّحَاثُ هُرُونَ وَمُوسِ ٤٠ قَالَ الْمَنْلَةُ لَهُ قَبُلُ أَنْ الْأِنْ لَكُمْ و وَكُوْمُ لِمُثَلِّمُ فِي جُنْ وُعِ النِّخُوا النَّخُوا النَّخُوا النَّخُوا النَّخُوا النَّخُوا النَّخُوا عَنَايًا وَابْغِي ۗ قَالُوالَنُ نُؤْثِرُكِ عَلَى مَاجَآءُ نَامِنَ الْبُيّنَاتِ وَالَّذِي رَيْا فَاقْضِ مَأَانَتُ قَاضِ إِنْبَا نَقْضِى هٰذِهِ الْحَلِوةَ التُنْيَافُ

لِبِينَ وَهِي بِلَا يُنْ اللَّهُ اللَّ نُنا مِنْ لُكُمُ أَفْتَ أَنْوُنَ السَّحْرَ وَ لُ الْأُوَّلُونُ صَالَامَنَتُ فَيْلَاهُمُ ٨٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

-ن-ن-

لَّنْ يُرْبَ كُفُرُ وَآآنَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا لْنَا عِنَ الْمُأْءِكُانَ ثَنُونَ عِ لْنَافِيْكَا فِحَامًا سُنُاكَ تَعَلَّمُهُمْ بَيْهَنَكُوْنَ @وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَّحُفُهُ ظَأَةً هُمُ عَرِي إِيتِهَا مُعْرِضُهُ رَى ﴿ وَهُ 65@(·)3 رى مِتَّ فَلْمُ الْحِلْ وْنَ ﴿ كُالْ نُفْدِ مُوْتِ وَنَبُلُو كُمُ بِإِلشِّيرَ وَالْحَيْرِفِتْنَا أَوْ الْكَاثُرُ كَ النَّايْنِ كُفُرُوْآ ارْئَ يَنْخُذُرُوْنَكَ الْأَهُزُوَّ نِي يَ يَن كُرُ الْهَ لَنَكُمُ وَهُمُ بِنِ كُرُ الرَّحُلِن هُمُ كُفِرُونَ فَ إنسَانُ مِنْ عَجِلُ سَأُو رِيكُمُ اللِّنِي فَ عَوْيُقُولُونَ مَنْي هِنَاالُوعُلُاكُ ۞لَائَعْلَمُ النَّنْ يُزِنَ كَفَرُوْا حِبْنَ لَا وَلاَ هُمُ يُنْظُرُونَ ۞وَلَقَبِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَنْتَ

EFF

ومَاخَلَقْنَاالسَّمَآءُوالْأَرْضَ وَمَايِيْنَهُمَا لِعِبِيْنَ ﴿ لَوَ أَرُدُنَآ آنُ تَنْخِنَ لَهُوَا لِآتَخَنُ نَهُ مِنَ لَدُنَّا آنَ كُنَّا فَعِلِينَ @ بَلْ نَقَٰذِنْ فُ بِالْجَقِّ عَلَى الْيَاطِل فَيَنْ مَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِنُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُونِ والأرْضِ وَمَنْ عِنْكَ لَا لِيَسْتَكَلِّبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَنِهِ وَلاَ نَسْنَخُسِرُ وُرَىٰ ﴿ بُسِبِّحُوْ اللَّهِ النَّهَارُ لَا يَفْنُرُ وُنَ ﴿ اللَّهَارُ لَا يَفْنُرُ وُنَ ﴿ الْمِ تَّخَنُ وُٱللِهَ أَقِينَ الْأَرْضِ هُمُ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَ لِهَةُ الرَّاللَّهُ لَفْسَكَ تَأَ فَسُيْحِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُيْنَ عَيَّ يَصِفُونَ ﴿ لَانْبُنَاكُ عَبَا يَفْعَلُ وَهُمُ نَيْنَاكُونَ ﴿ الْآَخَانُوا مِنْ دُونِهُ الِهَا تَكُلُ هَا ثُوا بُرُهَا نَكُمُ هٰذَا ذِكُوْمَنَ مَّعِي وَ ذِكُوْ مَنُ نَيْدُ أَيْلُ ٱكْنَاكُهُ وَلَا يَعِلُّهُ وَأَلْكُونُ الْحَقَّ فَهُمُ مَّعُوضُورٌ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِي إِلَيْهِ آتَ ا لَكَ إِلَّهُ إِلَّاكَا فَاغْبُكُ وَنِ ﴿ وَقَالُوااتَّ خِنَ الرَّحُفْرِ ﴾ وَلَكُ ا ڛؙؠٚڂڹڰؙٵڮ؏ۘؽٵڴڡٞڰؙؙؙڡؙڎؽ۞۫ڒؠۺؠۼٛڎڹڮڽٳڶڠۏڸ وَهُمْ رِبَامُرِمْ يَغْمَلُونَ ﴿ يَغُمُلُونَ ﴿ يَغُلُمُ مَا يَنِي أَيْكِ مُ وَمَ عَلْفَكُمُ وَلاَ بَيْنُفَعُونَ ۚ إِلاَّ لِعَنِ ارْتَضَى وَهُمُونِ خَشَيْتِهُ مُشْفِقْوُنَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّا مِنْ مُثُونِهِ فَنْ لِكَ نَجْزِيُهِ جَهُنَّمُ كُنْ لِكَ بَخُزِي الظَّلِمِ أَن الْحَالِكِ الْحَالِمِ أَن الْحَالِمِ أَن

قَالُوْآ أَجِئُنَا بِالْحَقِّ آمُ أَنْكَ مِنَ اللِّعِبِيْنَ ﴿ قَالَ ات وَالْأَرُضِ الَّذِي فَطَرَهُر اللَّهِ عَلَى فَطَرَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ع ذِيكُمُ مِّرَى الشَّهِبِيِّنِ ⊕َوَثَالِثِهِ لَكِيْبُ مَكُمُ بَغُلَ أَنْ تُولُوا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَجَعُ عُمُ اللَّهِ يَرْجِعُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ في لك نَا مَا لِهَنْنَا إِنَّهُ لَهِنَ الظَّلِيثِينَ ﴿ قَالُوا لِللَّهِ إِنَّ الظَّلِيثِينَ ﴿ قَالُوا لَهُ فَتَى يَنْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ فَالْوُافَاتُوابِهِ نَمْ يَيْشَهَا لَ وَرَى ١٠٠٠ قَالَةُ اعَانَتُ الهَتِنَا يَا بُرْهِيهُ ﴿ قَالَ بِلُ فَعَلَكُ ۗ فَيْعَلَّهُ هُمْ إِنْ كَانَوْ إِينِطِقَوْنَ @فَرَجَعُوْ اَنْتُمُ الطُّلْمُةُ رَىٰ ﴿ ثُمُّ كُلِسُوْا فقالذااتكة مَمُ ۚ لَقُلُ عَلَيْتَ مَا هُؤُلِّاءِ يَنْطِقُونَ ﴿ قَالَ اللهِ مَالاَينَفَعُ وُرِي مِينَ دُونِ فِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْيُكُ وَنِ مِنْ دُونِ وَن ﴿ فَالُوا حَرِقَوْهُ وَانْصُرُوا ﴿ قُلْنَا لِنَا رُكُ نِي بَرُدًا وَ لَا ﴿ وَارَادُوْا بِهِ كَيْثُا فَجَعَلَنَّهُمُ الْأَخْسَ أرض التنى لركنافيها للغ

لْبُلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْلِنَّ بُلِّ هُمْ عَنْ ١٠٥١ أَمُ لَهُمُ المَكُ تَتَنَعُمُ مِنْ نصُرَانَفْسِهِمُ وَلاهُمُ مِّنَايِصُحَبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ مِنَّا يُصُحَبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ هُؤُلَاءِ وَايَاءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُبُرُآفَلَا بَرُونَ أَثَّانَأُذَى الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْفَلِمُ الْغَلِبُونَ الْخَارِفِهَا الْفَلِمُ الْغَلِبُونَ ا قُلُ انْتَأَأَنُنِ رُكُمُ بِالْوَجِي ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللَّ عَآءَ إِذَا مَا ﻜَۯُۉن@ۅڮڽ مَتَتَهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ غُوُكُنَّ يُويُلِنَا إِنَّاكِنًا ظِلْمِيْنَ ﴿ وَنَضْعُ الْهُو ا زِيْنَ لْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِبْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَبُعًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَالَ حَبِّا فِي مِنْ خَرْدِ لِ أَتَيْنَا بِهَا وُكَفَى بِنَا خُسِينَ ® وَلَقُلُ النَّنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْقُرْقَانَ وَضِياءً وَ لْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِعُونَ ﴿ وَهِنَا ذِكُرُ مُّ إِلَّا ٱنْزَلْنَهُ ۗ أَفَانُتُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَقُلُ اتَّنُكَّ إِبْرُهِيْهُ بِنُ قَبُكُ وَكُنَّابِهِ غِلِيبِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هن في الشَّمَاثِيلُ الَّذِي آنْتُمْ لَهَا عَكِفُهُ رَى ﴿ قَالُهُ وَجَلُنَا ابَآءَنَا لَهَا غِيدٍ يُنَ ﴿ قَالَ لَقَا كُنْ نُمُ أَنْ نُمُ وَابَأَوْكُمْ فِي ضَالِلَ مُّبِ

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبِّكَ أَنِّي مَسِّنِي الضُّرُّ وَأَنْكَ أَرْحَمُ بُرَى ﴿ فَأَنْتُنَجِيْنَا لَهُ فَكُشَفْنَامَا بِهِ مِنْ ضُرِرٌ وَّ انتنك الهلك ومنتاهم معلم رخمة مرن عنبانا وذكرى لُغِيدِ رَبِّي وَإِسْلِعِيرًا وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِيَّةٍ يريري ٥٠ وَأَدْخَلُنْهُمْ وَي رَحْمَنِنَا أَنَّهُمْ مِن الصِّلْحِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظُرَّى أَنْ لَّرَى نَّقُبِ رَعَلَيْهِ فَنَادِي فِي الظُّلُلِبِ آنَ لَّالْهُ إِلَّا أَنْتَ سُلِّعَنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظُّلْبِ إِنْ ١٤٠٥ مَنْ النَّاكُ وَ يُجَّيِّبُنْهُ مِنَ الْغَيِّمُ وَكُنْ إِكَ الْعُؤْمِنِينَ ﴿ وَزُكِرِيّا ۚ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَكَارُنِي فَرُدًا وَانْتَ خُيُرُ الْوَرِنِيْنَ ﴿ فَالْسَنَجِينَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ نَجْنِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زُوْجِهُ إِنَّكُمْ كَانُوا يُلْسِرِعُونَ فِي الَخَيْرِتِ وَيَلُاعُونَنَا رَغَيًا وَرَهَيًا وكَانُوا لَنَا خَشِعِيْرَن ٠ والبتى أخصنت فأحما فنفخنا فنفا مرق روحنا وجعلا وَايْنَهَا الِكَةً لِلْعُلِبِينِ ﴿ وَانَّ هَٰنَ هَ أَمَّتُكُمُ أُمَّاةً وَاحِكَاثُاثًا وَالْهَافَةُ وَاحِكَاثُاثًا ٱڬٵۯۼٛڲؙؙؽؗۯڣٵۼؠ۠ڵؙٷڹ؈ۅؘؾڠڟۼٷٳۧٳڞڗۿؙ؞ۿڔڹؽ۪ڹۿ كُلُّ إِلَيْنَا مَاجِعُونَ ﴿ فَهَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلَحْتِ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلِأَكُفُرُانَ لِسَغِيبُ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَنِيبُونَ · حَرَامُ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلُكُنْهَا ٱنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

<del>ر</del> کوم

هَيْنَالَةَ السَّحْقُ وَبَعِفُونِ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا لَنْكُمُ أَيِسَةً يَتَّفُلُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَنْنَا إِلَيْنِ فِعُلَ الْخَيْرِتِ وَإِنَّامُ الصَّلَّهِ وَإِنْنَاءَ الزَّكُونَ وَكَاثُوا لَتَ النِّني كَانَتُ نَعْمُلُ الْخَبِيثَ إِنَّكُمْ كَانُوافَوْمُ سَوْءٍ فَسِفِيْنَ وَأَدُخَلُنْهُ فِي رَحْبَنِنَا إِنَّهُ مِنَ الصِّلِحِينَ ﴿ وَنُوكًا إِذَ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْنَجِيْنَا لَكَ فَنَجَّيْنَهُ وَآهُلَكُمْ بُمِ®َ وَنَصَرُنْهُ مِنَ الْقَوْمِ الِّن يُن كُنِّ بُوُ بالنِناأنَّهُمُ كَانُوا قَوْمُ سَوْءٍ فَأَغُونُنْهُمُ آجُمَعِينَ وَدَاؤُدُ وَسُلْيُهُ إِنَّ يُخْكُنُونِ فِي الْحُرُفِ اذْ نَفَشَهُ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكِبِهِمْ شَهِدِينِ ٥ فَفَهَّنْهُا نَ وَكُلُّ اتَنْنَا حُكْبًا وَعِلْبًا وَعَلْبًا وَاللَّهُ وَنَامَعَ دَاوُد لُجِيالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلَّهُنَ ﴿ وَكُنَّا فَعَلَّهُنَ ﴿ وَعَلَيْهُ بُوُسٍ ثُكُمُ لِنُحُصِنَكُمُ مِّرِثُ بَالْسِكُمُ فَهَالُ آَنُ لن الرّبيح عَاصِفَةٌ بَخُرَيْ لَى الْأَرْضِ الَّذِي بْرَكْنَافِينُهَا وَكُنَّا بِكُلِّ سُكَّ الْأَرْضِ الَّذِي بُرِكْنَا فِينُهَا وَكُنَّا بِكُلِّ سُكًّ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوُصُونَ لَكَوَيَعُ لَادُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ لِحَفظ

منزا

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَهُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلْ رَبِ إِحْكُمُ بِالْحِقِّ وَرَتُبَا الرَّحُمْنِ الْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا نَصْفُدُ ؟ الْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا نَصْفُدُ ؟ سُورة الْحَرِج مِنْ وَسِي تَعَانِكُو سَبِي الْحَرِجِ مِنْ وَكُوعَا الْحَرِجِ مِنْ وَكُوعًا الْحَرِيمِ مِنْ وَكُوعًا الْحَرِيمِ مِنْ وَكُوعًا الْحَرِيمِ مِنْ وَكُوعًا الْحَرِيمِ مِنْ وَكُوعًا اللَّهِ مِنْ وَكُوعًا اللَّهُ مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ وَلَوْعًا اللَّهُ مِنْ وَكُوعًا اللَّهُ مِنْ وَكُوعًا اللَّهُ مِنْ وَعَلَيْ وَمِنْ وَلَوْعًا اللَّهُ مِنْ وَلَوْعًا اللَّهُ وَمِنْ وَكُومًا اللَّهُ وَمِنْ وَلَوْعًا لِمُعَالِمُ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمِنْ وَلَوْمًا لِمُؤْمِنِ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمُعَالِمُ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمُؤْمِلُ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمُؤْمِنِ وَمِنْ وَمِنْ وَلَوْمِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمُؤْمِلُ وَمِنْ وَلَوْمِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَلَوْمًا لِمِنْ وَلِي مِنْ وَلَّهُ وَمِنْ وَلَوْمِ عَلَيْ وَمِنْ وَلَوْمِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَمِنْ وَلَوْمِ وَمِنْ وَلَا مِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ وَلِي مِنْ وَلَوْمِ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَاللَّالِ عِرِاللهِ الرَّحُهٰنِ الرَّحِبُيِمِ سُ اتَّقُوْ ا رَبِّكُمُ النَّى زَلْوَلَةَ السَّاعَةِ يُحُ بِيُومَ تَرَوْنَهَا تَنْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَّ الرَّضَعَتُ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلِ حَبْلُهَا وَتُكرى التّاسَ سُكُرِى وَمَاهُمُ بِسُكُرِى وَلَكِرَ اللَّهِ اللَّهِ شَدِيْدُ اللَّهِ شَدِيْدُ اللَّهِ سَدِيدًا © وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَكَنِّبْعُ كُلَّ شَيْظِن مَّرِبْكِ ۞ كِنْتِ عَلَيْهِ ٱنَّكُ مَنْ ثَوَلَا هُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُ بِ يُهُ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنْ كُنْهُمُ رَئِب مِّنَ الْبُعُثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنُ ثُرَابِ ثُمَّرَ مِ ثَمَّمِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّمِنُ مُّضَعَةٍ فَخَلَقَةٍ وَعَبُرُ مُخَ يرى لَكُمُ وَنُفِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ الْأَرْ الْجَلِ مُسَعِّى ثُمَّ لَهُ لَا ثُمَّ لِتَنْهُ لَغُوْآ اَشُكَّاكُمْ وَمِنْكُمُ مِّنَ يُتُوَقُّ نَكُمُ مِنْ يُرَدُّ إِلَى أَرُدُ لِ الْعُبُرِ لِكَيُ لاَ يَعُلَمُ مِنْ بَعُدِ نِشَيْعًا وتُرَى الْأَسْضَ هَامِلَ فَأَ فِأَذَا أَنُزُلْنَا عَلَيْهَا اهْنَزَّتْ وَرَبِّ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زُوْجَ بَهِيْج

منزل

عَلَى إِذَا فَلِنْكُ يَا جُوْجُ وَمَا جُوْجٌ وَهُمُ مِّنَ كُلِّ حَلَبٍ نْسِلُوُرى ﴿ وَاقْتُرَبِ الْوَعْنُ الْحَقِي فَاذَاهِي شَاخِصَةً ارُ الَّذِي يُنَ كُفُرُوا يُبُويُكُنَا قُلُكُكًّا فِي غَفُلَةٍ مِرْثُي هُنَ ا لِيبَيْنَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَغَيُّكُ وَنَ مِنَ دُوْنِ اللَّهِ اجَفَتْمُ أَنْتُمُ لَهَا وردُونَ ﴿ لَوْكَانَ هُوُلَّا الْهَاهُ مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلِّ فِنَهَا خُلْلُ وَنَ ﴿ لَهُمُ فِيهَا زَفِيْرٌ وَهُمُ فِيهَا سُمَعُورَى إِنَّ الَّذِيرِي سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنَى أُولَيِّهِ عَنْهَا مُبْعَلُونَ فَلِابِيسُمَعُونَ حَسِيسُهَا وَهُمْ فِي مَا نْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْلُونَ ﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَ تُتَلَقُّهُمُ الْبُالِكَةُ هُذَا يُؤْمُكُمُ الَّذِي كُنُنَّهُ نُوْعَلُونَ ﴿ يَوْمَ نَظُوى السَّمَاءَ كَظِي السِّيعِلِّ اللَّهُ كُمَّا بِكَأَنَّ كُمَّا بِكَ أَنَا أَوَّالَ خَلِقَ تُعَيِّنُ لَا وَعُلًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلْ رَعُ وَلَقَلُ كَتَنَا فِي الْأَبُورِ مِنَّ بَعْبِ النَّاكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرِنْهَا عِبَادِي الصِّهِ نَّ فِي هٰذَالْبَلْغًا لِقَوْمٍ غيبِيْنَ ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَكَ إِلاَّ وَحُبُهُ لِلْعُلِيدِينِ ﴿ فُلْ إِنَّتَا يُؤْكُمُ إِلَّ أَنَّكَأُ الْفُكُمُ إِلَّا أَنَّكَأُ الْفُكُمُ إِلْ وَاحِنُ فَهَلُ ٱنْنُكُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿ فَأَنْ تَكُولُوا فَقُلُ اذَنْتُكُمُ عَلَى سَوَأَعِ وَإِنْ أَدُرِي أَفِر بَيْكِ أَمْرِيعِيْنٌ مَّاتُوعَا وُرَكِي أَفَّا لَهُ عَالُورَ اللَّهِ اللَّ لَّمُ الْجَهْرُمِنَ الْقُنُولِ وَيَغِلَمُ مَا ثَكَنَّتُهُونَ@

يْنَ امَنُوْا وَالَّنِي بِنَ هَادُوْا وَالصِّبِ إِنَّ والذيرى أشركه أآرس الله كفص نْجُوْمُ وَالْجِمَالُ وَالشَّجُرُ وَالنَّاوَآتُ وَ ينٌ وَكَثُلُو حُقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَاكُ وَمَرْ فَي يَكُ السحماة لَ مَا يِشَاءُ هُمْ وُا فِي رَبُّهُمُ فَالنَّانُ بِنَ كُفُرُوا مِنْ فَوْقِ رُعُونِسِهِمُ الْ جُلُوْدُ فَوَ الْقُنْمُ مَّقَامِ رَنُ تَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غِمِّ اعْدُلُ SOT. رئيق الآات الله يُكُ وَذُوْقُهُ اعْنَاكَ الْجَ عَنْتِ تُجُرِيُ مِنْ نَ ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَ ا ﴿ إِنَّ الَّذِي يُنَ كُفَرُواْ وَيُصُ لمُشجِبِ الْحُرَامِ النَّنِي جَعَلَنْهُ لِلنَّاسِ سَوَاءُ وَ الحاد بظلم تثن قه مِن عَنَادٍ

أَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّهُ يُكِي الْمُونَى وَأَنَّهُ عَا مِنْهُو اللَّهِ عَنْ أَنْ أَنْ فَاللَّهِ أَوْلَى السَّاعَةُ النَّاقُ لاَّ رَبِّبَ فِي هَا وَأَرْبَّ رِينَ كَيْنَعُنُّ مَنِ فِي الْقُبُدُ رِنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ مروَّلًا هُلِّي وَلَا كِنْ مُّنِيبُرِكُ فَأَ إِ لَّ عَنْ سِبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي التَّانِيَا خِزْئُ وَّ نُنِينِفُهُ بَوْمُ الْفَيْلُمَةِ عَنَابُ الْجَرِينِ وَذِلِكَ بِهَا فَتُمَّفُ ين الا وارس الله لبس بظلام للغبير قومن التاس مرج يَّغُبُلُ اللهَ عَلَى حَرُفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الْمُهَالَّى بِهُ وَإِنْ ابنته فِتُنَاقُوانَقُلَبَ عَلَى وَجُهِهُ فَخُسِرَ الرُّنْيَا وَالْإِخِرَةَ هُ وَالْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ يِكُ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ رُّكُ وَمَالَا يَنْفَعُكُ فَذِلِكَ هُوَ الضَّلَا مُ الْمَعَدُدُ اعُوْالَهِنَ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهُ لَبُنْسَ الْعَنْفِيْرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُكَاخِلُ الَّذِيْنَ الْمُنْوُا وَمُ لى جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ نَخْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ الله يفعل مَا بُرِينُ®مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ التَّأْنُيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيُهُلُّدُ بِسَبِبِ الْمَ لِمُقْطَعُ فَلْمَنْظُرُ هَلِ بُنْ هِبَنَّ كُبُنُ وَ وَأَيْغِيْظُ وَأَيْغِيْظُ وَكُنْ لِكَ اين بَينْ وَأَنَّ اللَّهُ يَهُدِئُ مَنْ يُرْنِيلُ اللَّهُ يَهُدِئُ مُنْ يُرْنِيلُ اللَّهُ مَهُدِئُ مُنْ يُرْنِيلُ الله

لنها تكمرين شعابرالله تكمفيها خبران مَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَاذَا وَجِيكَ جُنُويُهَا فَكُولُوا أظعب االقانع والة عَنْرُ كُنُ لِكَ سَخَّوْنِهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ اللَّه خُرَهَالكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَ رالمُحُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ المَنْوُا تَنْكُمُ ظُلْمُوْآ وَارِي اللَّهُ عَلَى نَصْ مِنْ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِجِقِ الْآنَيِّقُولُوا رَبِّنَا اللهُ وَلُوْلًا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَغُضَهُ عَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْنٌ وَمَسْجِلٌ بُنَ كُرُفِهُا اسْمُ كَتُفْكُمُ فِي الْأَرْضِ أَوْأَمُ الصَّلَّا ﴿ وَاصْلُحْبُ مُدُينَ وَكُنِّ بَ مُؤلِمِي فَامْدُ رِيْنَ ثُمَّرًا خَنْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِ

الذيانا

رُهِمَ مُكَانَ الْبَيْنِ أَنْ لَانْنُرُ لِكُونِ شَبِعًا وَهُ فينُ وَالْقَابِبِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ ﴿ وَ التَّأْسِ بِالْحَبِّ يَانَوُكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِ ب على مَارُزُفُهُ مُ مِرْثُي بَهِيْهُ فِي الْأَنْعَاهِ واطعموا الكايس ، الفقير الفضوة للهِ فَهُوَحَيْرٌ لَّهُ عِنْلَ رَبِّهُ وَاحِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَ لأَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَلِنُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْنَ إِن وَاجْتَنِبُوا قَالَ الزُّوْرِيُّ حُنَفَآءَ بِللهِ غَيْرَمُشْرِكِيْنَ بِهُ وَمَنْ يَنْثُم وَى الْفُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ إِلَّى ا الرَّ الْبَيْنِ الْعَتِينِي ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّ لِهِ } الْكُ وَاحِدُ فَلَكَ أَسُ لَكُ قُلُوبُهُمُ وَالصِّيرِينَ عَلَى بَهُمْ وَالْمُقِبُرِي الصَّالُونِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُبُفِقُو

منزل۲

5 UV S

بيل الله نتم فنلذأ أؤمانه الكرزفتائه عًا وارس الله لَهُ حَدُوالازق أن الله الماري الله له لَيُنْصُرُنَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ لَعَفَةٌ عَفَوْرُ ﴿ ذَٰ لِكَ مِ لله يُؤلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِوَيُولِجُ النَّهَارِفِي النَّيْلِ وَاتَّ لْرُ®ذلك بِأَنِّ اللهَ هُوَ الْحُقِّ وَأَنَّ مَا يِنْ عُوْنَ ٥ وَأَنَّ اللهُ هُو الْعِلْ الْكِيبُرُ ﴿ الْمُتَوَانَ اللهُ الْوَلَا اللهُ الْوَل بِحُ الْأَرْضُ مُخْفَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِبُفٌ خَ فِي السَّهُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَا ないでいざむでん بخرككم متأفي الأزخ والفأ ارقى الله مالقاس لرَّعُوفُ رَّهُ اكُمُ ثُمَّ يُسْتُنكُمُ ثُمَّ يُحْسُلُكُمُ إِنَّ الْأَنْسُ كَ فَقِلَ اللَّهُ آعُ لَمُ بِيمَا نَعُمَلُونُ ﴿ أَللَّهُ رَحُ لقلما فيفتكا كمث نثم فينو تنحتبلفه

فَكَأَيِّنَ مِنْ فَرْبِيةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِرَ الْأَرْضِ فَتُكُونَ لَهُمُ فَلَدُ كَ يَعْقَلُونَ بِهَا آوَا ذَاكُ ارُولِكِنْ نَعْمَى الْفُلُوبِ الِّنِي فِي ونك بالعُنَاب وَلَنْ يَخِلْفَ اللهُ وَعُلَاهُ وَ عِنْكُ رَبِكَ كَأَلِفُ سَنَافِرِمِّ مِنَانَعُنُّ وَنَ۞وَكَايِّنَ مِنْ وَيُهِوْانَ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ نَتُمَّ اخْنُ تُهَا وَالْتَ الْبُصِيرُ ﴿ قُولُ إِنَّا لِلْهُ الْبُصِيرُ ﴿ قُولُ إِنَّا لِلَّهُ نَّنَاأَنَا لَكُمُ نَنِ يُرُمِّيِّ بِيُنَ صَّفَا لِآنِ يَنَ امَنُوا وَعَدِ نَغُفُونَا وَرَزُنَ كُرِبُكُرُ وَالَّنِينَ سَعُوْ إِنَّ الْنِينَامُ لِمِحْ إِنِّنَ الْمُعْجِزِينَ العَامِرِ فَي رَّسُهُ ا مُ اللَّهُ الشَّيْطِرِي فِي المُنتَنَّةِ فَدَ لنة حكنة قالينعار مائلة الشيد تناه الآن كرى في فالد بْنَ لِغِيْ إِشْقًاقَ يَعِينُ إِن ﴿ وَلِيعُلَّمُ الِّن رَى اَوْنُوا اللَّهُ لَهُ قُلُونُهُمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا إِلَّانِ إِنَّ اللَّهُ أَوَانَّ اللَّهُ لَهَا إِلَّانَ إِنَّ اللَّهُ أَ نُم@ولا بَيْزَالُ الذينُ كَفَرُوا فِي مِبْ يُوتِينُهُ مَ السَّاعَة بغتة أوْيَاتِيكُمْ عَنَاكِ يُوعِ عَقِيْدِ ١٤٠ فكركم بنينهم فالنائن امنوا وعيد

منزل٣

العروم

إلله الرَّحْفِ فِينِ الرَّحِبُ وَا أَوْلَاحُ الْمُؤْمِنُهُ ( ) اللَّهُ أَمِنُهُ ( ) اللَّهُ فِي مَا رضُور آهُوا ٥ُ وَالْنِيْرِي هُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِحَفِظُهُ رِي اؤمامكك آيكانكم فانتكم غاثكم الكاهم العداور وراء ذلك ٥ُوالنُّنُ هُمُ كَ هُمُ اللَّا رَنْهُ رَنَّ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اخلاك ورى 10 ولقذ اخلق الأ الله نظفة في قارمًك وا طر ن النظمة علقة وخلقنا العلق العَظما فَكُسَهُ نَا الْعِظمَ لَحُمَّا اخ فته الاسلام أَحْسَرِ ﴾ الْخَلْقُلُو ﴾ ﴿ ثُنَّةً إِنَّكُ نَعْلَ وماكتا اءِ مَاءُلِقَالَ رِفَا ذَ لَنَا مِنَ السَّدَ الأثرض فواقاعلى ذهاب به

السجنة عندالنتافع فر

مُرَانً اللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي تُتُكُلُ عَلِيْرَمُ النِّنُكَابِيِّنْتِ نَعْرِفُ فِي وَجُولِا ذُلِكُمُّ النَّادُ وُعَكَ هَا اللَّهُ النِّنْ النَّنْ كَفَرُوْآ عُرْبُ مَنْكُ فَاسْتَبِعُوْالَةِ إِنَّ الِّنِيْنَ ثَلَ عُوْنَ مِنْ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَايًا وَلِوا خِنْمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُلَبُهُمُ اللَّهُ لَّا يَسْتَنُقُنُ وَهُ مِنْ لَهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُظَ لله حَقَّ قُلُ رِكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌ عَزِيْزُ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِهُ رُسُلِاً وَعِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَبِيْعٌ بَصِيْرُ فَيَعُ وَمَاخَلْفُهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَالْ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَالْكَالَّانَ ازُكَعُوا وَاسْجُلُوا وَاعْيُلُوا رَبِّكُمُ وَانْعَالُوا الْخَيْرَ وَجَاهِلُ وَا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُعُواجْنَلِكُمُ وَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيبُهُ والصَّلَوْةُ وَاتُوالاَّكُونَ بالله هو مؤلكة فَنغم الْمُؤلى وَنِغُمُ النَّا

النِ بَنَ كَفَرُوْا وَأَ أطَعْتُمُ بَشَرًا مِتْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّاكُمُ إِنَّا لَهُ إِذًا هِي الرَّحْمَاثُنَا اللَّهُ نَيَا نَبُوْتُ وَنُحُيَّا هُ الأَرْجُلُ افْنَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِي كِمَا وَمَا أُمُّةُ رِّسُولُهُا كُنَّ يُوْكُ فَأَنْبُعُنَا بِعُضَافُهُ يَعِضًا وَّحَعَلَنْهُمُ أَحَادِبُكَ به فَاسْتُكْبَرُوْا وَكَانُواقَ أَوْ يْنَ۞۫فَقَالُوۡٓٱنۡوُوۡمِنُ لِيَشۡرَيۡنِ مِثَلِنَا وَقُوۡمُ افكان امرى ئتنگۇر€)®ۇچك رَبُونِ ذَاتِ فُرارِ وَمَعِينِ ﴿ يَأْيَنُهُا الرُّسُ لُوُاصَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُ

دك

فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنْتِ مِنْ تِغِبُلِ وَآعُنَابِ لَكُمُ فِيهَا فَو اللهُ وعلى الفلك نخب به فَقَالَ نِقْوُمُ اعْمُكُ واللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ €فَقَالَ الْمُلَوُّا الَّن بْنَ كَفَرُوْامِنْ فَوْهِ لَهُ يُرِنْكُ ارْ فَي تَنْفَضَّالَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِا ٳڣٛٵڮٲؠؽٵڵڒۊۜڮڹؽۺٳؽۿۅٳڵڗڔڿڮٵ النَّ فَيُذَلِكَ لَا يَتِ وَإِنْ كُتَّ هُ قُ<sup>ن</sup>ُنَا اخِرِبْنَ®قَ اعبُكُ واللهُ مَالَكُمُ مِنَ اللهِ عَيْرُةُ أَفَلَا تَتَقَعُو

بغ

1×10×2

خُرُجًا فَخُرَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ ليهمرباباذاعناد ﴿
وَهُوا الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّبْعَ وَالْإِنْهَ ٥٠٠٥ فَوَالنَّنِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ بَتَ وَلَهُ انْخِتلافَ الَّذِل وَالنَّهَا رُأَنَ بِلْ قَالُوا مِنْكُ مَا فَالَ الْأَوَّلُونَ ٥ قَالُوۤ آءَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرْبُاوِّعِظَامً ﴿ لَقُلُ وُعِلُ نَا لَغُونُ وَالِأَوُّ نَا هٰذَا ُوَّلِهُنَ®فُلُ لِمِن الْأَرْضَ وَمَنْ فِيُهَ لَوْنَ يِلْهُ قُلْ أَفَلَاتُكُرُّونَ قُون ۞ قُلُ مَنْ بِينِ لا مَلْكُونُ كُلِّ نَنْمُ عِلْ ئرۇن@بل آتىنىھىم بالكىق واتھى ئىلابۇن®ما بٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِنَّهِ إِذًا لَّنَ هَبَ كُلُّ إِ الله يَغْضِ سُلُخْرَى اللهِ عَبَّا يَضِغُونَ اللهِ لابعض

وَإِنَّ هَٰنِهُ أُمَّتُكُمُ الْمُكَ قُواحِدَةً وَّاحِدَةً وَّانَارَ بُّكُمُ فَاتَّقُونَ فَتَقَ ٩٠٠٠ لَكُ يُهُمُ فَوْجُونَ اَيَحْسَبُونَ أَنَّهَانِيُكُ هُمْ بِهِ مِ الْخَيْرِتِ بِلُ لِأَنْشَعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ؙۺٛڣڠؙۅٛؽۿۅٳڵڹ؈ؙ ؙۺڣڠؙۅٛؽۿۄٳڵڹ؈ؙ أُمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينِ مُمْ بِرَيِّهُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ ڵؙڠٞٵ۬ٮٚۧۿؙؙٛۿڔٳڶۯڗڽؚڣۿڒڿؚۼۏؽ۞<u>ۘۅڵ</u>۪ بُرْتِ وَهُمُ لِهَا سَبِفُونَ ﴿ وَلاَنُكِلِّفُ نَفْسًا اللَّا وُسُهُ اكِنْكِ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لِآيُظَ قِرْنُ هَا وَأَهُمُ لُّنَ صحة اذاآخز أَنَامُتُرفِيمُ عبرُ وْنَ ﴿ قُلْ كَانْتُ الَّذِي ٰ تَتُلَّا جُرُّ وَنُ ١٤ فَلَمُ بِينَ يَرُّوا الْقَوْلَ الْمُحَ يَغُرِفُوارَسُولَهُمُ فَهُمْ لَهُ مُنْكُورً صَّلَةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحِقِّ وَالْنَارُهُ €ولواثبع الحق أهواء هُمُ لَفسَك سالسَّالُونُ وَ ڡؚؾؙٚڹڶٲڹڹؙۿؙؙۿڔۑؚڶؚڮۯؚۿؚۄؙڣڰۿؙۼؽۮؚڮۯؚۿؠؙڟۻٛۏ

قَالُوَالِبِنْنَابُوْمًا اوَبَعْضَ يَوْمُ فَسُعِلِ الْعَالِّبِنِي فَلَ إِنْ لِبِينَا فَكُمُ الْمُعْلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ واللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْم

سُورَةُ النُّوْرِ مِكَانِيَّانَ وَهِلَ الْتَحْدِ اللهِ الرَّحْدِ الرَّالِيْ الرَّحِد اللهِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحْدِ اللهِ الرَّحْدِ اللهِ ال

والشُّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَبَّا بِنُشْرِكُونَ ﴿ وَالشُّهَادُةِ فَتَعَلَّى عَبَّا بِنُشْرِكُونَ ﴿ وَا الْهُ عَلْ وْرْ حَاقَ رَبِي وَاتًا عَلَى آنُ ثُرُ يَكِ مَا نَعِلُ هُمُ لَقُلِ رُونَ ﴿ إِذُفَ تنخن أغلم بما يصفؤن مُبُرُزُخُ إلى يُوم يُبُعَنُونَ ۞ فَأَذَا نَفِحَ فِي ن وَلَائتُسَاءَ لَوْنَ ۞ فَنَرَى نَقَلَتُ مَو إِزنِينَهُ خلاكُ وَرُيُ الْفَاحُ وُجُوْهَ فِي كن ايني نتالى عَلَىٰكُمُ فَكُنْهُمُ بِهَا كُلُلُونُ إِنَّ عَلَيْنَ إِشْفَ ثِنَا وَكُنَّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا فَدُمًّا برخنامنها فان عُدُنافانًا ظليهُ رَ ﴿ قَالَ احْسَوُ افْتُهَا نَسُوْكُمُ ذِكِرِي وَكُنْنَمُ مِنْهُمُ نَضِيحًا إِنْ حَزَيْبُهُمُ الْسُوكُمُ ذِكُونَ اللَّهُ مُا ٱنَّلَهُ هُمُ الْفَآبِزُوْرَ) ﴿فَلَ كُمُ لَدِ

ر جو ا شَيْطِن فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفُحُشَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَهُ كُمُوِّنُ أَحَيِ ابَكًا أُوَّلِكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّنُ جرير في و لَمُ بْجِلُ وَافِيُهَا اَحَمَّ افَلَاتُكُ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا هُوَ أَزَكَى لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُكُو

فشهادة احدهم اربع شهدت بالله انه لير سَةُ أَنَّ لَعُنْكَ اللهُ عَ لئه وان گاری موی الله عَضِبَ الله عَ ب فِيْن ۞ وَلُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَا شُوًّا لَكُمُ كُلُ مُونَى هُونَ خُولُكُمُ لِكُلِّ الْمُرَى مِنْ الْانْجُرُوالِّنِي تُولِّي كِبْرُهُ مِنْهُمُلَهُ عَنَّ فَنُبُونُهُ لَا ظُرِي الْمُغْمِنُدُونَ وَالْمُغُمِ خَدُّا أَوْقَالُوا هُذَا أَوْكُ مِّيدُ فِي الْوَلْاحَاءُو عَلْدُهِ وَرَحْمَنُهُ فِي الدَّانِكَ أَوَالُهُ تذفينه عذاك عظنة الأتلقدنه سُبُعْنَاكَ هِنَا يُهْتَارِ عُظِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ يتن اللهُ لَكُمُ الزَّبْتِ

منزل٣

إلى مُبَرِينَاتٍ وَمَثَالًا أَوْوَيَجْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُكُ كُرِفِيهَا النَّهُ إِنَّا ذِكْرِاللهِ وَإِنَّامِ الصَّلْوَةِ وَإِيْنَآءِ الزَّكُوةِ يُتَخَافُونَ يَوْمُاتَتَفَالَّا حسرى ماعد ويجسيه الظنان مَاءُحَثَى ا الله عِنْكَالَافُوقْد بحراجي يغشه مؤج من فؤ تَى اللهُ يُبْيَبِهُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ وَالطُّيْرُ لتاتخلخطاناة

الكوه

قدافلح ١٨ أنكم فكاتبؤهم ران أُرُدُنُ تَحَصُّنًا لِتَنْفَغُواعُ وَضَ هُ لِمَرْبًى فَأَرَبًى اللَّهُ منزل۲

I WUV

اللهُ النِّيْنِ المُنْوُامِنْكُمُ وَعَ الكشكة رسي ىفۇن@واقىئەواالھلۇۋۇاتواالۇك لك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الدِّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

ف افلح ۱۸

منزل۲

0 LED 0

يته ما في السَّمُونِ وَالْأَرْضِ قُ لنه ويه م ب حعدا وَاللَّهُ بِكُلِّ شُونِ عِكِلْهُ ﴿ مورة الفرة إن مكان مورية الفرة إلى مارة الفرة الله الرَّحُهُ مِن الرَّحِيدُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِ الْمِلْكُونَ الْغُلِّمَةُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل الشلف لَّهُ ثَمْ نَكِي فِي الْمُلَكِ وَ @واتَّخَنْ وُاعِرِ أَرُونِهُ الْفِهُ لِأَنْحُلْقُونَ التنكأفهي نث المُن الله الذي وَ يَعْلَمُ السِّرِ فِي السَّهُوتِ وَالسَّالُونِ وَالسَّالُونِ وَالسَّالُونِ وَالسَّا في الأنسكاف لألآأن ل النهما مَعَهُ نَذِنُوا فِأَوْ بُلِغِي النَّهِ كُذُوا أَوْ بُلُغِي النَّهِ كُذُوا أَوْنِكُونَ لَهُ جَنَّاةً تَأْكُلُ

معانقة

أعِ الْبِيْقِ لَا بَرْجُهُ إِنْ يِكُامًا فَلَيْ عَلَيْهُ ففرَ ، خَدُرُ لَهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا امِرِيَّ بُنْيُونِكُمُ أَوْبُيُونِ الْأَلْ النكم أو بُيُوتِ اخُوانِكُمُ أَوْبُيُونِ أَخُونِكُمُ أَوْبُيُونِ أَخُونِكُمُ أَوْبُيُونِ أَعْمَا عَلَيْكُمُ أَوْبُيُوتِ آخُوالِكُمُ أَوْبُيُوتِ خ للكُنْكُمْ مَّفَانِعَهُ أَوْصِي يُفِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُو ا أَوُاشْتَاتًا فَاذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسِلَّهُ إِلَا عَلَى تَحِيتُهُ فِينَ عِنْ اللهِ مُلْرِكَةً كَلِيَّبَةً اللهِ لَكُهُ الْأَلْثُ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُهُ نَ اللَّهُ وَمِنُونَ مَنُوابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوامَعَةَ عَلَى آمِرِجَامِعِ يَنُ هَبُوا حَتْى يَسْنَاذُنُوكُ إِنَّ الَّذِي بِكُنَاذُنُونَكَ أُولَا النابئ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِ فَاذَا اسْتَاذَنُولَكِ بِنُمُ ﴿ لِأَتَّجُعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَنْنَكُمُ كُنْ عَا قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِن يُنَى يَنْسَ للون مِنْكُمُ لِوَاذَافَلَكُ ثِيرِ الْنُهُ ثِيرَ لِفُونَ عَنْ أَمْرِكُمْ أَنْ نُصِيبُهُمُ فِتُنَاقُ أَوْيُهُ

からと

النَّاكُرْ يَعُكُ إِذْ جِأَءَ فِي وَكَانَ النَّفْيُظِرِي إِ ايرت ان فؤيي كهادئاةنص والقائري

1/*E*)-

مک

سَبِيلُا النَّانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُ

إِذَا رَاتُهُمْ مِّنْ مَّكَانِ بَعِيْكِ سَبِعُوْ الْهَانَعَبُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا

الْقُوْا مِنْهَامَكَانًا ضَبِتقًا مُّفَرِّنِيْنَ دَعُواهُنَالِكَ نَبُوُرًا ﴿ لَا

تَنْعُوا الْبُوْمُ نِبُورًا وَاحِمًا وَادْعُوانْبُورًا كَنِيْرًا ﴿ قَالَ اذَٰلِكَ خَيْرٌ

اَمْرَجَنَّكُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِلَ الْمُتَفَوِّنَ كَانَتُ لَهُمْ حِزَاءً وَمَصِيرًا ۞

لَهُمْ فِبُهَا مَا بَيْنَاءُ وَنَ خِلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا مَسْؤُولُ اللهِ

وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمُ وَمَا يَغْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ

عَ أَنْنُمُ أَضْلَلْنُمُ عِبَادِي هَوُ لَاءِ أَمْرِهُمُ ضَلُّوا السِّبِيلَ فَ

قَالُوْالسُلْخِنَكُ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَاآنُ نَنْخِنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ

اوُلِبَاءَ وَلِكِنَ مَنْعَتَهُمْ وَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا النِّ كُرَّ وَكَانُوْا

نَوْمًا بُوْرًا ۞ فَقُلُ كُنَّ بُوْكُمْ بِمَا تَقَوُّلُونَ فَهَا نَسْتَطِبُعُونَ صَنْ قَا

وَلَانَصْرًا وَمَنْ يَخْلِمُ مِنْ كُمُّ زُنِنَ فَهُ عَنَا بًا كَبِبُرًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا

فَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِبُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَ

يَهْنَفُونَ فِي الْرُسُوا فِي وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِبَعْضٍ فِنْ نَكَ الْ

اَنْصْبِرُوْنَ وَكَانَ سَ بِكُكَ بَصِيرُانَ

څ

لفرين وَجَاهِلُهُمُ بِهُ جِهَادًا كَبِبُرًا ﴿ وَهُو اعَنُ كُ فُرَاكُ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَ مَحُحُدُ السَّ هُوَالَّا إِنَّ الْحُدُونَ السَّاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الكافر على رت آيه خيدًا (@واذا فكا بَرُوْا وَكَانَ بِيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ١٠

فَقُلْنَا اذْهُبَآ إِلَى الْقُوْمِ الَّذِي بُنَ كُنَّ بُوْادٍ @وَكُلاَّ ضَمَ يُنِالَهُ الْأَمْثَا لذار الفي صدرتاعات البرون العناك مرق أضاس سه عَلَّهُ الْنَاكُ وَالْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ انعامًا واناسى كِنْدُوا ﴿ وَلَقَلْ صَوْفَنْهُ بَيْنَهُمُ لِيَلَا وُوَلَقَلْ صَوْفَنْهُ بَيْنَهُمُ لِيَلَا وُوَاتِّقَ اِلْأَكُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَهُ عَنْنَا فِي كُلِّ قَرْبَافِي

فَقَانُكُنَّ بُوْافَسِيَانِيْهِمُ أَنْبَوُامَا كَانُوْا بِهٖ يَسْنَهُ زِعُونَ<sup>۞</sup>وَلَهُ يَرُوُ الْأَرُضِ كَمُ أَنُّكُنْنَا فِنُهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيْمِ الَّ فِي ذَلْكَ انة وماكان أَكْنُو هُمُ مُّؤُمِنةُ نَ وَارِّى رَيِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ لرَّحِبُمُ ﴿ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوْسَى إِن الْفَوْمَ الظَّلِيبُن الْفَوْمَ الظِّلِيبُن الْفَوْمَ الظِّلِيبُن قَوْمُ فِرُعُونُ أَلَا يَتَّعُونَ فَأَلَ رَجِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ فَ ، صَلَى دَى وَلاَ يَنْطَلِغُ السَّانِيُ فَارْسِلَ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَلَهُمُ زَنْكِ فَأَخَافُ انْ بَيْقَتُلُون ۚ فَأَلَى كَالَّا فَأَذَهُمِ أَمِا لِبَيْنَا إِنَّا مَعَكُمُ ئُسْنَىمِعُونَ@فَأَتْنَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّارَسُولُ رَبِّ الْعَلَيْبِينَ الْعَلَيْبِينَ الْعَلَيْبِينَ عَنَابِغِي الْمُرَاءِيْلِ فَقَالَ الْمُثَرَّتِكَ فِينَا وَلِيْكَا وَلَيْنَكَا نْنَامِرْ، عُمُركِ سندُرَى ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّذِي فَعَلْتُ وَأَنْتُ مِنَ الكفِرِينَ@قَالَ فَعَلَتُهُمَا إِذَّا وَالْأَنَامِنَ الضَّالِيْنَ فَعَوْرُتُ مِنْكُمُ لتاخفنكم فوهب لي رقي حُكْبًا وَجَعَلَنِي مِن الْمُرْسِ نعُدة أَنْ يُتُلِكُ عَلِي إِنْ عَيْنَ سَيْنَ مِنْ اللَّهُ آءِنَا ﴿ فَأَوْلَ مُوْفَالًا فِأَعُونُ وَقَ رَبُّ الْعَلَيْهُ أَنْ شَوْقًا لَ رَبُّ السَّيْهِ فِي وَالْأَرْضِ وَمَا يُنْتُفُهُا أَنْ كُنْنَا الأوليرن ١٤٠٥ أرض رسة لكة الذي أربسل المنكة لمجند والتحاكر التكري المُننَيرِفِ وَالمُغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ نَعُفِلُونَ فَأَلَ لِإِنِ اتَّعَنَّانَ فَ هًاغَيْرِيُ لَاحْعَلَنَّاكِ مِنَ الْمُسْجُونِيْرَ، "فَالْ اَوْلَوْجُنْتُكِ بِشَيْ عَبْيِيْنِ الْمُ

منزل۵

حَرَّمُ اللَّهُ الرَّيِ الْحَقِّ وَلاَ يَزُنُونَ وَهُرَى تَفْعَا أُ

أَنَّامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعُنَ الْبِيوْمَ الْقَيْمَةِ وَيَخْ

الْمُنْ لَا يَكُ عُوْنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا الْحَرُولِ كِيفَتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي

فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَرِي ثَابَ وَامْنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيكَ بُبُلِّ لُ اللهُ سَبِيا لِهِمْ حَسَنْنِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَجْبًا ۞ وَمَنْ ثَابَ وَعِملَ صَالِحًا فَانَّهُ بَنُوْبُ إِلَى اللَّهِ مَنَايًا ﴿ وَالِّذِينَ يَشْهَ كُونَ الزُّوْرُواذَ امَرُّوَابِاللَّغُومَرُّوْاكِرَامًا ﴿ وَالْنِينَ إذاذ لِأُووا بِالنِتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُنْيَانًا ﴿ وَالنَّانُ وَالنَّانُ لِوُنَ رَبُّنَاهُبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا وَذُرِّ لِبْنِنَا فَرِّهُ آعَيْنِ وَاجْعَلْنَا كُمْرَبِي لُولادُعا وَكُمْ فَقَالَ كُنَّ بَتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ سوري الننجراء مكسن وهي بائن وسيخوعنه دوران والماعنة ركوعا بشر الله الرّحُه بين الرّحِب بي النُّكُ الْكِتْبِ الْمُبِينِينَ ﴿ لَعَلَّاكَ مَا حِعُ ثُنَّفُ لِكَ الاَّيَكُونُوُا مُؤْمِنِيْنَ®انُ نَشَانُ نَزَلُ عَ عِايَةً فَظُلَّتُ أَغْنَا قُهُمُ لَهَا خَضِعِيْنَ © وَمَا مُرِقِنَ ذِكُرُمِّنَ الرَّحْلِي هُحُكَانِ إِلَّاكَانُواعَنْهُ مُعْرِفِ

とう

المنزله

يْظُهُرَى فَوَاتَالَجَمِيْعُ. عُبُوْنٍ ٥ وَكُنُوْ زِوَمَفَا مِرَكِرِيُمِ۞ كُنْ عِيْلَ فَأَتْبِعُوهُمْ مِّشْرِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا تُأْءَا مُولِينِي إِنَّالِكُنْ رُكُونَ ﴿ فَالْ كُلَّالَّ أَنَّ مَعِي رَبِّكُ الى مُوْسَى إِن اخْبِرَبْ بِعُصَاكَ الْبُ عَانَ كُلُّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ العُظِيْمِ ﴿ وَأَذْلَفْنَا ثَكَمَ إِخَرِيْنَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَكَ أَجْمَعِ خَرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ ٱكْنُولُهُ رَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِبْزُ الرَّحِبْمُ ﴿ وَاتَلَ عَلِيْهُمْ الْرَحِبْمُ ﴿ وَاتَلَ عَلِيْهُمْ وَ بُمُ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ مَا تَعَبُّلُ وَنَ۞ قَالُوا نَعَيْلُ كفار: @ قال هل يشمعُونكُمُ ا تَنْ عُدُرًى ﴿ إِنْ فَعُدُ تَكُمُ أَوْبِخُمُّ وَنَ ﴿ قَالُوا لِلْ وَجَلَّانَا أَيَاءُنَا وَنَ وَنَالَ أَفَّ ءَيْنَهُ مِمَّا كُنُنَةُ نَعُمُلُ وَ وَنَ فَنَ مُدُرِيَ إِنَّ فَا نَهُمْ عَلُمُ إِنَّ الْأَرْبُ لنائ الله المالة لقني فهوينهن عن هوا طمع آن يَغِفر لِي خَطِيئِن يَوْمُ الدّين ﴿ سُوتِ هَبُ لِي حُكُمَّا

وقف لازم > للاله

قَالَ فَأْتِ بِهُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطّبِ قِينَ ٣ فَأَلَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ڡؚۯؙۘۼڵؽڰ۞ٚؠڔٞڹؽٲؽ؉ۼٚڔڿػڿؘۄ<u>ٙ</u>ڔؽ ين و فَلَتَاجَاء السَّحَرَة فَالْو الفِرْعُون مَعُنُ الْغَلِيدِينَ ®قَالَ نَعُمُ وَاتَّكُمُ إِذًا لَّهِ النَّفَالَ لَهُمُ مِّمُوْسَى الْقُوْامَا انْتُمُ مُّلْقَوْ نَ@فَأَلْقُوْ المُمْرُوفَالُوابِعِزُةِ فِرْعَوْنَ الْأَلْنَحْرِي فَأَلَقْي مُوسِى عَصَاهُ فَأَذَاهِي تَلَقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَهُوَ السَّحَرَةُ بُن ﴿ رَبِّ مُولَى وَهٰرُونَ ۞ فَ تَعْلَمُهُ إِن الْحَلِيدِ الْحَلِيدِ الْحُلِكُةُ وَالْحُلِكُةُ وَالْحُلِكُةُ وَالْحُلِكُةُ اتَّانَطُهُ مُ أَنْ يَغَفِي لَنَارَبُّنَا خَطِلِنَا أَنْ كُنَّ أَوَّلَ الْمُؤْ لى مُوْسَى أَنْ اَسْرِيعِبَادِيْ اِنَّكُمُرَّمَّتَ بَعُوْنَ®فَارُهُ وَنُ فِي الْمُكَايِنِ خُشِرِيْنَ ﴿ إِنَّ هَوْ لَا عِلْمُ الْمُكَايِنِ خُشِرِيْنَ ﴿ إِنَّ هَوْ لِلَّهِ الْمُكَا

فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ فَيَنَّكُمُ أَغُرُفُنُ الله في ذيك لاية وماكان النزهم لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كُنَّ بَنْ عَادُ إِذْ قَالَ لَهُمُ الْخُوْهُمُ هُوْدٌ الْاَتَتَقَوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُو بُرِيْ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطْلَعُوْ نِ ﴿ وَمَا أَنْكُلُّ اَجُرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَيِينُ ﴿ أَنَّكُنُونَ ةَ نَغَبُنُونَ ﴿ وَنَنْيِعَنُ وَنَ عَمَا نِعَ لَعَلَّا لَكُونَ مَصَا نِعَ لَعَلَّا لِمَا لَكُونَ لَكُونَ الْمَ وَإِذَا نَظِشُنُهُ نَطِيثُنُهُ جَيَّا رِيْنِ ﴿ فَاتَّفُوا اللَّهُ وَأَطِّ ِاتَّقُواالَّنِي كَي اَمَكَ كُمُ بِهَا نَعُلَهُونَ ﴿ اَمَدُكُمُ بِأَنْعَامِ وَبَيْنِنَ ۗ وَّغُيُّوُنِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَ ابَ بُومٍ عَظِيْدٍ قَالُواسَهُ آءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتُ أَمُلَمُنَكُرُ فِي مِينَ الْوَعِظِيرِ فَيَ لَغُيُ الْأَوَّ لِيْنَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّ بِنِي ۚ فَكُلِّ بُوْهُ المُورِانَ فِي ذَلِكَ لَا مَا كُانَ أَكُنْرُهُ رِجُّ رَبِّكُ لَهُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كُنَّ بِهِ اَزُقُالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ ا ذِي لَكُمُ رَسُو كَ آمِيْنَ ﴿ فَاتَّقَدُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُ مِنَ اجْرِرِانَ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلِيدِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَيدِينَ الْعَالَمِينَ ﴿ فِي جَنْنِ وَعُبُونِ ﴿ وَكُنُونِ ﴿ وَكُنُولِ طَلْعُكُ

الكافي

لبُم وازلفت الحقَّة ٩٠٠٠ وَوَقِيْلُ الْهُمُ الْبُنِي مَا كُنْنَهُ تَعَيُّلُ وَنَ اللهُمُ الْبُنِي مَا كُنْنَهُ تَعَيُّلُ وَنَ الله ها أينكم ونكم أو كنند وَالْفَاوُرِي ١٠٠٥ وَجُنُودُ الْكِلْيُسَ آجُمَعُونَ ١٤٠٥ وَهُمُ فِيْلِهَ عَبُينِينَ ﴿ إِذْ نُسَوِيْكُمُ بِرَتِ الْعَلَمِينِ ﴿ وَعَالَمُ الْعَلَمِينِ ﴿ وَعَالَمُ الْعَلَمِينِ ؙۻؙڷۜڹؙٵۧٳڒؖٵڶٮؙۼڔۿٷؽ؈ڣػٵڶؽٵڝؽۺٵڣؚۼؠڹ۞ۅڵٳڝڔؠؙ<u>ڹ</u> فَلُوْاتَ لِنَاكُرُةُ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَ فالتراس المسارة المارية لَهُوَ الْعُزِيْزُ الرِّحِ لِينَ اللَّهُ الْحُدُدُ وَخُوالُونُ اللَّهُ الْحُدُدُ ثُمَّ الْاَتِنَاقُ لِينَ اللَّهُ الْحُدُدُ ثُمَّ الْاَتَاقُلُ ( ) إِنَّ اللَّهُ الْحُدُدُ فُدُنُونُ مُ الْاِنْتُقَالُ ( ) إِنَّ اللَّهُ الْحُدُدُ فُدُنُونُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُدُدُ فُدُنُونُ مُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللّل يُنُ ۞ فَأَتَّفُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ۞ وَمَا آسُعُكُ أَجْرِي الرَّعَلَى رَبِ الْعَلَمِيرِي ﴿ فَي الله وَاطِبُعُونِ فَأَلَوْا أَنْهُمِنُ لِكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَدُونِ فَالَّهِ اللَّهُ وَلَوْنَ شَا لِنِي بِيهَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ حِسَا نَعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ إِنَا الرَّنَ ثُرُهُمْ مِنِيْنَ ﴿ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ا ڷؙؙٛٛۄؙڗۘڹؙؾؙۼؚٳڹؙٷٛڂؙۘؽڹڰؙۅ۬ڹڗۜڝؽٵڶؠۯۼٷڽؠڹٛ<sup>۞</sup>ۊٵڶۯۻٳؾٛۊٛۄؽ

لَيْعُونِ فَ وَمَا الْعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَانُ لَعْلَمِيْنِ ) الْأَفْ الْكُتُ ں يُن ﴿ وَاتَّغُوا الَّذِي خَلَقُكُمُ تعنف الدرض مفس ٣٤ قَالُوْ النَّمَا انْتَ مِنَ الْمُسَجِّدِ بْرَنَ هِ وَمَا انْتُ ئ تَظُمُّكَ لِينَ الْكِنِ بِيْنَ ﴿ فَأَلْسُفِظُ عَلَيْنَا السَّمَاءِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّي قَالَ كَنَّ فَيَ انَعْمَلُونُ ﴿ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَلَ هُمْ عَنَ ابُ بَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ ابَيَوْمٍ عَظِيْمِ ١٠٠ إِنْ فِي ذَلِكَ لَائِكَ قُومًا كَانَ ٱكْنَارُهُمُ لَهُوَالَّكِنِ يُزَالرِّحِيْمُ ۞وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْرُ والرُّوْحُ الْآمِيْنُ ﴿ عَلَى الْكَلَّهُ الْآمُونُ الْمَالِكُ وَ الْآمُونُ الْمَالُونُ وَالْمُونِ الْمُلْكُ لِسَانِ عَرَبِتٍ مِّبِينِ۞وَإِنَّهُ لَفِي زَبُرِ الكانان تعلكه عللة النوران برَى فَنَقَرَاكَ عَلِيْهُمُ مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنَثِرَ، ® الزليكر فَيَانِيهُمْ بِغْتُهُ وَهُمُ لِانْتُعُونُ نظرُون ﴿ الْمِعَنَ الْمِنَا بَيُنتَعُجِلُونَ ﴿ الْمُؤْمِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ مُرِمًّا كَانُو ايُوْعَلُونَ ﴿ مَا آغَنِي عَنْهُمُ مَّا كَانُو الْبُنَّعُورُ

منزل۵

ع الله

نَ الْحُبَالِ بُنُوتًا فِرِهِبُنَ فَأَفَاتَّقُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَ مِن النَّسَحَّدِيْرُ ﴿ إِنَّهُ مَا النَّسَحَّدِيرُ الْكُمَّا ف بالية إن كُنْتُ مِن الصّ تَقَوْنَ النَّهُ وَالْمُورِ الْمَارِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَدُّنِ اللَّهُ وَالْمُعُدُّنِ اللَّهُ وَالْمُعُدُّنِ لَبِنُ لَمُتَنْتُهُ لِلْهُ طُلْتُكُو كَةُ مِيرِ فَي الْفَا لِيدِ بُسِوبِ بَعِينَةٍ فِي وَالْمُ الخَاجَبِعِينَ@الآعَجُوَّالِ الْغَالِمِينَ أكأن أكذ كفيم معومين في ذلك أ رَتِكَ لَهُو الْعَزِبُزُ الرَّحِيثُمُ فَأَنَّ بَ أَصْعَبُ لَعَبُكُةِ الْمُرْسِلِيْنَ فَا الهُمُ شُعَبُبُ الاَنتَقُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمُ رَسُولُ او

テルシュ

دري

-UZ)I

وَإِنَّكَ لَنُكُنَّ فَيُوالَ مِن لَّنُ كَنِي عَلِيْهِ وَإِذْ فَالَ مُولِي لِأَهْلِكَ إِنَّ انْشُكُ ثَارًا سُأَنِيْكُمُ مِنْهَا بِخَبَراَ وَانْتَكُمُ بِشِهَابِ فَبَسِر عَلَّكُمُنِصُطَلُونَ فَلَتَاجِاءَ هَا نُودِي أَرِثِي يُورِ لِحَ مَرِي م ومَنْ حَوْلَهَا وُسُبُحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِبِ بَنْ وَ وْسَى إِنَّا فَأَنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْهُ وَالْقِي عَصَالَةٌ فَلَمَّا رَاهَا تَفْتَرُّ كَانْهَاجَانٌ وَلَى مُلْ بِرَا وَلَمْ بُعَقِبُ بِبُوسِي لَاتَخَفْرُ اذِّي لَابُحَاثُ لَهُ نَ ١٠٠٥ اللَّهُ مَرْ مَ ظَلَّمَ نُكُمَّ بَكَ لَ كُنْ مُكْتِكُ اللَّهُ عِ فَالْحُ يُحْ وَادُخِلُ بِهَاكَ فِي جَنِيكَ تَغَرُّجُ بَيْضَ سُوَّعُ فِي نِسْعِ البِي الى فِرْعُونَ وَفَوْمِهُ اِنَّهُ مُكَانُوا فَوْمَا فَسِفِينَ فَلَتَاجَآءُنْهُ مُ النُّنَامُبُصِرَةً قَالُواهِ أَلْوَاهِ لَاسِحُرٌ مِّبِينٌ ﴿ وَجَعَلُ وَالِهَا والسنتنفننفا أنفسه كم طلكاة علوا فانظركيف كان عافيك ى يَنَ ٣٠٥ وَلَقَلُ اتَيْنَا دَاؤِدُ وَسُلِيْلِنَ عِلْمًا وَقَالِ الْحَيْلُ يلوالن ئ فَضَّلْنَاعَلَى كَيْنِيرِ مِنْ عِيَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرِثَ لَيُهُونُ دَاؤِدُوفَالَ نَاتِتُهَاالتَّاسُ عُلَّمُنَامَنُطِقَ الطَّابُرِ وَ بن كِل ننى يُراب هذا الْفُوالْفَضْالُ لَيُهٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّلِيْرِ فَكُمْ بُوْزَعُونَ عُونَ عُنَى إِذَا اَنْتُواعِلَى وَادِ النَّبُلِ قَالَتُ نَبُلَةُ لَيَّا يُهَا النَّهُ لَ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُّ لَا بَحْطِمَتُكُمُ سُلِيْهُ فِي وَجُنُودُكُمُ وَهُمُ لَا

ؽ۬ۊؙؽٳڐؚٳڰٙڶڮٵڡؙڹ۫ڹۯۅٛؽ۞ۧ<u>ڐ</u>ؚػڒؾٛۅۄ لَّنَ وَمَا تَنْزُلْكُ بِالنَّسِيطِيرِ مُ ﴿ مَا يَنْبَعُ لَهُمُ وَمَا يَنْبَعُ لَهُمُ وَمَا يَنْبَعُ لَ نَّكُمْ عَرِى السَّمْعِ لَيَعْزُولُونَ فَخَارِنَ عُولَانَ عُمَعَ اللَّهِ الْمَا اخْرَفَنَكُونَ ؠؙۯٵڞۅٲڹ۫ڹۯۼۺؽڗؽڮٵڵٳؘۊڔؠؽڹ؈ٞۅٳڂڣۻ ك لِين البَّكَ لَكُ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَانَ عَصُولَ كَا فَانُ عَصُولَ فَقُلْ ا نِنْ بَرِي عِمْ الْعَبَالَةُ نَ ﴿ وَنُوكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الْإِنْ يُ حِيْنَ نَقُوْمُ ١٠ وَتَقَلَّمُكَ فِي الشِّجِي بُنِ ١٤ هُوَ السَّمِينُ لَعُلْتُمْ ﴿ هَالَ أَنْ يَتَكُمُ عَلَى مَرَ يُنَذِّرُ } الشَّلِطِيرُ فَي ثُنَازًا } كُلِّ أَنَّا لِكِ أَنِيْهِ ﴿ يُلْفُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُ كُفُمْ كُنْ بُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ تَبْعُلُمُ الْعَاوَنَ ١٤٠٥ لَيْرَانَكُمُ فَي كُلِّ وَادِيِّهِيبُونَ ٥ وَانْكُمُ نَفُولُونَ كَالْاَنْفُعُلُونَ ١٠٥ الْآلِدُنَ الْمُنْوَاوِعَدِ للهُ كَنْنَبُرًا وَانْتَصَرُوا مِنُ بَعْدِ مَاظَلِمُوُ الْوَسَبَعْلَمُ الَّانِينِ ظَلَمُوْآاَى مُنْفَلِب يَنْفَلِبُونَ

التيكم بأتيني بعرشة بأنااتيك بهقيل آئ يُزنَتُ النك كادفك فكت مَنْ شَكَّرَ فَاتَّمَا يَشَكُو لِنَفْسِهُ وَمَنْ كُفُرُ فَاتَّ رَقِّكَ غَنِيٌّ `بِهَتَنُ وَنَ®فَلَتَّا جَاءَتُ قِيْلَ أَلْمُكُنَا عَرَشُكِ ۚ قَالَتُ كَأَنَّهُ هُوَ وَاوْ تِبْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَيْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِينِينَ ﴿وَصَدَّا مَا كَانَتُ تَعْنُكُمِنُ بَيْنَهُ لَكِنَّةً وَكُنْهُ فَيْ عَنْ سَافَهُا فَإِلَّ إِنَّهُ مَرْحٌ مُّبَرِّدُمِّنْ فَوَارِيْرُهُ قَالَكَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْكُ نَفُسِي وَاسْلَمْكُ مُعَسَلِمُهِنَ يِثْهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ وَلَقَدُ إلى تَنْوُدُ اخَاهُمُ صَابِحًا أَنِ اعْبُنُ وَاللَّهُ فَأَذَاهُمْ فَرِيْفِن يَعْ

2 JE S

الِمِنْ فَوَلِهَا وَقَالَ رَبِّ الْوَرْعُنِيُ أَنْ أَشَكَرُ نِعْمَنَكَ لِيْنِي أَنْعُمُنُكُ عَلَى وَعَلَى وَالِكَ يَ وَأَنْ أَعْمَالَ صَرَ رخبنك في عبادك الطُّلُوفَقُالَ مَالِي لِآرَى الْمُكُمُ مُكَّالًا مُنْ الْمُكُانِ مِنَ عَيْبَتُ عَنَ الكَاشَي يِكَا اوُلِكَ اذْ يَحَتَّهُ آوُلَا ن ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيْنِ فَقَالَ آحَظُتُ بِمَالَمُ نَعِدُ ان واف والقائدة القائدة القائدة القائدة المان عُرُشُ عَظِيْحٌ ﴿ وَكُنَّ ثُمَّا وَقُوْمُمُ س مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْبِطُرِي عَ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعِلَمُ مَانَخُفَدُن وَمَانْعُلْنُونَ ٱللهُ لَا الْهِ الرَّهُ وَرَبُّ الْعُرُشِ الْعُظِيْمِ الْعُظِيمِ الْعُظِيمِ الْعُولِي سَنَنْظُ اَصَكَ فَتَكَ اَمُرُكُنُكَ مِنَ الْكَذِيبِينَ@إِذْهَبِيِنَ ۿؚڹؿۜڗڹۅؙڷۜۼڹۿؙۿؙٵڹڟ۠ۯڡٵۮؘٳڽۯڿٷۏؽ®ٷٲڬ فألقة النه نَايَتُهَا الْمُلُوُّ الِنِّيُ ٱلْغِي إِلَى كِتْبُ كِرِيْمُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلِبُلْنَ وَإِنَّهُ بسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِبْمِ ﴿ الرَّحِبْمِ الرَّحِبْمِ اللهِ الرَّحِبْمِ الرَّعِبْمِ الرَّحِبْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِيلِمِ الْمِلْمِ قَالَتُ يَأْيُكُا الْمَلَةُ الْفَتُونِي فِي آفِرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَفَرًا عَنْي نَشْهَلُونِ ڟؘڵؙۉٲڬٛۼڔٛٵؙۅؙڮؙٲڣؙۊۼۣۊٵٞۅڵۅؙٳؠٵڛ۬ڛ۬ڛؽڽۣڷۊٵۯۿٳڷؽڮٵٛڹڟ۫ڔؽٵۮٵڗٲۄؙڔؽڹ

Musch 8 A

RAPAT

لَوْ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُرِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا بِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بِهُجَاءً مَا كَانَ لَكُمْ آنُ نُنْبِتُواشَجَرَهَا عُرِالْ مُعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ فَوْمٌ بَيْعُ لِ لُوْنَ ۞ مَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا أَنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبُحْرِيْنِ حَاجِزًا عُولَا اللهُ عَلَى الله بَلُ ٱكْنُوكُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَّرّ اذادعاة وبكنشف الشوء وتحعلكه خكفآء الأثرض عَ إِلَّا مُّكُ اللَّهِ فِلِيُلَّا مَا نَنَاكُوُونَ ﴿ أَمَّنَ يَهُ لِ يَكُمُ فِي ظُلُلْتِ الْمُرِّوَالْبُخُرومَنُ يُرُسِلُ الرِّبْحُ بُشُرًا كِبْنَ يَكُنُ رَحْمَتِهُ عَالَكُ مَّعَ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُنْفُرِكُونَ ﴿ أَمِّنَ يَبُنِكُوا الْعَلْقَ نُتَّةَ يُعِينُكُ لَا وَمَنْ يَيْزُزُفُكُمْ قِينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ٳڵڰؙڡۜٞۼٳٮڷٚۼٷڵۿٲؾؙۉٵڹۯۿٵۼڰؙۿٳؽڴؙڬڷؙؿؙۻۑ؋ؠ۫ڹ٩ لَمُمَنُ فِي السَّلُونِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اللَّا اللَّهُ وَمَايَشُعُرُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَكَا لَكُمْ مُرِفِّ الْإِخِرَةِ بَلِ هُمُ فِي شَاكِ مِنْهَا كُلُ هُمُ مِنْهَا عَبُونَ ﴿ وَقَالَ الِّذِيْنَ كُفَّوُآءِ إِذَا كُتَّاثُوْ كِاقِامَا وَكَا آيِتًا لَهُخُرِجُونَ £لَقَ هٰنَا نَحُنُ وَانَآؤُنَامِنُ قَبُلُ إِنْ هٰنَآ اِلْآلَسَاطِيُرُالَاوَّلِيْنَ® فَلَ سِيْرُوۡا فِي الْاَرۡضِ فَانْظُرُواكَيۡفَ كَانَعَافِبَةُ الْمُجۡرِمِيۡنَ<sup>؈</sup>

البقوه إرتنت فحجاؤن بالسبئة قبل الحسنة كولا غِيْرُوْنَ اللهَ لَعَلَّكُمْ نُرْحَبُوْنَ ۞قَالُوا اطَّيَرُنَا بِكَوْبِينَ مَّعَكُ قَالَ انتُخُرُفُ مُنفَننُهُ نَهِ فَن الْبَرِينَةِ عَةُ رَهُطِينُفُسِ كُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ فَ ثَقَاسَمُوْا بِاللَّهِ لَنُكِيِّنَتُ فَ وَاهْلَكُ ثُمَّ لَنَقُوْ لَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاثَمَ ۿؚڸك ٱۿڸ؋ۅٳٵٛڵۻٮۣڨٚۅٛڹ۞ۅؘڡٞڰۯؙٳڡؘڴڒۊۜڡػۯڹٵڡٞڴڒٳۊۿ يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرُكُنِفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِ مُرَّاتً ؗ ۮڡۜڒٛڹۿؙؠٛۅؘۊۅٛڡۿۿؙؙۿٳڿؠؘۼۺ۞ڣؚٙؾڵػ<u>ؠؽٷ</u>۬ؿۿؙۼڂٳۅٮ بِمَاظُلَمُوْا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَغُلَّمُوْنَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ امَنُوا وَكَاثُوا يَتَفَوْنَ ﴿ وَكُوطً ذُقَالَ لِقُوْمِهُ أَنَاثُونَ الْفَاحِشَةُ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ البِنْكُمُ لِنَانَتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنَ دُونِ النِّسَآءَ لُ أَنْ نُثُمُ نَوْمُ نَجُهَا لُؤَى ﴿ فَهَا كَانَ جُوابَ قَوْمِ إِلَّا اَنُ قَالُوْآ اَخْرِجُوْآ الَ لُوَطِيِّنَ قَرْيَنِكُمُ إِنَّهُمُ انْ ٥ وَأَهْلَةَ إِلَّا مُرَاتَهُ فَتَرُنْهُ مِنَ الْغُيرِبُنَ ﴿ وَا مُطَرِّنَا عَلِيْهِمْ مُطَرًّا فَسَاءَمُكُوالْمُنْنَارِبُنَ فُلِ الْحَهُ لُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي بُنَ اصْطَعَى عَالِنَّهُ خَبْرًا مَا بُشُرِكُونَ فَ

としま

وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوْا فَهُمْ لَايَبْطِقُو ك وْالنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيسَكُنُوْ افِيهُ وَالنَّهَا رَمُبُصِ ان في ذلك لابن لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ لصُّوُرِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّلْوْتِ وَمَنْ فِي مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ لَا خِرِيْنَ ﴿ وَيُنَ الْجِبَ إِلَّ تَحْسَبُهَا جَامِلَةً وَهِي تَهُرُّمُ وَالسَّحَابِ صُنْعَ اللهِ النَّن فَي أَنْفُرَ كُلُّ شَي إِليَّا فَهُو إِلَّا فَا خِيلُوا بِهَا تَفْعَلُهُ رَا الْحَسَنَةِ فَلَهُ خَبْرُ مِنْهَا وَهُمُ مِنْ فَزِعٍ يَّوْمَمِنِ المِنُونِ فَرَ بِّنَا وَنُكُبِّكُ وُجُوْهُ لِمُمْ فِي النَّارِهُ لَ يَخْزُونَ إِلَّامَا كُنْنُهُ نَعْمَلُونَ ﴿ النَّهَا أَمِرُكُ آنَ أَعُمُلُ الْجَلَكُ وَ الْبَالَكُ وَ النائ حَرِّمُهَا وَلَهُ كُلِّ شَيْءٌ ﴾ وَأَعِرْتُ آنَ أَكُونَ مِن وأن أتُلُواالُقُرُانَ فَهِن اهْتَن يَ فَاتَّهَا يَهْتَانِي لِنَفْسِ َّ فَقُلُ إِنِّبَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِيرِيْنَ ®وَقُلِ الْحَمْلُ بِتَّهِ سَيُرِيَّكُمُ النه فتعُرفُونها وعاربتك بعافل عتانعكالون سُوْرَةَ الْفِصِولَةُ لِينَاوِهِي مُمَافِي ثَمَانُونَ النَّاقُ صَافِحُ رَكُوعًا هِ اللهِ الرَّحُهُ مِن الرَّحِبُ مِن مِّوْتِلُكَ الْكِتْبِ الْهُبِيْنِ ۞ نَثَالُوا عَلَيْهِ نَبُوا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ

تَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّتَا يَهْكُرُونَ ويَقْوُلُونَ مَنَى هٰذَا الْوَعْلُ إِنْ كُنُنْمُ طِي عَلَمُ الْنُ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَغُضُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنَّ رَتِكَ لَنُ وُ فَضِلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنْزُ كَشُكُونُ رَى ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكُرِيٌّ صُلُورُهُمُ وَمُ لِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِبَ الْإِنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الَّا ين ﴿ إِنَّ هِنَ الْقُرُانَ يَغْضُ عَلَى بَنِينَ رَ اکْنُرُ الَّذِي هُمُ فِي الْحَيْخَتِلِفُهُ نَ @وَإِنَّهُ لَهُدًى وَّرَحُهُ أَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَفُضِى بَيْنَهُمُ بِحُكِّب وَهُوَ الْعُزِيْزُ الْعُلِيُمُ فَ فَنُوكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ يُبِيْنِ ﴿ إِنَّاكَ لَانْسُبِحُ الْبُونِي وَلَانْسُبِحُ الصَّمِّ السُّوكَ السُّمِّ السُّاعَاءُ اذَاوَلُوامُنُ بِرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهِنِ يَ الْعُهُمِ عَرْقَ ضَلَلْتُهُمُ رى نشبه ألاَ مَن يُؤْمِر ) بالإنكافَهُ مُ مُسَلِمُون ﴿ وَإِذَا وفغ القول عليهم أخرجنا لفي دآتة مِن الأرْض التاس كانوا بالناك كانوا بالنينا لا بُوفِنُون ﴿ وَكِيوْمَ نَحُشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّاتُمْ فَوْجًا مِّهَرُ أَيُّكِنِّ بِإِلِيْنَ يُوزَعُهُ رَبُّ عَنْ أَنَّ الْجَاءُوقَ قَالَ أَكُنَّ بُنْمُ وَلَمْ تُحِينُطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَالُّنْ تُمُنَّعُهُ

وَلِتَابِلَغُ النُّكُورُ وَالنُّنُوكِ الْبَيْنَاهُ كُلُّنَّا وَعِلْمًا وُكُ يَنَ ﴿ وَدَخَلَ الْمُدَانِكُ أَنَّكُ أَعُلَّا مِهِ ليُن يَفَتَتِنَالِنَّ هُنَ وِّ ﴿ فَالْسَنَعَانَ لَهُ الَّذِي كُونُ شِيْعًا عَلُوِّهُ فَوَكَزَكُا مُؤسَى فَقَضَى عَلَيْه الشَّيُظِرِيُّ انَّهُ عَلُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْرِي ﴿ وَانَّهُ عَلُوا مُصْفِلًا مُعْبِيْرِي ﴿ وَالْكُوا فَاغُفِي لِي فَغَفَى لَكُ اللَّهُ هُدَ الْعُ ⊕نالرب بهاأنعنت على فلن اكثون بن ﴿ فَأَصْبَحُ فِي الْمُدِينَ لِهِ فَآلِفًا بَيْنَ وَقُبُ استنتصرة بالأمس بشنصرخة فالكال لةموسى @فَلَتَا آنُ آدَا وَ آنُ تَنْطِينًا مِ بَالْدُو يُ هُوَ عَلُوًّا ، يبُوْسَى آثِرِيْكُ أَنْ تَقْتُكُونِي كَمَا قَتَلُتُ نَفْسً آنُ ثَرِيْكُ الْآنَ تَكُونَ جَيَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَ عَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءُ رَجُلُ مِنْ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءُ رَجُلُ مِنْ أَذَ قَالَ يُمُولِمُ انَّ لكامرة فأخوج اذم عَأَيْفًا يَنُرُقُّ فَأَلَ رَبِ نَجِينِي مِنَ الْقُوْمِ الطَّلِيبِينَ ﴿ وَلَدُ اين قال على رقِّيَّ أَنْ يَبْفُرِ يَنِيْ

و کی د

وَهَامُنِ وَجُنُورَهُمَا مِنْكُمُ مِّ @وَأَوْجَيْنَا إِلَى أَمِّرِمُوْسَى أَنُ أَرْضِعِيبَةِ فَأَذَاخِهُ البية ولاتخاف ولاتخزن اتا للنب عَنْ التَّقَطَةُ الْ فَعُونَ لِلكَوْنَ لِللهُ عَلُوًّا وَّحَزَنًا السَّفِرْعُونَ وَهَا هُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيْنَ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُ عَلَى أَنُ يَّنْفُعُنَا أُوُنَتَخِنَا لَا وَنَتَخِنَا لَا وَلَكَا وَلَكَا وَهُمُ لِا يَشْعُرُونَ وَا فِرغًا أِنْ كَادَتُ لَتُبُدِي يُ بِهُ لَوُلِا آنَ رَبَ هَا لِنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَكَالَتُ صُرَفٌ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمُ لَا يَنْهُ بحرهنا عليه المتزا ضِعْ مِنْ فَيُلِّي فَقَالَتِي عَلَى أَهُلِ بَيْنِ بِكُفُلُونَ لَا لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ فَرَدُ إِلَّى أُمِّهِ كُنُ تَقْرَعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْ وَعُلَ اللَّهِ حَقٌّ وَالْكِنَّ ٱكْنْرُهُمْ لَا يَعُ عانفناا

ٱلْهُ ، عَصَاكُ فَلَتَارُاهَاتَهُ تَزُّكَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّ ل ولاتخفُّ انَّكِي مِن ڒؠڹٳٮۜٞڰؙۼػٵڹٛٳڰٙڰٵڣڛڣؽڹ<sup>۞</sup>ڰٳڵڮ انْيُ تَتَكُّتُ مِنْكُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ آنُ يَّقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِيُ برُ وُرِي هُوَ أَفْصِحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِ لبُوْنَ ﴿ فَلَتَا كَأَءُهُمْ مُّهُ نْتِ قَالُوُامَاهُنَآاِلاً سِحُرُّمُّفُنَزُى وَمَاسَبِعُنَ يْنَ ﴿ وَكَالَ مُوْسَى رَبِّي نى مِنْ عِنْدِهِ وَمَرِي تُكُورُ فِي لَهُ عَا تَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ ١٠٤ وَقَالَ فِوْعَوْنُ بِالْيَهَا الْهَالَ ڒؖڟؙؾ۠ٷڝؘٳڷڬڹڔؽڽ۞ۅٳڛٛؾؙڴؽۯۿۅۅڿٮٛۏۮٷڣ بغبرالكق وظنوآ أنتهم إلبنا

مُنَا وَرُدُمَاءَ مُنْ يَنَ وَجُلَ عَلَيْهِ فِأُمَّا فَأَقِينَ النَّاسِ بَيْسَقُورُ الْمُرَانَيْنِ تَنْ وُدُنِ قَالَ مَ ڽۯٳڵڗٵۼٛٷٲؠٷؽٲۺڹڂڲۑڎۥ لَ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا انْزَلْتَ إِلَى مِ ك أجركا سفنك لنافلتا جاءة وفطر والمجنوب الفائد المُكَا نَائِبُ السَّنَاجِرُةُ إِنَّ خَيْرِهُ مِن السُّنَاجُرُكَ يُنُ®فَالَ إِنِي اَرِيْدُ اَنْ اَكُونَاكُ اَنْكُمَاكُ اِخْمَاكُ اِنْكُمَّى اِبْنَتْمَى عَلَى انْ تَأْجُرِنُ نَبْنِي حِجِيجٌ قَانُ الْتُمْنِي وما أرثِ ان النَّاق عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ع بينى ويينك أيتكا الأحكار فضنك افلاغناؤا وَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقَوْ لَ وَكِتُ الهُلِهُ الشَّرِيرِي جَانِيهِ الْمُكُنُّوُ آ إِنِّيُ النَّتُ نَارًا لَعَ إِنْ الْبَكُمُ مِنْهُ الْمُكُنُّوُ آ إِنِّيْ كُمُ مِنْهُ الْمُعَارِ نُ وَفِي صِّنَ التَّارِلَعَ لَكُثُرَتَ صُطَلُونَ ۞ فَلَعَآ اَنْهَا نُوْدِي شَاطِئُ الْوَادِ الْأَبْسَنِ فِي الْمُقْعَةِ الْمُبْرَكَ جَرَةِ أَنْ يَبْهُوْسَى إِنِّي آنَاللَّهُ رَبُّ الْعَ

النصف > لكاله

بَجِيْبُوالَكَ فَأَعْلَمُ النَّبَابُنَّبِعُونَ آهُواءُهُمْ وَ اتَّبَعَ هَوْ لَهُ بِغَيْرِهُ لَى صِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا بَهُا مِ المُن ١٤٥٥ وَصَالِنَا لَهُمُ الْقُولُ الْعَلَامُ لِمُنْ الْأُورُ ١٠٥٥ وَ ١٠٥٥ الْقُولُ الْعُلُمُ لِثُنَّا لَأُورُ ١٠٥٠ ابَيْنَهُمُ الْكِتْبِ مِنْ قَيْلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا لِيُ لَيْهِ مَ كَالُوٓ المَتَابِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ فَيلِهِ يُرِي ﴿ أُولِيكَ يُؤْتُونَ أَجُرَهُمُ مَّا تَكِينَ بِهَا صَابُرُو نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّكَةَ وَمِتَّارُزُفُنَاكُمُ يُنَّفِقُونَ االلَّغُواعُرَضُواعَنُهُ وَقَالُوالْنَآاعُمَالُنَا وَلَكُمْ آعَالُكُمْ لِهُ عَلَىكُهُ لَا نَبُنَنِغِي الْجِهِلِينِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَانَهُنِي مُنَ لِكُرِّ اللهُ يَهِي يُ مَرِي تَنْفَأَعُ وَهُوَ آعُكُمُ بِالْهُهُتِي يُرِي ﴿ وَقَالُوْا نَ نَنْبِعِ الْمُلْ يُ مَعَكُ نُتَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا أُولَمُ نُمِكِنَ لَهُمُ حَرَمًا امِنَا يُجْبَى البُهِ فَهَا فُهُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِنْ لَكُنَّاوُلِاتً يَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَّا مِنْ قَرْبِ إِنَّ كُلِّكُ لَكُمْ أَهْلُكُنَّا مِنْ قَرْبِ إِنَّ كُلِّكُ لَكُونَ بنشتها وتالك مسكنه كركم تشكن مرجى بغي همالآ قليلا كان، رَتُكَ مُهُلِكَ الْقُذِي كَ يبُعَنَى فِي أُمِّهَا رَسُولًا تَيْنَالُوا عَلَيْهِمُ الْنِنَا وَمَا كُنَّامُهُ لِكِي اِلَّوَاهُ لَهُ اَظْلِمُونَ @وَمَا أَوْتِيْنُكُمْ هِنْ نَثْمَى عِفْمَنَاعُ الْحَيْوِةِ <u>اوْزِيْنَتُهَا وْمَاعِنْكَ اللهِ خَيْرٌوَّ أَبْغَىٰ أَفَلَا تَعْقِ</u>

المحالة

نُ نَهُمُ فِي الْبَيْرِ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ مُمْ السَّةُ تَكُلُ عُوْنَ إِلَّمْ ويؤم الفلمة اكثر المَقْبُوْجِيْنَ ﴿ وَلَقَالَ النَّكَ مُوْسَى الْكِتْبِ مِرِنِي يَعْنِ مَا آهُلُكُنَا الْقُرُونِ الْأُولِي تَصَا لِلتَّاسِ وَهُلَى وَرُحْمَةً لَعَلَّهُمْ بَنَانَ كُرُون ﴿ وَمَا بيجانب الغربت إذ فضيئنآ إلى مُؤسَى الْأَمْرُ وَمَاكُنْكَ مِنَ هِ إِنْ نُ وَلِائًا ٱنْشَانَا قُرُو كَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُهُرُ كُنُكُ نَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَفُلُوا عَلَيْهُمُ الْبِينِ وَلَكِتَاكُنَّامُرُسِلِبُن @وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ الطُّوْرِاذُ نَادَبُنَا وَلِكُونُ رَّخُمُهُ فَيْنِ رَبِّكُ لِنُنْذِن رَفَوْمًا مَا آثُنَهُ مُرْضِ نَذِيرِمِنُ ڴۿؠؙڹڹڶڰٛٷؽ۞ۅؘڷٷڒڗٲؽڹڝؚؽڹ اَفَكُمْ مَنْ أَيْلِ يُهِمْ فِيَعْهُ لَهُ ارْتَنَا لَهُ إِلَّالُهُ إِلَّا أَنْسَا نَنْ يَنْ عَالَيْكُ وَنَكُو فَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ®فَلَتَاجَاءُهُمُ الْمُ مِنُ عِنْدِ نَا قَالُوالُولَا أُونِيَ مِنْكُ مَا أُونِيَ مُوسَى أُولَهُ يكفرُوْايِبَآ أُوْنِي مُوْسَى مِنْ فَيُكُنَّ قَالُواسِحُرْن تَظْهُمُ وَقَالُوۡۤٳڒؖٵؠڰؙڷۣڬڣۯۅڹ۞ڨؙڶ فَٱثنُوۡٳؠڮؿؠ مِن عِن للهِ هُوَا هُلى مِنْهُمَا آتَبَعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طِي فِينَ ا

منزله

لَ لَكُمُ الَّيْلِ وَالنَّهَا رَانِسُكُنُوْ افْعُهُ له وَلَعَلَّكُمُ نَشَكُ وُرَ ، ﴿ وَيَوْمَ مُنَادِيْهِمْ فَيَقَهُ المُركاءي النايري كُذُ ا فَقُلْنَا هَاتُوا ا عَنْهُمُ مِنَا كَانُوا بِفَنْرُونِ ﴿ إِنَّ عَنْهُمُ مِنَا كَانُونِ كَا فَوْمِ مُوْسَى فِبَغِي عَلَيْهُمْ وَاتَكُنْهُ مِنَ الْكُنْوُ زِمَارِ جَيْمَفَانِحُهُ الفوق اذفال لفذمه بُ الْفَرِحِيْنِ ﴿ وَابْنَغِ فِيْمَا اللَّهِ اللَّهُ النَّا الْآنِورَةُ وَلَا تُنْسُ نَصِيبُهُكُ مِنَ التَّاثِيَا وَأَحْسِرِ ثُكِياً أَحْسُرَ اللَّهُ نَبُغُ الْفَسَادَ فِي الْرَضِ السَّالِيَ اللهُ لَايُحِبُ الْمُفْسِدِ أَنَّ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِ أَن ينته على علم عنب في أولم يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَالُمُ مَا اللَّهُ قَالُمُ اللَّهُ قَالُمُ اللَّهُ قَالُم نُ نَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَّ عرق دُنُورِهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ ٩ فِي زِينَتِهُ قَالَ الَّذِينَ يُرِينُونَ الونى فارون إنه لن وحظ عظ كة فقاك الله حَدُولِين المرا الضيرون ۞فْحُسَفْنَابِهٖ وَبِنَارِةِ الْأَرْضُ فَهَاكَانَ لَكُ وُنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّنْتَوِرِيْنَ

1

هُ وَعُدًا احسنًا فَهُولَا فِيهِ كَنْنَ مَنْ عُنْهُ مَنَاعً الْحِيْدِ فِي الْ الْمُحْضَرِينَ ﴿وَيُومُمُ النائن كُنْتُهُ تَزْعُهُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَعِ اللَّهُ مِنْ اعْوَلُنَا أَغُولُنَا أَغُولُهُ تنتزأنا الفكاكانة الكانانغثك ور أُءُكُمْ فَلُ عَوْهُمُ فَلَمْ بَيْنَنَجِينُهُ وَا وَا €وَيَوْمَ بِيُنَادِيَهِ للرج الوقع بَتُ عَلَيْهُمُ الْأِنْبُاءُ يَوْمَيِنِ فَ لُدُن ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَابَ وَامْنَ وَعَي (1) 35(1) غر خاش آف ( بنج لفذا روي بختار ماكان لفكرالخيرة لشة ص الله وتعلل عبد النبي كذر ال وَرَتُكُ يَعْلَمُمَا نُكِنُّ صُلُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ الكديرة الأق عُدُ رَى ﴿ وَمُنْ الْمُونِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ له عَبْرُاللهِ يَا تُنِبُ ادْعَ لَنْهُ ارْيُ حَعَ رُمُكَا إِلَى يَوْمِرِ الْفَيْلِمَةِ مَرْ: كنُوْنَ فِيهُ وَأَفَلَا ثَبُ

لَمَنَّ اللهُ النِي يُنَ صَ الذائري يعكلون 「一」「Millian ®مَنْ كَأَنَ يَرْجُوُ القَّأَةُ اللهِ لَاتِ وَهُوالسَّمِينِعُ الْعُلِيُمُ وَمُرَى جَاهَ ٤٠٠ الله لَغَيْثُ عَنِ الْعُلَمِينِ وَالْعُلَمِينِ وَالنَّالَانِ وَالَّذِينَ الْعُلِّمِينِ وَالنَّالُونَ الحت لَنُكُفِّمُ رَبُّ عَنَّهُمُ سَيّا لِبُهُمُ وَلَنَجُزِيّةٌ لَوْنَ@وَوَصِّينُنَا الْأِثُ ناك لِنُشُرِك بِي مَالْبُسَ لَك ي اِلْيُّ مَرْجِعُكُمُ فَأَنِيتُكُكُمُ بِمَاكُنُّتُمُ نِعُمَاكُنُ مَرْجِعُكُمُ وَالْإِنْيُنَ الخي لَنُكُن خِلَتُهُمُ فِي ا اسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ فِأَذُآ أَوْذِي فِي الس كعن أب الله ولين جاء نص رِّيكَ لَكُفُهُ لُرِي إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أُولَئِسَ اللَّهُ مَأْعُلُمُ بَا لَبِينِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمُ رَبِّ اللَّهُ الَّذِينُ الْمُنَّوُ اوَ رجي بالمروما هم الخيبارين من انته کن بؤن ﴿ وَلِيَحْمِ لُرِيِّ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْفَا لهِمْ وَلَيْسُعُكُرُ بِي يَوْمُ الْفُلْمَةِ عَمَّا كَانُهُ الْفُلْرُ وُر

ورايل

تفالازمر مراسم

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ ثَنَكَّوْا مَكَانَةٌ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْنَ لِمَنْ بَيْنَاءُمِنْ عِبَادِمْ وَيَفْسِ مُ كُوْلِا أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا وَيُكَا تَهُ كَا ا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ فَإِنْكَ التّارُ الْآخِرَةُ بَخُعَالُهَ اللَّهُ الْأَلْخِرَةُ بَخُعَالُهَ اللَّهُ انْ لَا يُرِيْكُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَمْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِيمَةُ لِلْمُتَّقِيْنُ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَاةِ فَلَهُ خَبْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيبَّةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيبّانِ ِالاَّمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ®ِانَّ الَّذِينُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَادُكِ إِلَى مَعَادِ فَكُلِّرِينَ آعُلَمُ مَن جَآءَ بالهُدى وَمَنْ هُو فِي ضَللِ مَّبِينِ ﴿ وَمَا كُنْكَ تَرْجُوْآانُ بَّبُلَغِي الْيُكَ الْكِنْبِ الاَرْحُمَةُ مِّنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَى ظَهِبُرًا لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّ كَاكُونَ مَا إِبْكِ اللَّهِ بَعْدًا اذُ أُنْزِلْتُ الَّيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَائِكُوْنَرَ فَهِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَ وَلاَتِنْعُ مَعَ اللَّهِ اللَّمَا الْحَرُ لَا الْهَ الدَّهُو كُلُّ نَتْحَ هَا لِكُ الروجهة له الحكم واليه ترجعون سُوْرَةُ الْعِنْكَبُوْنَ مِكْتِنَ وَرَهِي نَسِيحٌ وَسِنْدُونَ ابْنَ فَاسْعُ لَكُوا حرالله الرحسين الرح

وقفالازم

وَقَالَ إِنَّهَا انَّخَذُ نُمُرِ فِنُ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مُّودَّ فَ بَيْنِ وَوَهَبُنَا لَكَ اللَّهِ اللَّهِ وَيَغُقُونِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَيْنِهِ النَّبُوَّةُ والكثت وانتنف آجره في الثانيا واتع في الرحرة ل لُّ وَتَأْتُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُثَكَرُ الرحال وتقطعه والشبث ٩ الآآن قالواائتنا بعن بريري ﴿ وَلَتِكَانَ عِنْ ووم وضاق ووم ذرعا وقالوا لاتخف ولاتعون وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَ هٰذِهِ الْفَرُبُةِ رِجْزًا مِنَ السَّهَاءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُ

بن عَامًا فَأَخَلَ هُمُ الطُّهُ فَأَنَّ وَهُمْ

@ِانْتَاتَعَبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْنَا ثَاوَتَغُلَقُونَ اِفَكَا آَنَ النَّهُ يُنَ تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَعْدِكُونَ لَكُمُ رزنكا فابتنغوا عنكالله الترزق واغيث وهوانش جَعُونَ®وَإِنْ ثُكُلِّ بُوْا فَقُلُ كُنَّ بِ أَمَوُّقِرِي فَيَلِكُمُّ وَمَ الاَّ البُّلْغُ الْمُبِينُ ۞ أَوَلَمُ بِرُوُ الْيُفَ يُبْرِي لَوْ ) ثُمَّ يُعِينُ كُو اللَّ وَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ﴿ قُلْ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُ وَاكْنِفَ بِكَ ٱلْخَاتِي ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِيعُ لنَّشْأَةُ الْاخِرَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرَّفَّيْعَنِّ بِ مِنُ رَّحُمَنِيُ وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَنَابُ الْيُكُرُ ﴿ فَهُ

كَانَ جُوابَ فَوْمِهُ إِلَّانَ قَالُوا اقْتُلُوكُ أَوْحَرِّفُوكُ فَأَنِّيل

اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّفَوْمِ يَهُ

20

الأجى إليك من الكتب واقيم الط لأفا تُنْفِي عَنِ الْفَحْشَأَءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَنْ ثُواللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ @وَلاَتِحَادِ لُوْآاهُ الَّذِي هِي آحُسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِن يُن طَلَّهُ وَامِنْهُمُ وَقُولُوۤ آمَدٌ الآنى أَنْزِلَ النِّنَا وَأَنْزِلَ النِّكُمُ وَالْفُنَا وَالْفُكُمُ وَالْفُنَا وَالْفُكُمُ وَا نَعُ اللَّهُ مُسُلِّمُون ﴿ وَكُنْ لِكَ آنُوَ لُنَا النَّكَ الْكِنْ الْكُلَّكُ الْكِنْكُ الْكِنْكُ الْكِنْكُ لتب يؤمنون به ومن هؤ ايجُحَلُ بِالْنِنَا الَّالَكِفْرُونَ @وَمَا كُنْكَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَتَخُطُّهُ بِيَنِيْكَ إِذَا لاَرْتَاب @بَلْهُوالِنَّابِيتِنْ فَيْ صُلُورِ النَّارِيَ ڵؠٳؖڹێڹٵٳڰٳڵڟڸؠؙۏؽ۞ۏڮٵڵۊٳڵۊڵۘۯٲڹڕڷۼڵؽۼ مِن رَيِّهُ قُلْ إِنَّهَا الَّذِيثُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَّا اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا @أُولَمُ يَكِفُهُمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتْبَ يُنْلِي عَلِيْهُمْ فُ ذَٰلِكَ لَرُحُبُكُ وَذِكْرِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَالْأَ للوبيني وبينكم شهيئا أيعكموافي السلوت وال بِالْبَاطِلِ وَكُفَرُ وَابِأَنتُكِ أُولَيْكَ هُمُ الْخُسُرُورَ ﴿ فَإِنَّا لَكُ هُمُ الْخُسُرُورَ ﴿ فَإِن

الالق

الْوَلُولُ الْجَالِي مُسَمِّي الْحَاءُهُ وَالْعَنَ الْحُولِيَاتِينًا

ۅؘۊؘڷؙؙؾٛۜؠڲڹۘڒؽؘڰؙۿؙؚڟؚؽؗڡٞڛ۬ڲڹؚۿۿٷڗؾؽ السبيلوكانواه منائدة المعتدية مُهُمُ هُرَى أَغُو قُنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِّ الله أولِبَاء كَنِنُلِ الْعُنْكُيُونِ أَنْ خَنَ أَوْهُرَ الْبُيُونِ لَبَيْنُكُ الْعُنْكُنُونَ لَلْكُونُ الْعُنْكُنُونَ لَوْكُاذُ ٵؽڽؙۼۅڹڡؚؽ؞ۮۏڹ؋ڡؚؽۺؿ كَ الْأَمْنُالُ نَضُم يُهَالِكَ الْأَمْنُ لَهَا إِلاَّ الْعُلِمُونُ ﴿ خَلْقَ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْاِرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِ

الرومر ،٣ والآن ين جاهَلُ وَإِنْ الْهُولِ يَنْهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَكُمَّ الْمُعَسِنَدُ، بشمرالله الرئحسين الرّحيم المِّنْ غُلْبَتِ الرُّوُمُ فِي أَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ قِينَ بَعُنِ غَلِيهِ إِ ۼؘڵؠؙۅؙؽ۞ۛۏۣ؋ۻۼڛڹڹڹؘ؋ٙۑڷ؋ٵڵؘؘڡؙۯڡؚڽؙ؋ڬ بَعُلُ وَيُومَيِنِ يَقْوَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُمُنَ يَبْنَا وَهُوَالْعَزِبُزُالِرَّحِيْمُ وَعُلَ اللهِ لَا يُغَلِفُ اللهُ وَعُلَا وَعُلَا اللهُ وَعُلَا وَعُلَا ٱڬٛڎؙٵڬٵڛ ڒؽۼڷؠؙۅٛڹ؈ؽۼڷؠؙۅٛڹڟۿٵڟؚؽٵڰؽۅۊٳڵڗؙؽ وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمُ غِفَاؤُنَ ۞ أُولَمُ يَتَغُكَّرُ وَا فِي أَنْفُسِمُ مُّمَ خَلْقُ اللَّهُ السَّلَّافِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَكُنْهُمُ أَالَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلَ مُّسَكِّي وَارِبُّ كَنْكُوْ الرِّياسِ النَّاسِ الْمُقَامِّ وَارْبُ كَنْكُو وُنَ ٥ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُو وَاكْنِفَ كَانَ عَاقِبَةُ النِّن يُنَ لهِمْ كَانُهُ ٱلنَّكَ مِنْهُمُ قَدَّةً وَانْكَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهُ إَكُنْزُ مِتَاعَبُ وُهَا وَجَأَءُنَهُمُ رُسُلَهُمُ بِالْبَيْنِي فَهَاكَانَ لهَهُمْ وَلِكِنْ كَانَوُا انفسَ كَانَ عَافِيكَ النَّن يُنَ أَسَاءُ واالسُّو آي آن كُنَّ بُوا بالنَّ الله وكانوابها بسنكفزء ون ألله يبنكوا لَخَانَ فَكَر إَعَ

بْعِبْكُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

وقفالازمر

العناب من فؤفهم ومن تغي أرجلهم ويفو مكادك النائن أن المند آات أرضى ا ذَا يِفَا الْهُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْرِ الْمُونِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ لنبوتة لمفرقن الجناة غرقا تنجري ڵۅؙؽ؈ۅڰٳؾؽڡؚۨؽ٤ٵڣۣۊؚڰڬۼؠ عُ الْعَلِيُهُ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُ ثُمُّ مِنْ خَافَقَ السَّلُونِ الْقُمْرَلِيَعُوْلُرِ ﴾ اللَّهُ فَأَذِّي نُوْفَكُوْرٍ ﴾ اللهُ فَأَذِّي نُوْفَكُوْرٍ ﴾ الله يَبُسُطُ الرِّزُفُ لِمِنْ يَبِشَاءُ مِنْ عِمَادِهِ وَيَقْدِرُ لَكَ إِنَّ اللهُ كُلُّ فَيُ أَنْهُمُ مِنْ تَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْبِيابِ الْأَرْضِ لَنَّ اللَّهُ فَإِلَى الْحُمْثُ لِلَّهِ مِلْ الْكُونُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا هُنِ وَالْحَيْوِةُ النُّ نَيَا إِلَّالَهُ وَوَلِعِكُ وَإِنَّ النَّا الَّذِحِوَةُ لَهِيَ الْحَبُوانُ لَوْكَانُوْ اَيِعُلَمُونَ ﴿فَاذَارِكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوالِيَّهُ فَعُلَمُ ڵؙؙؖٷٵڵؾؚؽؖڹٛٷٛڶڰٵڹڿؖٚ؋ؙؙٛٛٛڡؙٳڮٙٵڵؙڹڗٳۮٵۿؙؠٝؽؿؙؠۯؙٷؽ؋ٛڸؽڴڡٛٷٳؠؠٵۧٳؾؽ۬ لَهُوْنَ ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَّمًا الْمِتَّ مُ أَفْبَالْبَاطِل نُوْمِنُون وَ بِنِعْمَةِ اللهِ ڲڬٛڡؙ۠ۯؙۏؘڹۘ®ۅؘڡؘؽٲڟٚڶؿڡؚؾڹٵڣؘؾۯؽۼڶٙؽۘٳڽڷۼؚػڹۣٵٙٷڴڹۧ<u></u>ب لْحَقِّ لَمَّا جَآءَ ﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمُ مَثْوًى لِلْكَفِرِينَ ﴿

mra تلما أدى ٢١ وَلَهُ مَرِي فِي السَّلُونِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِنتُونَ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ لَيُ السَّلُونِ وَالسَّلُونِ وَالْأَرْضِ لَيْ السَّلُونِ وَالسَّلُونِ وَالْأَرْضِ لَيْ السَّلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ س م رئے رئے إِن وَالْرَضِ وَهُوالْعَزِيْزُ الْجَلِيْمُ فَصَرَبَ لَكُمُ مَّنَّ فِيُ وِسَهُ آعُنَا فَوُنَا فَهُ نَاكُمُ لَحِينَ فَتَكُمُ أَنْفُسُ الْ الْبُعُ لِقُوْمِ يَعُقِلُونَ صَبِلِ الْبُعُ الْنُ بُنَ ظُ كالله ين حنيفا فطرك الله الذي فطرالاً اس عليها الخان الله ذلك التاين الفيتم ولكن أكن والتاس البيه والثقوة وأفيئه الصلوة ولاتكؤنوا الِّنِ يَنَ فَرَّقُوا دِيُنَهُمُ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ مُرِفَرِحُونَ@وَإِذَا مَسَّى النَّاسَ ضُرِّدَعُوارَبًّا النه فتراذا أذا فكم من أدك وحدة اذا فريق منهم برقام يشركون يكَفُرُوا بِمَا اتَيُنْكُمُ فَتَكَتَّعُوْا صَّفَاكُونَ تَعْلَمُونَ الْعَالَمُونَ الْمُ لَطْنًا فَهُوَيَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُوابِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَ ٱلْذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَهُ فَوحُوابِهَا وَإِنْ نُصِبُهُمْ سَيِبَّكُ فَأَبِمَا قُلَّامَتُ إذَاهُمُ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ بَشَآءُ وَيَقُورُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِي الْفَوْمِ يُؤْمِنُونَ

منزله

الدومنظ والمرابع المرابع المر

وَيَوْمَ نَقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَدِنِ بَيْنَفَرَقُوْنَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَوَيَنَ الْمَنُوا ا وَعَمِلُوا الطّٰلِحْتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يَنْخَبَرُوْنَ ﴿ وَالْمَا الَّذِيْنَ

كَفَرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْبِتِنَا وَلِقَاتَ الْأَخِرَةِ فَأُولِياكَ فِي الْعَذَابِ

مُحْضَرُون ﴿ فَسُبُحٰنَ اللهِ حِبْنَ نَنْسُونَ وَحِيْنَ أَصُبِحُنَ اللهِ حِبْنَ نَنْسُونَ وَحِيْنَ أَصُبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْنُ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِبّاً وَجِبْنَ نُظُهِرُونَ ٥

يُغْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخِي الْاَرْضَ بَعْلَ مَوْنِهَا وُكُلْ لِكَ مُغْرِجُونَ هَوَمِنَ الْبِيَّةَ أَنْ

خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّرًا ذَا أَنْتُمْ كِنِشَارُ ثَنْكُ فَرُونَ وَمِنَ الْبِيرَةِ فَكَ مُونِينَ الْبِيرة

ان خَلَقَ لَكُمُ مِن انْفُسِكُمُ إِذْ وَاجًا لِنَسْكُنُو ٓ اللَّهُ الْجُعَلَ بَيْنَكُمُ

مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَا لِقَوْمِ لَيَّنَفُكُرُونَ ﴿ وَمِنَ الْبَيْهِ مَوَدَةً وَالْمُونَ مَا أَنْهُ الله الله مِن مَالْاَنْ مِن مَالْاَنْ مِن مَالْمُهُ الله مَا الله مَا الْمُعَالِمُ وَالْمُالِكُمُ إِنَّ

خَلَقُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفَ السِنْتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ إِنَّ الْمِنْتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ إِنَّ في ذلك لا بن تلعلمين ﴿ وَمِن النِهِ مَنَامُكُمُ بِالنَّهِ لِي

ئ دري دري ري المعلم ال

وَمِنَ النَّهِ بُرِيكُمُ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَهَا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّهَاءِ

مَاءٌ فَيُحَى بِهِ الْاَرْضَ بَعُلَ مَوْتِهَا أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِبُ

لِقَوْمٍ بَبَعُفِلُونَ ﴿ وَمِنْ الْبِينَ ۗ آنُ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ

بَامُرِهُ ثُمَّ إِذَا دَعَا كُمُ دَعُوةً فَيْنَ الْاَرْضَ إِذَا أَنْهُمْ تَغُرُجُونَ ١٠

منزل

تك مآ ادجي ٢١ كَنْ لَشَاءُ وَيَحْعَلُهُ كُسُفًا فَتُرَى الْوَدُقُ يَخْرُجُ هِ اب يه مَن يَشَأَءُمِن عِبَادِ ﴾ إذا هُمُ يَشَنَبُنْ رُونَ اللهِ كَانُوامِنُ فَيُلِ أَنُ يُنَزَّلَ عَلَيْهُمُ مِنْ فَيُلِهُ الزرخمت الله كَيْفَ يُجِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِ ذُلِكَ لَهُ فِي الْهُوْنِي وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْحٌ قُلِيرُ ۗ وَلَبِنَ آرْسَلْنَا يُعًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ بَكُفُرُونَ ﴿ فَانَّكَ عُ الْبُونِي وَلِانْسُمِعُ الصُّحَّ الدُّعَ الدُّوا مُكْرِيدُن ﴿ وَمَا اللَّهُ وَالْمُكْرِيدُن ﴿ وَمَا لهِ العُبِي عَنْ ضَللَةِ مِ أَنْ نَسُمِعُ إِلَّا مَنْ تَعُومِ مُوْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ ضُغُفِ ثُمَّ جَا اقْوَةُ فَيْ الْمُحَكِلِ مِنْ بَعْنِ فُولِ فُولِ فُعُفًا بَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو الْعَلِيْمُ الْقَلِ يُرُ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ لَهُجُرِمُونَ لَا مَالِبِنُوا غَيْرِسَاعَةِ كُنْ لِكَكَانُوايُؤُفَّوُرَ ﴿ لُمْ وَالْإِيْمَانَ لَقُلُ لِبِنْتُتُمْ فِي كِتْبِ اللَّهِ نَ ا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلِالنَّكُمُ كُنْ نُثُمَّ كَا رَّ يَنْفَعُ النَّنُ ثَنَ ظَلَبُوا مَعُنِ رَنَّهُمُ وَلَاهُ @وَلَقَلُ فَرُبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰنَ الْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثِلًا @وَلَقَلُ فَرُبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰنَ الْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثِلًا هِ لَيْقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ آاِنَ أَنْهُمُ الْآمُهُ

الضاد وفتعماف الثارعة الد

فَانِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّةٌ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّبِيلِ فالله وأولك هن النف بَرُيُوا فِي الْمُوالِ التَّاسِ فَي ) زُكُوفِ نُو يُنُ وُنَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولِيّ الله الذي خَلَقَكُهُ ثُمَّ رَزَقَكُهُ ثُمَّ يُ مِرِي نَشْرُ كَالِكُمُ مِّنْ يَفْعُل ا مِنُ ذَٰلِكُمْ مِنْ أَنْهُ فِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن صحظهَ والفسادي البَرّوالبَحْريما كسَيتُ اليُن يُقَلِّمُ بَعْضَ النِّن عَهِ وُنَ®فَلْ سِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ عَاقِيكُ النائري مِنْ الكَثْرُهُمُ مُّنشَرِ مِمِنُ فَيُلِ أَنُ يَأَذَى يَوْمُ لِآمَرَدُ لَهُ يَصِّلُ عُون ﴿ مُونَ كُفُ فَعَلَنْهِ كُفُونُ وَمُونَ الزياح مبنية رْتِ وَلِيُنْ نَفَكُمْ قِرْ أَي رَجْ وَلِنَجُرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْ مِرْ فَيُلِكَ رُسُ انتقمنام الناين

وتنالنق

القاف

وَلَقَنُ النِّنَا لُقُلْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرُ يِلْمُ وَمَنْ يَنْهُ وَمُرِي كُفُرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي حَبِهِ بِطُلَّهُ بِيْ فَيْ الْأَنْفُ الْهُ الأنسكان بوالمائي لى وَهُنِ وَفِي كُافِي عَامَيْنِ أَنِ الْمُكُرُكِ وَ حَاهَا لَكُ عَلَى آنَ نَشْرِكِ بِي مَالَيْسُ إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَنْ يَتَّكُمُ بِمَأَكُنُنُمُ نَعْمُ المُهَا إِنْ مَنْ فَالَ حَبَّاةٍ مِنْ خَرْدِ لِ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ لوة وأمر بالمعروب وانه كر واصر على ما أصابك إن ذلك مِن المُنْ رَهِ وَلَا نَصِيعًا خَتَ لَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْشِي فِي مَكَاارِ اللهُ لَا يُحِتُ كُلُّ غُنْكَالِ فَخُرِهُ وَاقْمِ وويك إرت أنكر الأضو اللهَ سَخَّرَ لَكُهُ كَافِي السَّلُوتِ وَمَا ٨٥٥ ألهُ تُرُوااتَ لأرض وأشبغ عكبكم نعتك ظاهرة وبأطنة ومن التاس الله بِغَيْرِعِلْمِ وَلاهُنَّى وَلاَكِتْبِ

الكود

447 كَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينِ لَا يَعْلَوُ الله السيخ العَنْ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَابِ الْحِكِيْمِ ﴿ هُلِّي وَرَحْمَةً لِلْهُ حُسِنِينَ ﴿ لَّنِ يُنَى يُقِيْنُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِ هُمُ يُوْقِنُوْ نَ أُولِيكَ عَلَى هُدًى مِّنَ رَبِّهُ لِحُوْنَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْفُنُونَ لَهُ لْحَدِينُوْ لِبُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَبُرِعِ لَيْرِ يَنْخِنَ هَا هُزُوا أُولِيكَ لَهُمْ عَنَابٌ مُهِيْنٌ ﴿ وَإِذَ تُثُلَى عَلَيْهِ النِّنْنَا وَلَى مُسْتَكَبِّرًا كَأَنْ لَيْمُ بَيْسَمُعُهَا كَأَنَّ فِي ٱذُنْبُهِ وَفُرُا فَبَنِيْ زُهُ بِعَنَابٍ ٱلِيُوِوِانَ الَّذِي لِحْنِ لَهُمْ جَنْكُ النَّعِيثُمِ ﴿ خُلِلُ يُنَ فِيُهَا وَعُلَا للهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِبْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ خَ لسلوت بغائر عمر ترؤنها والفي في الأرض رواسي لسَّمَاءِ مَاءً فَأَثْبُنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِبُوهِ هَا اَخَلْقُ فَأَرُوْ نِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهُ بِلِ الْطِلْوُنَ فِي صَالِمُ لِيَامِ اسس

٩

سِهُ حِدَاللهِ السَّرِكُ فَي مِن السَّرِ حِدِيهِ مِن رَبِ الْعَلَمِينَ وَ الْعَلَمُ اللهُ ا

1

الَهُمُ التَّبِعُوْالْمَآأَنُزَلَ اللهُ قَالُوْابِلُ نَثِبَعُ مَا وَجَلَنَ كَانَ النَّيْنِطْنُ يَلُ عُوْهُمُ إِلَى عَنَابِ لمُ وَجُهَةً إِلَى اللهِ وَهُو هُوسِنَ فَقَلِ السَّنَاسُ لى اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴿ وَمَرْ يَكُفُرُ وَلَا يَدُ المات الله عَلَيْحُ ر ؿؙؿؙؙؿؘڞؙڟڗ۠ۿؙ؞ٳڮ٤ڶڸ٤ڶڸٵٚٵ؈ۼڸؽڟۣ؈ۅڮڔؽ السَّهُونِ وَالْرَضُ لَيَقَوْلُرَى اللهُ فَا الْحَمْلُ لِلْهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِينُ ﴿ وَلَوْارَ ﴾ مَا فِي لأرض مِنْ شَجَرَةِ أَفُلا مُرَوَّالْبُحُرُيَكُ لَا مِنْ بَعْلِ إِسْعَةً بُعُرِمًا نَفِلَ فَ كِلْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عِزِيْزُ كِيبُمُ ﴿ مَ لابغثكمُ إلرَّكُنفُسِ وَاحِدَافِي إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيرٌ المُتَرَاكَ اللهَ يُؤلِجُ اللَّهَ لَيُولِجُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل النُّكُ وَسَخَّوَ الشَّهُسَ وَالْقَكُوكُ كُلُّ يَجُوكُ إِلَّا آجِ وَاكَ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ خِبِيْرُ وَذِلِكِ بِأَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَانَّ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكِ ٱلمُرْثَرَاكَ الْفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبُحُرِينِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمُ اينبه إنّ في ذلك لايتٍ تِكُلّ صَبّاسٍ شَكُورٍ ١

S COLUMN

فَسَقُوا فَمَا وْلِهُمُ النَّارُكُلَّمَا آرَادُوْآ أَن يَخُرُ عِبْ وَافِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْفَوْا عَنَ ابِ النَّارِ الَّذِي هِ ثُكِلِّ الْهُ كَا صَوَلَتُن يَفَتَّكُمُ مِّرَى الْعُنَابِ الْأَدْنِي الْعُنَابِ الْأَدْنِي ععُوْنَ®وَمَرِيُ أَظُلُمُ به ثمَّ أَغُرُضُ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اتنكامُوسي الكتافي فلاتكري في مِرْبَاقِقِرِي ؠۯٷٳٷڰٲڎٳؠٳڵڹؽٳؽڎڣڎؽ۞ٳڔؾڕؾڮۿۅؽڣۄ مُ الْقِيلِمُ قِنِيمًا كَأَنُوا فِيهِ يَغْتَلَفُهُ رَبُهِ الْوَلَمُ الفرقين الفرون يمنشون في ك لاين أفلابيسمعُون ۞أُولَمْ يَرُوْاأَنَّا نُسُوُوْ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ الله و يَقَوُلُونَ مِنْ اللهُ الله ١٤٠٤ مَالْفَتُح لَا يَنْفُعُ الْنِ لَنَ كُفُوا ن ﴿ فَأَغُرضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُّنَّهُ سُورَةُ الْحَدَاكِ مِنْ أَرِّهِمُ مَنْ اللَّهُ وَسَبَعُهُ رَاللَّهُ وَسَبَعُهُ رَا إلله السخ

IOPE

انك مآادى ٢١ على الم ٠ وَالنَّهُ هَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الَّانِيَ لقة وكاكفك الانسان من ط ڵۼۣۺؙٚڞٙٳٙۄڟٙڡۣؽڹ۞۬ڎڰٙڔٮ وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَنْصَا مَّا تَشْكُو وُنَ ۞ وَقَالُوْآءَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ۼڵؚڹۼڔڽؽؚڹ؋ۘڹڵۿؙۼڔؠڶۣڤٲؿٞۯ؞ۣٙ؆ٛٛٷڵڣۯٷؽ۞**ۊ**ڵۯ مَّلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ نِثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ ثُرُجُعُونَ ﴿ وَلَوْ تُزَى إِذِ النُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِ مُرعِنُ لَ رَبِّنَا ڡؙؙٲۯڿۼڹٵڹۼؠؙڵڝٵڸڲٳٳٵ؋ۏؿڹؙۯؽ۞ۅؙڮۺۣڹٛٵڒؾؽؽ جُبُعِيْنَ ®فَنُ وْقُوْالِمَانْسِينْتُمْ لِقَاءَيُوْمِكُمُ هٰنَ وَذُوْفُوا عَنَ ال النُّكُلِي بِمَا كُنْ ثُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُو لَّنْ يُنَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا السَّجِّلَ اوَسَبَّحُوا بِحَدْ اكسُنكُ لِيرُونَ فَأَتَنْجَا فِي جُنُو بُهُمُ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَنْ فَرُونُ آعَيْنَ جَزَآءً لِمَا كَانُوْ الْعُمْلُونَ @ لصلطت فكفر جنت المأوى نؤر كالماكانوايع

فِقُونَ وَالَّذِي بِنَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَرَ أَكَالَّاعُهُ وَكُلْ مِهِ إِذْ وَالْتُ طَلِّمَا فَهُ مِنْ فُهُ مِنْ فُهُ مِنْ فُهُ مِنْ فُهُ مِنْ فُ ڵڴؙؙؙٛٛٛؗۿۏٵۯڿٷٳٷؽۺڹٳٙۮؽ؋ڔڹۊٞڡڹٚۿؙػٳڵؾؚۧؾؽڣۅۅؖؽ ؠۼۅٛڒٷٵٟؽؾؙڔؽڷۅٛؽٳڒۏ عَلِيْهِ مُ هِرِي أَقِطارِهَا نُتُ سُبِلُوا الْفَتْنَاةُ أَلَاتُهُما وَمَأْتَلُتُنُوا بِكَأَ سَنُرُا۞ وَلَقُلُ كَأَنُوا عَمَلُ والدِّيَ وَمِنْ فَيُلِّ لَالدِّبُولَوْنَ الْأَيْارُوكَانَ الله مَسْئُولُ ۞ فَلَى لَرْنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ ٳڵڣؙؿٚڸۘۘٷٳڋٙٳڗؖؿؠؙؾٛۘٷٛؽٳڰڣڮڋ؈ڠڵڡڹٛڎٳٳڷؽػ كُمُرِ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ سُوْءً الْوَارَادَ بِكُمُ رَحْمَ فَ وَلاَ الْعُمُرِّنُ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَالْأَوْلَا نَصِيْرًا ﴿ قُلْ يَعُلُّمُ اللَّهُ بنكم والقأبلين لاخوانهم هلكرالينا وكرياثون لَا فِلِدُكُ ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَأَءَ الْخُوْفُ رَأَيْبُكُهُ ظُوْرَى النك تَكُورُ اعْيُنْكُمُ كَالَّنْ كَيْ يُغْتَنَّى عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ فأذاذهب الخؤف سكفؤكم بالسناة حكاد انشت فَأَخْبُطُ اللَّهُ آغْبَالَهُمْ وَكَانَ ذلكَ لَّهِ بَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُونَ الْأَكْوَاكِ لَمْ مَنْ هَبُوْ ا وَإِنْ يَانِ الْكُفْرَابِ بَوَدُّ وَالْوَانَّهُ مُرِبَادُونَ فِي الْأَغْرَابِ عَنَ أَبُأَ إِكُمْ وَلُوكَا نُوا فِيكُمُ مِمَّا فَتَكُوْ آ إِلَّا فَإِلَّهُ

TO T

اتل ما اوس ١١

مَايُوْكَى البُكُ عِنْ رَبِكُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَانَعُمُكُونَ خِبِبُرً جَعَلُ أَزُواجَكُمُ إِنِّي تَظْمِرُونَ وَ أَءَكُمُ النَّاءَكُمُ ذُلِكُمُ ثُولُكُمُ بِافْوَادٍ عِنْكَ اللَّهِ فَإِنْ لَمُنْعُلِّمُوا الكَاءَهُمُ فَاخُوا الْكُمُ فِي اللَّهِ إِن وَهُو الط فينها أخطأ تثمرية وللن قانعتن فالذبكم غُفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْهُؤُمِنِيْنَ وأزُواجُكَ أُمَّ فِهُ ثُمُ مُرْوَاوُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْ رج تؤج وابزه وأخذ أنامنك متنناة اغلنظا واعَدُ لِلْكِفِيدِي عَنَ الْكَالَتُكَا أَنْكُا النَّهُ الَّذِي المُنْوِ المركب المحادث اعُوْكُمْ وَمِنْ فَوْقَالُمْ وَمِنْ لغن القُلُوك الْكِنَاجِرَ وَتَظُنَّوُ لظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُولِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ ازِلْزَالَا شَوِيبُكَا ١٠٠٠

لُونُ وَآعُتُلُ نَالَهَا رِزُقًا كُرِيْمًا ﴿ إِ اقرن انقينوس في كرس والمتناتجات الصَّلَّهُ فَأُ وَاتِّينَ الزُّكُوفَةُ وَاطِعُرَ نَّهُ لِيهُ لِكُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُ للرَّكُمُ تَطْهِبُرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُبْتُلُ عثدان أعمل ت الله والح لقنتن والضدافارى وا بري والخشعين والخ لننتصي فن والصد لحفظين فؤوجهم والخفظت والتركري وَلَا مُؤْمِنَا قِ إِذَا وُلَّهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرُةُ مِنْ أَمْرِهِ كَ فَقُلُ ضَلَّ ضَلِلًا مِّبِينًا ۞

منزله

DUDE

غَنْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السُّوقَّ حَسَنَةٌ لِّكِي كَانَ إِ الله وَالْيَوْمُ الْاحِوَ وَذَكَّرُ اللَّهُ كُونُيُرًا ﴿ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ قَالُواهٰنَامَاوَعَكَ نَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَ قَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَ قَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الكرائيكا كالأنش صَكَ فَوَا مَا عُهَاكُ واللَّهُ عَلَيْكَ فِينَهُمُ مِّنَ فَضَى نَحْبَ وَمِنْهُمُ مِّرَى بَيْنَتُظِوْ وَمَاكِلُوا تَيْكِ يُلِكُ لِيَجْزِي اللَّهُ الصِّي فِينَ الكنفقين إن شآءً أَوْبَتُوْبَ عَ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَجِيبُا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كُفَرُوابِغَيْهِ يَنَالُوْاخَبُرًا وُكُفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُوتًا عَزِيْزَاهُوانَزُلُ النَّايْنَ ظَاهَرُوْهُمُ مِرْنَ أَهُلِ الْكُتُ مِنْ ٨٨ وَقُنَاكَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبِ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ رُوْنَ قَرِيْقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمُ أَرْضُهُ مُرَدِياً رَهُمُ وَ أَمُوالَهُ وَ وَٱرْضًا لَّهُ تَطَكُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِّي كُلِّي اللَّهُ قَالِيًا ﴿ لَآلِيُّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ ك إنْ كُنْنُونَ نُرَدُن الْحَيْدِةَ التَّنْيَأُوزِيْنَتُهُمْ ڰنَى وَالْيَرِحُكُمْ سَمُراكًا جَمِيْلاً@وَ إِنْ كَثَنَى نَوْدُنَ اللَّهُ وَالْ ورسولة والتارال خوزة فارت الله أعت للمحي عَظِيْبًا ﴿ بِنِسَأَءُ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُرًى بِفَاحِشَةٍ مُبَهِ لَهَاالْعُنَابِ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيْرًا اللهِ اللهِ بَسِيْرًا اللهِ اللهِ بَسِيرًا ال

كأأخللنالك أزواج ری الممانئ اللهُ اللهُ لَكُ لنائن امنؤ الأتك أفأ فأذاطعنك فأنتشروا والمستا فِينَ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ نَوْدُوْ ارْسُولُ الله وَ ى بغيلة أبكا إن ذلكُمُ كَان عِنْ اللهِ عَظِيمًا

I FOR

من يقنت ٢٢

لَّنِ كُنَّ اَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ الْمُ عَ وَاتَّةً اللَّهُ وَتَخْفِرٌ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْد المُ فَالْتَاقَضِي زَيْنٌ مِنْكُا الم مفعة (١٥٠٥) كارت ع لَهُ سُنَّهُ اللَّهِ فِي النَّالِينَ خَلُوْ امِنْ كَيْنَا الله قَدُارًا مَقُدُ وُرًا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَيَخ بُيُا@مَأْكُان كَحَتَّنُ أَيَّا الكرائ رَسُول الله وَعَاتَمُ النَّهِ مِنْ وَكَانَ اذنه وسراكا متندا صوكت ىنىن ئى كالقَتْ ئى ھُرى مِن قَيْلِ آن مِنْ عِنَّ إِوْ تَعْتُكُونَهَا

منزله

يَوْمُ تُقَلُّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقْوُلُونَ يٰلَيُنَكَأَ اَطُعْنَا اللَّهَ الرَّسُولا ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَ فَأَضَا لَوْنَا السَّبِيلُا ﴿ رَبُّنَا الرِّمِ فِعُفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنًا كَبِبُرًا ﴿ يَآتُكُمَا الَّآنِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ انَوُامُوْسَى فَيَرّاكُمُ اللَّهُ مِتَا فَالْوَا وْكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَجِيْهًا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوااتَّفُوااللَّهُ وَفُوْلُوا فَوُلَّاسِ يُكَافِّيُّصُلِّحُ لَكُهُ آعُمَالَكُمُ وَيَغِيفُ لَكُمُ ذُنُوْبِكُمْ وَمَنْ يُخْتِحِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَقُلُ فَأَزُ فَوْزًا عَظِيْبًا ﴿إِنَّاعَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَيَيْنَ أَنْ يَجْعِيلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلُهَا الْانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَّهُمَّا جَلَّهُ لَّا فَالْكُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنْفِقِيْنَ وَالْكُنْفِقْتِ وَالْكُثُمُ كِيْنَ وَالْكُثُمِ كَنِي وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللهُ غَفْوُرًا رَجِمًا عُ الله الرحب فين الترجب فيم الْحَمْنُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْلُ فِي الْاِحْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِبُرُ يَعُ مَا يَلِجُ فِي الْأَسْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ

ع می ا

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَغُرُ جُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْعَفُورُ ©

<u>ٱۉڹٛۼ۬ڡؙٛٷٷؘٷؘڶؽٙ</u>ٳۺٚػڰٲؽؠڮؙڷۺٛؽؙؖۼ للَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلَّ عَلَى النَّبِيِّ مَا كَأَتُكُ لِيُعًا ﴿ اِنَّ الَّٰنِ يُرْبَ يُؤُذُّونَ اوالأخرة وأعتالهم عنا لئة منت بغيرما اكتسئه افظ اء الكُغُ مِن رُبُ كَ أَدُونَ أَرِي يَعْرُفُونَ فَلِأَيْوُ زَيْنَ وْكَانَ اللَّهُ نَ وَالنَّارِينِ فِي قُلَّةٍ مِ في الكسائنة لننف تتلك مرمني الشيكادرون مَّلَعُهُ نِهُ ؟ أَنْتُمَا ثَفَقَفُهُ آانِحِلُ وَا وَفَتَالُهُا السَّاعَة ثَكُونُ فَوْبِبُالهِ اللهَ اللهَ لَعَنَ الْكُفِرِيْنَ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ خُلِي بُنَ فِيُهَا آبُكُ أَلَا يَجِدُونَ وَلِبًّا وَالَّا

ジェ

منزل۵

بمُمَانُونَ لَهُ مَانِينَا أُومِنُ لِمُحَارِيْبُ وَتَهَانِيْكُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ لؤا ال كاؤكشكرًا وْفِلْدُلَّا عَدَادِينَ الْحَايَةُ الْآَوَاتُهُ عَلَى مَوْنِيةً الْآَوَاتُهُ الْغَيْبُ مَا لَبِنْ وَإِنِّي الْعَنَ إِبِ الْهُمِينِ ﴿ لَقُلْ كَانَ الهُ يَحْتَانُ عَن يَبِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِن رِزرِ الَكَ بَلْكَ قُ طِيتِهُ وَرَبُّ عَفُورٌ فَأَعُرَضُوافَانَ ڕ؆ؿڹؙٷ۩ٞڝٚۯ٤ڛڵڔڣٙڸؽڸ؈ۮڸڮڿۯؽڹ۠ڰۿؠؠٵػڣٷٲ رَكْنَا فِيْهَا ثُرُى ظَاهِرَةً وَقَتَّارُنَا فِيْهَا السَّيْرُرُسِيْرُوْافِهُالِدُ ﴿ فَقَالُوا رَبُّنَا لِعِنْ بِيُنِ السَّفَارِنَا وَظُ ادنى ومَ قَالُهُ كُاسَ مُكَرِّ قَالِيَ فَي ذَلِكَ كُلِّ صَتَّادِ شَكُودِ ۞ وَلَقَلْ صَتَّ قَ عَلَيْكُمُ إِبْلِيْسُ ظَنَّكُ فَاتَّبُعُونُهُ نير -) ۱۰ وا ادُعُوا النَّن يُن زَعَمُنُمُ مِّن دُون اللَّهِ لاَيمُلِكُونَ مِثْقًالَ ذَيْهِ فِي السَّمُوتِ هُمُ فِيهِمَامِنَ شِرَاحٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِنَ

**√**€01

444 النِ بْنُ كُفَرُوْا لِا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِّي وَرَبِّي لِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّ غَرُمِنُ ذَلِكَ وَلَا ٱلْبُرُ إِلَّا فِي ورزق كربير والنبي سعوف البنامعورين هُمْ عَنَ الْ مِنْ رِجْزِ النِّكُونِ وَيُرَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُ رُبِّكُ هُوَالْحَقِّ وَيَهْدِئِ إِلَى صِمَاطِ ٩٠٠ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوْا هَلْ ثَنُ لُكُمُ عَلَى رَجُلِ يُبِبِئُكُمُ إِذَا مُزِنْتُمُرُكُلُ مُنزَقِ إِنَّاكُمُ لِفِي خَلِق جَدِيدٍ إِنَّ إِنَّا كُمُ لِفِي خَلِق جَدِيدٍ إِنَّ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَيْنَ يَا آمُرِيهِ حِنَّةٌ 'بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ في الْعُذَابِ وَالضَّالِ الْبُعِينِ ١٠ أَفَلَهُ يَرُوْ اللَّهِ مَا يَنِ أَيْنِ يُم الله و الله الكنكا دا و منا رُوَاحُهَا شَهُمُ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنِ الْقِطْرُومِنَ الْجِرِي مَن يَعْ

ٳڣۣۊۯؠۊؚڞؚڹٛڹؖڹؠٳڵڴٙؾٵڶڡؙڹٛۯڣؙۅؙۿٳۧٳٵؠؠٵۧٲۯ @وَقَالُوْ الْخَوْرُ أَكُنُوْ الْمُوَالِّ وَالْوَالُولُوَّا أَوْلَا أَوْلَا الْخُورُ لِيُعَدِّ سُط الرِّرْق لِكرِي تَشَاءُ وَنَقْبِ رُو الْكِرِي لَيُهُ رَى ﴿ وَمَا الْمُوالْكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْتِي تَقَارِّبُكُمُ مَن امَن وعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمِكَ لَهُ لَمْ حَالَا لُوُّا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنْوُنَ@وَالْإِنْ أَنِي بَيْمُعُوْنَ اُولِيكَ فِي الْعُنَابِ مُحْفَرُونَ<sup>®</sup> لبرق بتشاء مرفي عباده وكفلا رتى بكشظ الازق لَهُ أَهْوُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْ أَيْعُنُكُونَ آنت ولِتُنَامِنَ دُونِهِمْ يَلُ كَانُوْا يَغَيُّكُونَ ڵڿؾٵٞڬٛڹٛۯۿڕٛٷم مُؤۡمِنُون۞ڡٚٵڵؽٷم ڵڒؽؠٛڸڮٛڹۼڞؙ تَّفَعًا وَلَاضَا الْوَنْفَةُ لَى لِلْنَائِرَى ظَلْبُهُ إِذَ وُقَعُ اعَلَ لَّهُ "كُنْكُمْ لِللَّاكُلُونِ فَي إِذَا تَكُولُ عَلَيْهُمُ الْتَكَالِيَةِ فَا الْكُلُومُ الْتَكَالِيَةِ فَا لٌ يُرِينُ أَنْ يَصُلُّ كُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ وَقَالُوا مَا هٰذَا آلَّا افْكُ مُّفْتَرِّي وَقَالَ الَّذِينَ لَحَقِ لِتَا جَأْءُهُمُ إِنْ هِلْ آ الرَّسِحُرُّ عَبَيْنٌ ﴿ وَمَ ٣٠٠ يَنُ رُسُونَهَا وَمَا آرُسَلْنَا اللَّهُمُ فَيُلَكُ مِنْ نَذِ

1.

نَفْعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ لَا إِلَّالِينَ آذِنَ لَوْحَتِّى إِذَا فَرِبِّعَ عَنْ هُ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبِّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوالْعَلِي الْكَ لل منبين ﴿ قُلْ لِانْسُكُونَ عَمَا الْجُرُمْنَا وَ لَانْسُكُلُونَ عَمَا الْجُرُمْنَا وَ لَانْسُكُلُ عَمَّا تَغْمُلُونُ ﴿ فَكُنَّ يَغِمُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتُحُ بَيْنَا بِإِلَّهُ ۗ وَعُلَّا الْمُعْ أَو الْفُتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿ قُلْ الْوُفِي الَّذِي الْذِي الْحُفْتُمْ يِهِ شَرَكًاءَ كُلَّ بُلِّ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ@وَمَآ اَرُسَلْنَاكَ الَّاكَآنَةَ لِلنَّا سِر بَنِنْ يُرًا وَّنَلِ يُرًا وَلِكُرِيَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لِابَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقَوْلُونَ وَ هٰنَا الْوَعُلُ انَ كُنُنْتُمُ صِي قِينَ ۞ فُلِ تُكُمُ مِيْعَا دُيُومُ الْاَتَفَتَا حُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلِانْسُتَفْيِ مُوْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنِ كَفَرُوْا لَنَ تُوَ هْنَاالْقُانِ وَلَا يِالْدَى بَنْنَ بِكُنْ يُكَانِيُ وَلَوْتَرِي إِذِ الطَّلِمُونَ عِنْكُ رَقِّرَ أَيْرُجِعُ بِعُضُهُمُ إلى بَعْضِ الْقَدِّلَ يَقْوُلُ الذَّرِي ڛٛؿؙۻٚۼڣؙٳڵڵڹڔٛؽٳڛؗؾؙڵؠٷٳڵۅؙڒٳٲڹؙؿؙۄؙڵڴٵڡؙٷٙڡؚڹؠۯ؈ٵٳ لَّنِينَ اسْتَكَبُرُوْالِلْنِينَ اسْتُضْعِفُوْ آآفَةُ يُصَدُدُ نَكُمُ عَنِ لْهُنْ يَ بَعْنَ إِذْ جَآءِكُمْ بِلَكُنْتُمْ فِجْرَبِيْنِ @وَقَالَ الَّذِيْرِينِ الشَّصُعِفُوا لَّنُ رُبُ اسْنَكُ رُوا بِلَ مَكُوالْيُلِ وَالنَّهَا رِإِذْ ثَامُرُونَنَا انْ تَكُفُرُ بِاللَّهِ وَ بَعُعَلَ لَهُ أَنْكَ اكْأُوالْسُرُّوا النَّكَ امَةُ لَتَارَاؤا الْعَنَ ابْ وَجَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِ الَّذِيثِي كُفُرُ وَأَهُلُ يُحِزُ وَنِ الْآمَاكَانُهُ ا

وفع

الله لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَامُنْهِ 机化油四分 @وَإِرْ أَي كُنَّا يُؤْكُ فَقُلُكُنَّ مِنْ الْكُلِّيرِةِ فَقُلُكُنَّا مِنْ المَّ الله نَرْجُعُ الْأَمْدُ رُصَيَّا تِثِمَّ التَّاسِ لشَّيْظِرَ ) لَكُمُّ عَلُ وَّ فَأَتَّخِنُ وُ و د ارسی كُوْنُوامِرِي أَصْلِحُ السَّعِيْرِ ۗ الَّذِي يُنَ ع شرائلة والنايرى اللهُ الَّذِي أَرْسِلَ الرِّبِحُ فَتَعْتُمُوسَكِ كأن بُريْنُ الْعِزَّةُ فِللهِ الْعِ يبب والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفِّعُهُ وَالَّذِينِ يَبُ المُمْرِعَنَا بِ شَلِيبُكُ وَمَكُرُ اولِيكَ

منزا

1 VU

منزله

SFOE

وَكَ الظُّلُنْكُ وَكَ النَّهُ وُكُولِ الظِّلُّ وَكَ الْحَرُ وُرُهُولُ الله يُسْمِعُ مَر في تَشَاعُ أكاك النارة د النك رجي فيرجي النائير؟ ومرثى فتيلهم يج الكِنِيْرِ الْحَالَةُ الْحَالَ اللهُ كُفُّيُ الْكُنْفُ كَانَ تَكِيْرُهُ الْكُنْ تَرُ الْبِي وَّحُمْرُهُ خُنِكُ أَلُوا نُهَا وَغُرَا بِيْبُ سُوْكُ وَمِنَ النَّاسِ والتاوآت والكنعام مُخْتَلفُ الْوَانْكَ كَذَلكَ إِنَّمَا دِوِ الْعُلْلُوُ الْآنِ اللهُ عَزِيْزُ غَفُوُرُ ﴿ اللَّهِ الَّذِي يَثِلُهُ رِيَ للوواقامواالط لوة وانفقوا متارزة ففرس عَلَانِهُ يَّرْجُوْرَ ) تِجَارَةً لَنْ نَبُورُ وَلِيُونِيكُمْ وَيَزِينَ هُمْ مِرْمُ فَصْلُهُ النَّاعَ عَفُورٌ شَكُورٌ هَا وَالَّنِءَ فَي حَقِّ مُصِّدِ قَالِماً بِيُن بِيَايُ الراقع الأرفاال الماروس) الألنفسة ومنائم منفت ىلەر دىلك ھُوالْفَصْ

ACCUSA IN

مِّنْ ثُرَابِ ثُمَّرِمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّرَجِعَلَكُمُ أَزْوَلِكُ امِرْ) عَبُرَة إلا فِي كِتْبِ ال البُخُرِن تَهُمُ لَا عَنْ كِ فَرُاتَ لَحُ اَجًا جُ وَمِرِ إِي كُلِ يَا كُلُونَ الْحُدِّ تستخرجُون)ح لَكُةُ تَلْسُونُهُ أَوْثَرُي لَّمُ تَشَكُّرُ وْرَى ﴿ يُولِحُ مِنُ فَضُله وَلَعَلَّا وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُ سَي وَالْقَيْرُ بمَى الْمُعَالِثُهُ رَبُّكُمُ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ن مِنُ دُونِهِ مَا يَهُلِكُونَ مِنْ قِطْ اكبسكة ادعاء كفروتو سيعواما استعابو كَفْرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّعُكُ وَثُلُ لتَّاسُ أَنْتُكُمُ الْفُقَرَآءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ @ان يَشَأَيُنُ هِبُكُمُ وَرَآت بِخَلْقِ حِينِ إِنْ اللَّهُ وَرَآت بِخَلْقِ حِينِ إِنْ ﴿ وَرَآتُ بِخُلُقٍ مِا تنزر وازرة قرز المراء وارائن المنجكل مِنْهُ شُوحٌ وَلَوْكَانَ ذَاقِهُ فِي النَّمَا تُنْنِ رُالْ وأفاموا الطلوة ومرى تزكي فأنتائذ الكويير@ومايشتوى

الكانه

وَاقْسَمُوْ إِبِاللهِ جَهْ كَ أَيْمَا نِهِمُ لَإِنْ جَآءُهُمُ وَنِ يُكُو كُوْنُنَّ آهُلُى مِنْ إِخْلَى الْأُمَيِرِّ فَكَتَاجَاءَهُ نَ عَادَادَهُمُ الرَّنُهُ وَأَنَّ السِّكَيَارًا فِي الْآسْخِ يَّى ﴿ وَلاَ يَجِينُ الْهُكُو السَّيِّى ۚ إِلاَ بِأَهُ الرَّسُنَّتُ الْرُولِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِلَ لِسُنَّتِ لَا وَكُولَنُ تَجِلَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيُلًا ﴿ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الْأَرْضِ فَيَنْظُووا كَيْفَ كَانَ عَاقِيهُ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِ وَكَانُوْآاشَكَ مِنْهُمُ فَوَقَ أَوْمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَعُ مِنْ شَيْ فِي السَّهُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قُلْ يُكُوا ﴿ وَلَهُ يُؤَاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِهَا كُسَبُوْا مَا ثُوكَ عَلَى ظَلْمِرِهَا مِنْ دَآتِةٍ وَالْكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ هُيُّ فَاذَاجَاءَ إَجَلَعُمْ فَاتَ اللهُ كَانَ بِعِيَادِ لِابْصِيْرًا فَ ويتبانؤن أرياق مراكزي ن أَوَالْقُوانِ الْحَكِيْرِةُ إِنَّاكَ لَيِنَ الْهُرُسَا رَاطٍ مُسْتَقِيمِ أَن يُزيلَ الْعَزبُر الرَّحِ نُذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ لُوْنَ ﴿ لَقُنْ حَتَّى الْقَدُلُ عَلَى ٱكْثَرُهِمُ قَفْدُ لَا يُؤْ

راتي

حَنْ يُ عَلَىٰ ثَانُ خُلُوْنَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اسَاورَ مِنْ مَ يُعْ وَالْواالْحَدُ **E** نَ ابِهَا ﴿ كُذِ لِكَ نَجُزِي كُلَّ كَفُوْرِ فنها وكينا أخرجنا نعل صالعًا غيرالي مي بِرُكُمْ مِمَّا يَتِنَاكُونِهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ كُمُ لِلْقُلِيدِينَ مِنْ نُصِيْرِ اللَّهُ عَا لِمُ رُضِ أَنَّهُ عَلَيْظُ بِنَاتِ الصَّلُورِ هُوَ الْحَالِيُظُ بِنَاتِ الصَّلُورِ هُوَ المُفْتُرِي كُفْرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُ فَعَ لَيْهِ كُفُرُ وَ الْمُ الكفريري كفرهم عندارتهم مله أرُو نِي مَا ذَا خَلَقُو او مك السَّلَّا فِي وَالْأَرْضِ ارْفِي تَرْوُلَا هُوَ لَيْرِي مِنُ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلِيْمًا غَفُورًا ۞

ما لي <u>۲۳</u>

لآاغبُلُ الآنِي فَطَرَفِي وَالْبُهُ وَنُرْبَعُهُ رَ هَا أَنُ يُرِدُنِ الرِّحُلْنُ بِغُيرِلاً تَغُنِ ن ﴿إِنَّ إِذَا لَغِي ضَلَالٍ مِّبَيْنِ ﴿إِذَا لَغِي ضَلَّالِ مِّبَيْنِ ﴿إِذْ ن ﴿ فِيْلُ ادْخُلِ الْجَنَّاةُ قَالَ بِلَيْتَ قَوْمِهِ } لَنُهُ (؟ صَّبِهَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِ الى قۇمەم مىن بغى مى جۇنى مىن السّىد انت الآصيك أواحِلةً فإذاهُم خ لى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهُمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوابِ بَسُتُهُرُ وُرَبُ ٲؿڬۿؙؙۄٛڝؚٚڹٲڡؙۯ۠ٷڹٲڹٞٛڰؙڔٳؽٙڮؠٝڒؽۯڿؚٷؽ<sup>۞</sup> وَانُ كُلِّ لِتَاجِبِيعٌ لِّدَنْنَا كُخْفَةُ وُنَ ﴿ وَالَهُ لِلْمُ الْ الميننا فأكح كيننا وآخى حنامنها حكافينة كأكله وعكلا ٠ وَفَجَّرُنَا فِيُهَامِنَ الْعُبُونِ الْمُ لَّتُكُ أَيْنِ يُرْمُ أَفَلَا نَشْكُرُونَ ﴿ سُبُكِي ٢ لن الأزواج كأهامتا تنكث الأزض ومري النا الشكنة منه التمار فاذاهم ٤ نْهُ مَنَازِلَ حَثَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَلِيْمِ ﴿ لَا

منزله

انَّاجَعَلْنَا فِي آغُنَا فِهِمُ آغُلُلاً فَهِي إِلَى الْآذُ قَانِ قَهُمْ مُثَقَبَحُون ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْل لفهاء سَارًا فَأَغْشَنْهُمُ فَهُمُ وسواؤعليهم عَأَنْنَ دُنَهُمُ لايُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّهَا ثُنُنِ رُمَنِ النَّبَعَ ال حَيْثِي الرَّحُلْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِمَ وَ وَآجُرِكُ إِنَّا لَهُونِي بَغِي الْهُونِي وَتَكُتُبُ مَا قَالُ مُوا وَانَارِهُمْ وَكُ بُنْكُ فِي إِمَا مِرْمِيْبِيْنِ ﴿ وَاضْرِبُ لَلْهُمْ ا اَصْلَحِبِ الْقُوْرِيِةِ إِذْ بِحَآءَهَا الْهُوْسَلُونَ @ إِذْ أَرْسَ اليُهُمُ اثْنَائِنِ فَكُنَّ يُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُهُ آلِآلًا لَوْنَ® قَالُوامَآ ٱنْتُمُ الرَّيْسُرُ مِثْلُنَا وَمَآ ٱلْـزَ لمري مِرِي نَتْحَيُّ إِنِي أَنْتُكُمُ إِلَّا ثَكُنْ بُوْنَ@فَأَلُوْا لَوْنَ@وَمَا عَلَيْنَا الا الْبِلْغُ الْبُيدِنِي تطيّرُنَا حِكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كُمُ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَنَا إِن إَلِيْمُ ﴿ قَالُوا كَأَيْرُكُمْ مَّعَكُمُ آيِنَ ذُكِّرُتُمُ لِكِلِّ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ﴿ وَكُمَّ مَّكُمُ فَوْنَ ﴿ وَجُمَّ تُفْصَا الْبَرِينِكُوْ رَجُكُ يَيْسُعَى قَالَ يَفُومُ اتَّبِعُوا الْعُرْسَ ا تَبِعُوْا مَنُ لِا بِينَـُّاكُمُ اَجُرًا وَهُمُ مُّهُنَّكُونَ®

الحال ع

نْعَتْرُكُانُنَكْسُهُ فِي الْخَ ينتبغي لَيُّانِ هُوالاَّذَكُرُّوَّةُ يْنُ ﴿ لِيُنْ إِن مِن كَانَ حَتَّا وَيَجِقَى الْقَوْلَ عَلَى الْكِفْرِينَ خلفنا إهره متاع لث أن أنها لكُوْرَى ﴿ وَذَلَّلْنُهَا آهُمُ فَمِنْهَا رَكُو بُلُهُمْ وَمِنْهَا مَا كُلُورَى ﴿ وَلَهُمْ ا مَنَافِعُ وَمَنْنَارِبُ أَفَلا بِيْنَكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَارُوا مِنْ دُونِ للهُ الله العَلَمُ اللهُ حُنْكُ مُّحْضُرُ وْنَ ﴿ وَلَا يَحُزُنُكُ فَأَنَّا لَكُونُ الْكُلُّمُ مَا يُسِرُّونَ أتاخكفنه من نظفة فإذاهو خصة امَنْكُرُونْسِي خَلْقَاءُ قَالَ مَنْ بِيُ لعظام وهي رمني فأ يُخْسُهُ الذي أنشأها عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ ِ الكُوفِنِ الكُوفِنِ نَهُ قِلُ وُرِي ﴿ أُولِيْسَى الَّذِي خَالِقَ } ريفيارعلى أَنْ يَغَانُونَ مِثْلَهُمُ يَلِأَ وَهُوالْغَاثُو نَّمَا أَمْرُةُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ

وقع عمران

منزله

رارد المراب الم

ٱلمُراعُهِ أَلْ الْبُكُمُ لِبِ فِي الدَّمِ انْ لِأَنْعَبُ لُواالسَّبُطِي إِنَّا الْمُعَادُّ مُّرِيدُ فَي

وان اغبال وفي هذا حِراط من العراط المنتنف المراك والقال المنكر جبالاً

كْثِيْرُ الْفَلَمُ تَكُونُوانَعُقِلُونَ ﴿ هَٰنِ ﴿ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْنَهُمُ

تُوْعَدُون ﴿ إِصْلُوْهَا النَّيْوَمُ بِمَا كُنْ تُمْ نَكُفُّرُون ﴿

منزل۵

لمُوْنَ®وَأَقْبِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ نَعُنَا نَوُنَنَا عَرِ مِ الْبِيدِيرِ فِي وَالْوَائِلُ الْمُعَلِّدُ فِي الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ فَ أَوْرِينَ سُلُطِنَ بِلُ كُنْتُونَ مُاطِعِهُ رَبِي الْمُعَالِعِهُ وَمُاطِعِهُ وَمَا فِي الْعُنَ ابِ مُشْنَزِرُنُونَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَفْعُ يْنَ ﴿ إِنَّهُمُ كَأَنُوْ إِذَا فِيكَ لَهُ مُلَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَنْكُورُ أَنَّ اللَّهُ يَسْتَكُورُورُ ﴿ لُوْنَ ١٠ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَ لَأُنَ ۞ نُكَافُ عَلِيْهُمْ بِكَاسٍ مِّرِي مِّعِينٍ إِنَّ ۺٛڰٙڒڣؽۿٵۼٛۅؙڷۊڵۿۿ؏ۼؽۿٳؽڹٛڒ؋ٛۯ<sup>ڰ</sup> كَ هُمُ فَصِرْتُ الطَّارُفِ عِبْرِي ۞ كَانْكُرُ ۗ بَيْضٌ مَكَنْهُ رَبُّ كُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ @قَالَ قَا الثك وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَيُن يُنُونَ ﴿ قَالَ هَا @فَأَظُّلُعَ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ @فَأَلَ ثَالِيْهِ إِنْ لِّدِيْنِ ﴿ وَكُولَا يِعْبُكُ أَرَبِّي كُكُنْكُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

نَ الَّذِي بِينِ لِا مَلَكُونُ كُلِّ إِنَّهُ أَوْ أَوْ إِلَّهُ وَنُوجُهُمْ ۅؘٳڵڞٚڡٚۜؾؚڝڡٞٞٲڽٞٵڒ۠ڿڒۻؚڒؘۼڔٞٳ۞ٚۏؘٳۺٚڸڹڣ ۮؚػڔۧٳ۞ۨٳڽ ڡڰٛ۞ؘڒڣٞالسَّلوب وَالْأَرْضِ وَمَا بِيُنَكُمُا وَرَبِّ لْمُشَارِفِ قُانَازَتَنِنَا السَّمَاءَ التَّنْكِ إِبْرِيْنَا فِي الْكُواكِبِ وَعِفْظ مِّنُ كُلِّ شَبُطِن مَّارِدٍ ﴿ لَا بَسَّمَّعُونَ إِلَى الْهُلَا الْأَعْلَى وَ يُفْنُ فَوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُوْرًا وَ لَهُمْ عَنَ ابُ وَاصِبُ الْ طف الخطفة فَاتَبْعَهُ نِسْهَاكِ ثَاقِبِ فَالْفَاقِ فُمُ اَشَكُ خَلَقًا الْمُصَّنَ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقَنَهُمْ مِنْ طِبْنِ لِآذِبِ عِجَدِت وَيَسْخَرُون ﴿ وَإِذَاذُكُرُ وَالْاَنْ كُوون ﴿ وَإِذَازَاوُا ڿۯۏٛؽۜ۞ۏۊؘٲڵۅٛٳٙٳؽۿڶٲٳٳڰڛڂڒڟؙؠؽڴٙٙٛٛٙٙٙٙٙڠٳڎؘٳ مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَايًا وَعِظَامًاءِ إِنَّا لَمَيْعُونُونَ فَ أَوَانَا فَيُمَا الْأَوَّلُونَ فَ قُلُ نَعَمُ وَٱنْتُمُ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجُرَةٌ وَّاحِكَ مَّ فَإِذَاهُمُ يَنْظُرُوْنَ®وَقَالُوْا يُونِيلَنَاهِنَ ايَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ هِٰنَا يَوْمُ ٵڷؖڹؽػڴڬٛۼٞؠٛڽ؋ؖٷڴڕٚۜڹٷؽ۞ۧٲڂۺٛڔۘۅٳٳڷٙڹؠٛؽڟڶۿٷٳ وَأَذُواجَهُمْ وَمَاكَانُوا بَغِينُ وَنَ فِي مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَى جِحِهُمْ وَقِفُوْهُمُ إِنَّهُمُ مِنْكُولُونَ فَعَالَكُمُ لِاتَنَاصَرُونَ فَ

NEWE

١٤٥٥ أنعني أنوري مانكيني بي المادية ٠**٠ وَقَالَ إِذِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيُ سَبِهُ لِهِ** وَفُكُنَّهُ نَكُ لِغُلَّمُ حَلَيْهُ فَ فُلُمْ حَلَّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّمُ فَاللّ مَعَهُ السَّمْ يَالَ إِنْ يُنْتِي إِنَّ إِنِّي فِي الْمُنَامِ أَوْقَ اذْبِيكُكُ فَاذْ بن ٥٤ كَادُنْكُ أَنْ ثَايُرْهِيْكُ وَثَارَ كَانُو هِيْكُو قَلْ صَدَّقْتُ اِنَّاكُنْ لِكَ بَجُزى الْمُحْسِنِيْنِ الْكَاكِنُ الْمُعَوِالْبَالِمُ 6 فك ننه بن بح عَظِيْمِ وَتُركَّنَا عَلَيْهِ وكذلك بخزى المُحسنة لشحق ببياقين الطر معكسري وظالة لنفسهم لى وهاور الله نجيناليك \$ 100 C 3 وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْرِخِرِينَ فَسَلَّمُ عَلَى مُوْسَى إِنَّاكُنْ لِكَ نَجْزِي سِنِبْنَ ﴿ الْكُنَّا مِنْ عِيادِنَا الْمُؤِّ

وقفالانعر

يُم الله الماكان الأوروس فَيُلَهُمُ أَكُنُو الرَّوِّلِينَ ۞ وَلَقَلُ أَرْسَلْنَا فِيهُمُ مُّنُذُ اللَّهُ أَدُونَ اللهِ ثِرْنِينُ وَنَ أَن اللهِ تَرْنِينُ وَنَ أَن اللهِ تَرْنِينُ وَنَ فَنُظُرُنُظُرُ ﴾ فَي النَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنَّى سَقِيبُهُ ۞ فَتُوا

وما لي ٢٣ حت ٢٨

سُلُخُنَ اللهِ عَبَا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَإِلَّا لِللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَإِلَّا لَكُمْ وَكَاتَعُيُكُونَ ١٠ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفُتِنِيْنَ ١٠ الْأَمَنُ هُوَ صَالِ الْحَجِيْمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْرِي الصَّاقَّةُ رَبُّ ﴿ ذِكْرًا مِّنَ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ كُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَكُفَرُوا بِهِ سُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقُلْ سَيَقَتْ كِلْمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْسِلِيْنَ ﴿ نَّهُ مُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ@وَانَ جُنْكَ نَا لَهُمُ الْغِلْبُونَ@فَتُولَ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۗ أَبْعَنَ ابْنَ يَسْنَعْجِلُونَ ﴿فَا نَزَلَ بِسَاحَةِمُ فَسَآءَصَبَاحُ الْمُثَنَّرِيُنَ ۗ وَنُولَ عَنْهُ مُ حَتَّى حِبْنِ ﴿ وَأَيْصِرُ فَسَوْ فَ يُنْصِرُونَ ﴿ سُبُعِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّزُ عَمَّا بَصِفُونَ ﴿ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ﴿ وَالْحَمْنُ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ وَ لَا صَوْ الْمُ اللّهُ الل اللوالر في الرّحية صَ وَالْقُرُانِ فِي النِّكُر أَبِلِ الَّذِينَ كُفَّرُوْا فِي عِزْ فِوَتِنْفَاقِ كُمُ أَهْلُكُنَّا مِنْ تَبْلِهِمُ مِّنْ فَتُرْنِ فَنَادُوْ اوَّلَاتَ حِبْنَ مَنَاهٍ وعجبُوْآان جاءهُ مُثَنُن رُقِنْهُ مُرْوَقِنَالَ الْكُفِرُونَ هُنَا الْحِرُ كُنَّ اجُكُ الْكُلِيهَ ۚ إِلْهَا وَإِحِدًا ﴿ إِنَّ هَٰ الَّهُ وَعُجَابُ ٥

aut o

اس لين الهُ رُسِلِين ﴿ ادْفَالَ لِقَوْمِهِ الْاتَقَاقُورَ اَحْسَرَى الْخَالِقَةُ: ١٩٠٩ اللَّهُ رَبِّ ڴؙۿٳڵڒۊۧڸڹٛڹ؈ؘٛڡؙػڵٙڋٷڣؘٳٮٚڰۿڒڷؠؙڂۻٷڹ۞ۨٳڷٳۼؠٵۮٳۺ<u>ڡ</u> ليُجِفِ الْحِجِرِينَ شَسَلَةٌ عَلَى إِنْ مَا لك بَحُزى النَّحُسِنينَ ﴿ انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا النَّوْمِنِ إِلَّا لَيُوْمِنِيْ ۅٙٳػڶۉڟٵڷؠڹٵڵۿۯڛڔڸڹؽ۞ٳۮؙڹٙۼڹڹۿۅٲۿڵڬٲۼٛۼؽڹ۞ عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ® ثُمَّرَكَا الْاِحْرِيْنَ ® وَإِنَّكُمُ لَنَكُمُ لِفَى اللَّهِ فِي النَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَإِلَّيْلُ أَفَلَانَعُفَلَوْنَ ﴾ وَإِلَّيْلُ أَفَلَانَعُفَلَوْنَ ﴿ وَإِنَّ يُؤْثُنَ أَنُ الْأَكُولُ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْخُونُ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ بن ٥٠٤ فَالْتَقْبُ الْحُوْثُ وَهُو مُلِيُكُرُ اللَّهُ الْحُوثُ وَهُو مُلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مِن جِينُ ﴿ لَيْكَ فِي بَطْنِهِ إلى بَوْمِ يُبْعَنُونَ ﴿ فَنَكُنُ نَهُ بِالْعُرَا ڡۣٵٛػٷٚٲڵڡۣ۫ٲۏؙؽڒڽ۫ڮٷؽۿٵٚڡؙڹؙۅؙٵڣؙؾۜۼڹڰؠٛٳڵڿۺۣۿٵڛٛڡؙٵڛٛڡؘڠ الرتك المنناك ولهم المننون المخافئا المليكة إناثاة كأنشار ڠؙٷڵٷؘؽ۞ۘٛۅڵؘۘۘۘۘ٥ٳڵڰٷٳڹۧڰۼڔٮؙڬڹؚٷؽ۞ٲڞؙڟڣ البُنات على البُنهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ڵڟڔڰڡؙؚٞؠڹؿڰٚڰٙٲؾؙٳڮؾۑػؙۿٳؽػڹٛڹٛۿۻۑۊؽڹ وبينن الجنف نسبا وكقن علمت الجنه والمجنه

منزل۲

السجاة

Epr

إنع الخانخة التأالن فرع المنداوع هُدُونَ فَي رَاهُ كَانِّكُ الْمُعَانِينَ فَي السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ لْمُفَاةً فِي الْأَرْضِ فَاخْلُمُ بَ لَكَ عَرْثُي سَبِينِكِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِ اللهِ لَهُمُ عَلَى الْكِ شَنِ يُكْ إِمَانَسُوا يُوا السَّمَاءُوالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَكُمُ مَا كَاطِلًا ذَٰ لِكَ ظُرُّ الَّذِيرَ كَفَرُواْ يُنَ كُفَرُوا مِنَ النَّارِهِ أَمْ بَغُعَلُ الَّذِي يُنَ المَنُوا وَ حت كَالْمُفْسِل بْرَى فِي الْارْضِ بن كَالْفُعَار @كِنْكَ أَنْزَلْنَهُ النَّكِ عُمْرِكُ لِيَرْكُرُوا لِين ا®وَوَهَبُنَالِكَ اؤَدَسُ لَبُهِ وِيالْعَنِنِي الصِّفِنْكُ الْجِمَادُكُ فَقَ كُحُتُ الْخَيْرِعُونَ ذِكُورَتِي حَتَّى الْجَجَادِ ق وَالْأَغْنَاق ®وَلَقَ جَسَلُ اثْمُّ أَنَابَ@فَأَلَ رَ وَهُبُ لِي مُلَكًا لِآبَنِبَهِي لِأَحَلِ قِيرِ ثَابِغُونُ اللَّكِ المُسَخَّوْنَاكُ الرِّبْحُ بَجُورِي مِأْمُرِ ﴿ رُخَآءُ جَبْثُ أَصَ

منزل٢

شَى يُنْكُوا دُكُ مَا سَمِعُنَا بِهِنَا فِي الْمِلَّةِ الْاِحْرَةِ أَنْ هِنَ إِلاَّ خُتِلاَقُ الْخِوَالِيْلِ عَلَيْهِ النِّكُومِي بَيْنِنَا بُلُهُمْ فِي مِّنْ ذِكْرِيْ بَلْ لَتَايِنُ وُقُوا عَنَ ابِ ﴿ إِمْرِعِنُكُ هُمُ خَزَايِنُ الْعَزِيْزِالْوَهَابِ أَامُلَكُمُمُمُّلُكُ وَالْأَرُضِ وَمَا بِنَنْكُمُنَّا فَلِيرُتَقَوْا فِي الْرَسُيَابِ ٥٠ عُنْكُمَّا فَنَا نَهُ: وُمُ مِنَ الْكُخْزَابِ الكُنْ بَتْ فَيُلَهُمُ فَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَوْعُورُ ا ذُوالْأُوْتَادِ ﴿ وَنَنْهُوْ دُوَقَوْمُ لُوْطِ وَآصَعْبُ لَئِبُكُوْ أُولَإِ الْكَحْزَابُ ® إِنْ كُلُّ الرَّكُنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَوَ ينُظُرُهُوُ لَاعِ الرَّصَنَحَة وَاحِدَةً قَالَهَا مِنْ فَوَاقِ@وَقَالُوارَتَبَاعِيدًا لَّنَا قِطْنَا فَبُلِّ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ إِصْبِرْعَلَى مَا بِكُولُونَ وَاذْكُرْعَبُكُ أَا حَاوَدَ ذَا الْإِنْكِ إِنَّ فَ أَوَّا بِكِ @إِنَّا سَعَةً زِنَا الْحِبَالَ مَعَادُ. وَالْرِشْرَاقِ ٥ وَالطَّلِرُ عَيْشُهُ رَقَّ كُلُّ لَهُ أَوَاكِ ﴿ وَشَلَادُنَامُلُكُ ذُنْسُو رُوا الْمِحْرَابِ اللهُ وَدَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ فَالُوالَ عُلْن بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمُ بِيُنْنَابًا وَاهْبِ نَا إِلَى سُوآءِ الصِّرَاطِ الصَّاتَ هُنَ آنِحِيُّ لَهُ نِسُمُّ

قَانُوْارِتَبَامَنُ قَتَمَلِنَاهِنَ افَزِدُهُ عَنَ ابَّاضِعُقًافِي التَّارِ®وَقَالُوْا النَاكِ نَزِي رِجَالِا كُنَّانَعُلُ هُمُومِنَ الْأَنْثُمُ الرَصَّاتَ يَحَيُ نَهُمُ سِغُرِيًّا لَهُ زَاعَتْ عَنَهُمُ الْأَنْصَارُ الْأَلْفِي ذَلْكَ لَحَقِّى تَغَاصُمُ آهُلِ النَّا اتْمَأَانَامُنُنِ رُقِهُمَامِنَ الْمِ إِلَّاللَّهُ الْوَاحِلُ الْفَقَّارُ ﴿ وَكُالْفَقَّارُ ﴿ وَكُال وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَهُمُهَا الْعَزِيْزُ الْعُقَّارُ ﴿ قُلْ هُونِيَةً اعْظِيرُ ﴿ آنَتُ عَنْهُ مُغُرِضُونَ فَاكَانَ لِي مِنْ عِلَمْ بِالْمَلِدِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَطِمُ وَرَا عُوْجَ الْكَ اللَّ الْكُمَا الْكَانِكِ الْكُمَا الْكَانِكِ الْمُعْمِينِ فَكِوْ الْمُكَالِ رَبِّكَ لِلْهُ لِقَّ بَنْتُمَّا هِنْ طِينِ ۞فَاذَاسَوَّ بَيْثَةٌ وَنَفَغُيُ فِي فِي مِنْ رُبِّ الكَ سْجِدِينُ ۞ فَسُجِكَ الْمُلْلِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّهُ الْمُلْكِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ يُسُ اسْنَكُ رُوكان مِن الْكِفْرِينَ عَالَ تَا يُلِيسُ مَ مَنْعُكُ انُ نُسُجُلُ لِمَا خَلَقْتُ بِيكُ وَيُ السُّنَكُ يُرْتُ الْمُكُنِّفُ مِنْ خَلَفَتَنِي مِنُ ثَارِوٌ خَلَفُتُ كَ مِ العالين فاكان أناخير ومن طِيُنِ فَ قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَأَنَّكَ رَجِيْهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ كَا لَكُنَّ فِي اللَّهِ الْمُنْفِقِ بُومِ الدِّيْنِ <sup>©</sup> قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ <sup>©</sup> قَالَ فَاتَّكَ المُنْظِرِيْنَ ١٠ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلَوْمِ ١٠ قَالَ فِي ين ﴿ الرَّعِيادِ لِعَونُهُمُ الْمُخْلَصِينِ ﴿ قَالَ فَالْحُقَّ وَالْمُخْلَصِينِ ﴿ وَالْحَقَّ وَالْمُخْلَصِينِ كَنَ جَهَنَّمُ مِنْكُ وَمِثَنْ تَبِعَكَ مِنْكُمُ إَنْمُعِيْنَ كَ مَأَ النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُرِوَّمَا أَنَامِنَ الْهُنَكِلِفِ

E (2013

۱۹۹۳= وقف لازم

الأنا والمذر اوالمد ٳۜڽ۞ؖۅٳڋػۯۼڹڵٵٳؠۜٚٷؼٳڋؙؽٳڋؽۯۑۯؠۜٷٳ۫ڹٙؽ وَعَنَا إِن اللَّهُ أَرْكُضُ بِرِجُلِكُ عَلَى كَ بَارِدٌ وَشَرَاكِ ⊕ووهينالة آهلة ومِثلَهُم مُعَمُّرُخَهُةً سِّنَا وَذِكْرِي لِاولِي الْالْبَابِ®وَخُنْ بِيبِ لِعَضِغَثَا فَاضِرِبَ بِهِ وَالْ تَحْنَكُ إِنَّا وَجَلُ نَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَيْلُ إِنَّكَ أَوَّابِ ﴿ وَاذْكُرُ عِلْكَ نَا يُمُ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونِ أُولِي الْآيْدِي يُ وَالْرَبْصَا إِلَّا آخَلَطْنُهُ يِغَالِصَهِ ذِكْرَى الرَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمُ عِنْكَ نَالِينَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْبَارِ ١٤٥ وَأَذُكُو السَّلِعِيْلَ وَالْيُسَحَ وَذَا الْكَفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْكَثَارِيُّ هٰ ١٤ كُرُّ وَإِنَّ لِلْمُنْتَقِبِينَ لَحُسُنَ مَا لِبُصَّحِتْنِ عَلَيْ عَفْقَتَحَةً يُن فِيلُمَا يِنْ عُوْنَ فِيلِهَا بِهَا لِهِ فِي كُنْ يُرَةٍ ٩٥٠ وَعِنْلَ هُمُونِ مِنْ الطَّرْفِ التَّارُبُ الْمُعْرُفُ الْكُوعِيْرُ الْمُعْرُفِ الْمُعْرُدُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرُدُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَابُ اللَّهُ الْمُعْرَابُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَابُ اللَّهُ وَمُعْرِبُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرِبُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْرِبُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعُمِ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعِمِعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعِمِ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِ لِيُوْمِ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هٰنَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَّفَادِ ﴿ هُذَا وَإِنَّ ۿجهَنَّمُ يَصُلُونَهَا فَبِئُسَ الْمِهَادُ ۞ ه بُمْ وَعَسَافَ فَ وَاحَدُمِنُ شَكُلَةِ أَزُواجُ هُونَ ڤْتُحِمُّمَّعَكُمُ لِأَمَرُكِبًا لِيهُمُ إِنَّهُمُ صَالُوا التَّارِ؈ قَالُوْا كُمُ أَنْتُمُ فَكُ مُثُمُّوْهُ لَنَا أَفِي لُسُ الْفَكَرَارُ ۞

بشان فُرُّد عَارَبَهُ مُنِيبًا البُهِ نُهَ إِذَا خُوَّلَهُ نِعْهَ الكان بِكُ عُوْالِلَهُ مِنْ فَبِيلُ وَجِعَلَ لِلَّهِ انْكَ ادَّالَيْظِ جلَّ اوَّفَآبِمًا يَجُنُ رُالَاخِرَةُ وَبَرُجُوُ ارَحُهُ الَّذِي يُنَ يَعُلُّمُونَ وَالَّن يُنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَنَاكُوا الألْبَابِ ۚ قُلُ يُعِبَادِ الَّذِي بُنَ امْنُوا اتَّقَوُا رَبُّكُمُ لِلَّذِي بُنَ أَحْسَنُوا فِي حَسَنَةٌ وَأَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّكَا يُوتِي الصِّيرُونَ - ٤٠٤ فَكُ إِنِّنَ أَوْنِ أَنْ أَغَيْلُ اللهَ عُغِلْطًا لَهُ البِّينِ أَنْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ؟َنُ ٱكُوْرَى أَوَّالَى الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَلَ إِنِي آخَافُ إِنْ عَصِيْنُ رَجِ ابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۚ قُلُ اللَّهَ آعُيْنُ فَخِلْصًا لَّهُ دِيْنِي ۗ فَأَعْيِنُ وَا مَ تُمُ هِنُ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخُسِيرِينَ الَّذِينَ خَسِيرُ وَإِلَّا فَفُسَهُمُ وَاهْدِ الِقِبْمَةُ الْأَذْلِكَ هُوَ الْخُنْمُ الْكُبِيْنُ @لَكُمُ مِّنْ فَوْقِ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ نَخِيْرَمُ ظُلَانٌ ذِيكَ يُغَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ يُعِمَادِ فَاتَّقَوُنُ وَالَّذِينَ إِنْ الْجُنَانِبُوا الطَّاعْوُتُ آرَى يَعْنُلُوكُما وَإِنَّا يُواْ إِلَّهِ اللَّهِ لَهُمُ الْمُشَارِيَّ فَبَشِرُ كَ هُمُ أُولُوا الْأَلْيَابِ ﴿ أَفْتَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلَّمَةُ الْعَنَ ابَّ أَفَا النَّارِ ۞ لَكِن الَّذِينَ اتَّقَوُ ارَبَّهُ مُرَكُّمُ عُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا عُرَفٌ غُرِيُ مِن مَعْنِنهَا الْأِنَهُ رُوعَلَ اللهِ لَا يُغْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ®

و و

وتعالانه

لله الرَّحْفِين الْكِتنب مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ الثَّانُونُ أَنْ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمِ الثَّانُونُ أَنْ اللَّهِ الْحِقْ فَاغْيُدِ اللَّهُ هُولِصًا لَّهُ الدَّيْنَ ١٤٠ لِحرُ وَالنَّانُ رُبَ انَّخِنُ وَامِرَ وَوُنِهُ اَوُلِيآ فُكَانَعَيْكُ هُمُ إِلَّالِيُقَالِ الله وُلْفَى النَّاللَّهِ مِعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي كَاهُمْ فِي كَاهُمْ فِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال ىڭەلايىلىرى مَنْ ھُۇكن كِكَفَّارْ ﴿ لَوْ اَرَا دَاللَّهُ آَنَ يَتَغِنَى سَا يَغْلُقُ مَا نَشَاءُ سُبُعْنَةً هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَلِقُ إِنَّ اللَّهُ الْحُدُ الْفَلْقُ أَرْحَ عَلَقَ السَّهُونِ وَالْكُرُضِ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ كَةُ وَالنَّكَارَ عَلَى الَّهُ لَ وَسَعَّى النَّهُ مِن وَالْقَدَرُكُانُ تَهُورِي الرهوالعز بنزالغقار خلفكم من تفس واحان منهازؤجها وانزل لكؤمن الأنعام تنلن لَقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّا لَمِنِ كُمُ خَلَقًا مِنْ بَعْنِ خَلِق فِي ظُ ثَلَّنِ ذُلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ أَلَّ الْمُالِكُ الْآلِدُ الْآهُو فَاتَى نَصُرُفُونَ عَنْكُفُرُ وَا فَارِ إِنَّ اللَّهُ غَنِي عَنْكُمُّ وَلا يَرْضَى لِعِنَادِةِ الْأ كُوُوايُوْضَهُ كُمُّهُ وَلاَ تَزِرُوا زِرُقَا وِزْرَا خُرِي ثُمَّ إِلاَ كُمْ فَيُنْبِتِّ ثُكُمْ بِمَاكُنْ ثُمُونَعُمُ لُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْكُمْ إِنَّا عَلِيْكُمْ إِنَّا عَلِيكُمْ

アグルと

آ فَطُلَمُ مِتَنَ كُنُ بَ عَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالسِّدُ الَيْسَ في جَهَنَّمَ مَنْوًى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي كُ كُنْ وَصَكَ قُ بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْكُنَّقُونَ ﴿ لَهُمُ مَّا اءُون عِنْكَ رَبِّهِ ﴿ لِكَ جَزْآَةُ الْمُحْسِنِيْنِ ﴾ لِيُكُفِّ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا وَيَغِيزِيُّهُمُ آجُرَهُمُ بِأَحْسِنِ لُوْنَ ﴿ الْبُسُ اللَّهُ بِكَافِ عَبْلَا وَبُغِوْفُونَكُ ٧اللهُ فَمَالَة مِن هَادٍ ٥٠٠ وَمَن عِبْدِ اللهُ بعَزيَزِذِي انِنقًا فِي وَلَيْنَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْ لُرِّ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءُ يَتُكُمُ لهِ انْ ادَادَ فِي اللَّهُ بِضَّاهُمُ أَنَّ اللَّهُ بِضَّاهُمُ اللَّهُ بِضَّاهُمُ أَنَّ اللَّهُ بِضَّاهُمُ أَ بخ هُلُ هُرِجٌ مُنْسِلَتُ رَحْمَتُهُ قَلَ حَسِيرِي لَوْنَ ١٤٠٤ فَلَ يَقْوُمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ المنافقة المنافئة ٣٥ مرن تأتنه عن الك بخزيه ويج عَلَيْهِ عَنَ السَّامِّقِيدُ ﴿ إِنَّا انْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْجَوِّ } تنكث فى مَنَامِهَا فَبُهُسك الَّذِي فَضَى عَلِيْهَا الْمُوت وَيُرْسِ هَيُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَٰتِ لِقُوْمٍ يَّنِنَفُ

- Jan

447

للْهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءً فَسَلَّكُ فِينَا بِيْعَ فِي الْأَرْضِ ٩ زَرُعًا عَنْ إِلَا أَلُوا نُهُ نُعْ يَلِيْحُ فَتُرَاكُمُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجُعُ حُطَامًا أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِ كُرى لِاولِى الأَلْمَابِ الْأَنْهَانُ شَرَحَ ڒڡڔڣۿۅؙۼڵؙٷڔۣڡؚٞڹڗؠ؋ۅؙؽڮ۠ڷڵڡٚڛۑٷ۫ڡؙۮؠؙۿ عِنْ ذِكْرِاللَّهِ أُولِيكَ فِي ضَلْلِ مِّبِينِ ®اَللَّهُ نَال فِ كُتِنَّا مُّنَفَّا بِمَّا مِّنَّا فِي كَنْ تَفْشِعِرٌ مِنْ فُجُلُودُ الَّذِي لِينَ لَوُدُهُمُ وَقُلُو بُهُمُ إلى ذِكْرِاللَّهِ ذَٰلِكَ عُوْوَمُونُ يَضُلِلُ اللهُ فَكَأَلَهُ مِ هَادِ الْمُنُ بَنِيْنِي بِوَجِيهِ سُوْءَ الْعُنَابِ بَوْمُ الْقِيلِمَ ڵڟٚڸؠڹؙؽۮؙۏؙؿؙۏٳٵڴؙڹؙؿؙڗؙڰڛؠؙۏؽ۞ڴڹۧؠٳڷڹٙؽؽۄڹ؋ؽٳۿؠؙ فَأَتْهُمُ الْعَلَ ابِ مِنْ حَيِنْكُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الَّخِ وَلَعَنَابُ الْآخِرَةِ أَكْبُرُكُو كَانُوا بِعُلَمُونَ ١٠ وَلَقَالُ ضَرَ يُنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَ الفَوْانِ مِنْ كُلِّ كُنُّ وُنَ إِنَّاعَ بِيَّاعَيْرُ ذِي عِوجٍ تَعَلَّهُمْ بَيْنَ ثَالُّ الْحَمْلُ لِلْيَّاكِلُ الْكُوْكُمُ وَانْكُمُ مَّيِّنُونَ ۞ فَتُمِّ إِنَّكُمُ يَوْمُ ا عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ۗ

۹'

رَ بِكُمْ وَأَسْلِمُوْالَ وَمِرْ فَيُعِلِّ إِذْ فِي تَأْتِنَكُمُ الْعُدَا كُ النبعة الخسري النا اَوْقَوْدُ الْ الْرَبِي اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَ الْعَنَاكِ لَوْ أَنَّ لِوْ أَكَّرَ فَأَفَا كُوْرَى مِرَى الْمُحْسِن كَنَ بُوْاعَلَى اللهِ وُجُوْهُ لُهُمْ مُّسُوَّدَّةٌ \* أَكَدُ م الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِيْنَ ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِيْنَ أس من نكن مك الم وقيلة رُخِن وَالنَّانِينَ كُفِّرُهُ وَالنَّالِثُ اللَّهُ أَوْ € لَقُذُ أَوْجِ ) الْكَلِكَ وَ إِلَى الْكَانِيرَ) مِ رير بي ( الأولاد الأو

1 J

اِنْ خَنْ وَامِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعًاءً قُلْ اَوْلُوْكَانُوْ الْاِيمْلِكُوْنَ نَيْبُعً نَ®فُلُ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَكَ مُلْكُ السَّلَا وَالْأَرُضِ أَنْمَ النَّهِ نُرْجَعُونَ ®وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَاهُ الشَّهَازَّتُ فْلُوبُ الَّذِينَ لَا بُؤُمِنُونَ بِالْإِحِرَةِ وَإِذَاذُكِرَالِّذِينَ مِنُ دُونِهَ اذَاهُمُ بَينُننَبُنِينُ رُونَ۞فُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَالسَّلُوتِ وَالْأَرْخِ علم الغينب والشهادة أنت تخكم بين عبادك في ما كانو فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ®وَلُواَتَ لِلَّنِ يُنَ ظَلَمُوامَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًاوَّمِثُلَهُ مَعَكَ لَا فَتُنَا وَابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعُنَابِ بَوْمُ الْقِيلِمَاةِ وَبِكَ الْهُمُ صِّنَ اللهِ مَالَحُرُ بَكُونُوْ الْبَحْنَسِبُوْنَ ﴿ وَبِكَ الْهُمُ سِيتِانُ مَا كَسَبُو وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوْابِ بِسُنْكَهُ زِءُوْنَ ﴿ وَكَانَ الْمُسَالَ غُرُّدُ عَانَانَكُمُ إِذَا خَوِّلُنَا عُنِيعُ مِنْ الْقَالَ اِنْكَا أُوْتِينُنَهُ عَلَى عِلْمُ بَلْ هِي فِتْنَهُ ۚ وَلِكِنَّ ٱكْنَرَ هُمْ لِابِعُلَمُوْنَ ۞ قَلُ قَالَهُ النِّن يُنَ مِنْ فَيْزِلْهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا بَكْسِبُونَ ۞ فَأَ سَيِّيًا لَكُ مَا كُسُبُوا وَالَّن بُن ظَلَمُوا مِنْ هَوْ لَارْ سَبْصِ سِيتان عَاكْسَبُو أَوْمَاهُمْ بِمُعْجِزِبْنَ ﴿ أَوَلَمْ بِعُلْمُوْ آَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الِرِزْقَ لِمَنْ بَسُاءً وَيَفْنِ رُانَ فِي ذَلِكَ لَابِنِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلُ يُعِبَادِي النِّي بُنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهُمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ ۼٳٮڵ۫ۼٳۜڹۜٳڵؙڬؽۼٚڣۯٳڵڹؙٞڹؙۅٛٮۼؚؠؽٵۧٳ۫ٮۜٛٛٛڎۿۅٵڶٛۼۿۅۯٳڵڗۜڿؽؙۄٛ

رقف لازم رقف النبي وقف النبي

2

بالعقاب يذى مَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ لاد۞ڒؙۥٞٮڬ؋ؽڶۿۿؙٷٛۄٛ الَّهُ إِلَّا تَقَالُكُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لك حقف كلمة رَبِّكُ عَ فانقن رحمته وذا ظهُوْ النَّالَّذِينَ كَفَرُوا بُبَادُونَ لتفك الله أكبرمين عَوْنَ إِلَى الْإِيْبَانِ فَتَكُفُرُوْنَ

مَنُ شَاءَ اللَّهُ نَهُ نَفِحَ فِعُهِ انْخُرِي فَيَاذَا نُظُرُونَ ﴿ وَاشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَ لشكك آءِ وَفَضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا نَ®وَوُفِيكُ كُلا ً نَفْسِ مَا عَمِلَتُ وَهُو آعُلَمُ بِهُ لَوُنَ ٥ وَسِيُونَ النَّاثِنَ كُفُو وُ [ إلا يَجَهَنَّمُ زُمُوا كُنَّى حَآءُوْهَا فَنْحَكَ آبُوابُهَا وَقَال نْكُمُ يَتْلُؤْنَ عَلَيْكُمُ النِّ رَبِّكُمُ وَيُنْإِن رُوْنَكُمُ لِقَ يَوْمِكُمُ هٰ فَالْوَا بَلِّي وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلْمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِرِيْنِ @ فِيْلَ ادْخُلُوْ آ اَبُوَابِ جَهَنَّمَ فَهُ لَمَا فَهِ لِمُنْ مَنْ وَى الْمُنَكِيرِ بُنَ ﴿ وَسِبْنَ الَّذِي بُنَ اتَّقَاءُ رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّاةِ زُمَرًا كُنِّي إِذَا جَآءُوُهَا وَفَيْحَتُ لَهُمُ خَزَنْتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِيْتُمُ فَادْخُ ب يُنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْثُ لِلَّهِ الَّذِي صَافَنَا وَعُلَا وَاوُرَنَنَا الْأَرْضَ نَنَبُوّا مِنَ الْجَنَّا فِحَيْثُ نَشَ لِبْنَ ﴿ وَنُرِى الْمُلْبِكُةُ حَافَّيْنِ مِنْ عَدُلِ الْعُرُيْنِ كُوْنَ بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَقَضِى بَيْنَهُمْ بِالْحِقْ وَ فِيْكَ الْحَمْدُ لِلْهِ مِنْ بِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْمُعَالَى فَي

200

ذلك بأنَّهُ مُركانَتُ تَنَاتِيْهُ رُسُلُهُمْ رِبِالْبَيِبَنْ فِأَفَرُوا فَأَخَذَ

اللَّهُ إِنَّهُ فُويٌّ شَكِيبُكُ الْعِفَابِ ﴿ وَلَقَلُ أَرُسَلُنَا مُوسَى

ٱڸڹڹٵؘۅڛؙڵڟؚڹۺؚٞڹڹ؈ٞٳڮ؋ۯۼۅٛڹۅۿٵڡ۬ؽۅؘڰٵۯۅٛڹ

فَقَالُوا سُحِرُكُنَّ ابْ ﴿ فَلَتَا جَاءَهُمْ بِالْحَقْ مِنْ عِنْ إِنَاوَالُوا افْنُكُوْآابُنَآءَ الَّذِينَ امَنُوْا مَعَهُ وَاسْنَحْبُوْ انِسَآءَهُمُ وَمَا كَبُدُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِيُ صَلَٰلِ @وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ اَفَتُلُ مُوْسَى وَلَيُكُعُ رَبُّ كَأَنِّي أَخَافُ أَنْ يُبُدِّ لَ رِيْنَكُمُ أَوَانَ يُخَطّ ٵڮ؈ۏؘٵؘڶڡٷڛۧؽٳڹٚؽۼڹؘڝؙؠڔۜؠٞٷڔڛڮۿ*ڕ*ؖ ۼڷؚڡؙڡؙؾٙڲڹڔڒؖؽۅؙڡؚؽؠؽۅ۬۾ٳڮڛٳڣ۞ۅؘۘۏٵڶڔڿڰۿٷٙڡؚ؈*ؖ*ٙۿ وَيُعُونَ يَكُنُّهُمُ إِنِهَانَكَ أَنَفْتُلُونَ رَحُلًا أَنْ يَقْوُلَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدُ جَأَءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ تَبِكُمُ وَإِنْ يَبْكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كِن مِكْ وَإِنْ يَكُ صَادِفًا بِيُصِبُكُمُ بَعُضُ الَّذِي يَعِنُ كُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مُنْ هُوَمُسْرِفٌ كُنَّابِ ®بِنَقُومِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْبَوْمَ ظِهِرِيْنَ فِي الْأَضِ فَهُنَّ يَبْكُمُ زُنَّا مِنَّ بِآسِ اللَّهِ إِنْ جَآءَنَّا فَالَ فِرْعَوْنُ مَآارُ لِيكُمُ ٱڒؽۉمۜٲٲۿ۫ٮؽڴؙؽ۫ٳڰۜڛؘؠؽؙڶٳڰڗۺٵڋ<sup>؈</sup>ۅؘڣٵڶٳڷڹۣؽ

لْمَالِّلُعِبَادِ ۞ وَيُقَوْمِ إِنِّيَ آَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۞

مَنَ يَفُومِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْكَلَ يَوْمِ الْآخَزَابِ عَمِنْلَ دَايِ

فَوْمِنُوْجٍ وَعَادٍ وَتَنْهُوْ دَوَالَّذِينَ مِنَ بَعْدِ هِمْرُومَااللَّهُ بُرِيْدُ

الننتين وأخييتنا الننتين فاغترفنابذذ نَهُلُ إِلَى خُرُوْجِ مِنْ سَبِيلِ ﴿ ذِيكُمُ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي وُحُكُ لَا كُفَرُنُكُمْ وَإِنْ يَشَرُكُ بِهِ نَوُمِنُوا فَالْحُكُمُ بِلَّهِ الْعَلِيّ الْكِببُرِ ﴿ هُوالَّذِي يُرِيكُمُ النِّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِن السَّاءِ زْقًا وْمَا يَنْكُ كُرُّ الْأُمْنُ يَنْكِيْبُ ﴿ فَأَوْمُوا اللَّهُ مُخْلِصٍ كَ الرِّيْنَ وَلَوْكِرِهَ الْكِفِيُ وَنَ®رَفِيْعُ الرَّرَجِنِ ذُوالْعُرُنِرُ لَفِي الرُّوْحَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْ إِنْ وُمُ النَّالَاِقِ فَي يَوْمُ هُمُ لِرِزُونَ لَا يَجْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ نَتَى اللَّهِ مِنْهُمُ نَتَى ا المُلَكُ البُوُمُ لِلْهِ الْوَاحِبِ الْفَقَارِ ﴿ أَيْنُومَ بَعْنَ إِي كُلُّ بَتُ لَاظُلُمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ<sup>©</sup> نِ رُهُمُ بَوْمَ الْأِزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكِي الْحَنَاجِر لِمِبْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَلاَ شَفِيْعِ يُطَاعُ ١ بِنَهُ ۚ الْأَعْلِينِ وَمَانَخُفِي الصُّلُورُ ۗ وَاللَّهُ بَقَضِي لُحِقَ وَالنِينِ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ رَابَقَضُونَ شِي اتَ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُوْا فِي الْرُخِ فَيَنْظُرُوا كَيُفَكَانَ عَافِيَةُ الَّذِينَ كَانُوامِنَ فَيَ كَانُوا هُمُ اَشَكَ مِنْهُمُ فَوَقَا وَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَ للهُ بِنُ نُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَانِ اللهِ مِنْ وَانِ اللهِ مِنْ وَانِ اللهِ

نِيُ إِلَيْهِ لِيْسُ لَهُ دَعُونًا فِي التَّانْبُهَا وَالْ سَّ مَرَكَّنَا إِلَى اللهِ وَأَرْسُ الْكُنْسِرِفِ ثُنَ هُمُ أَصُّ أَفُولُ لَكُمُ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى وْعُ الْعُنَ ابِ ﴿ أَلِنَّا رُبُعُرَضُونَ عَ أيكم تقدم الساعة أدنجا واال فرعون كَنَّ وُآاتًا كُنَّا كُنُهُ نِيكًا فَهُلَ أَنْتُمُ مُّغَنُّونَ عَنَّا التَّارِ® قَالَ الَّذِينَ السُّنَكُيرُ وْآ اتَّاكُلُّ فِيهَالْرَّ اللَّهُ قَالُ حَكُّمُ لَ النَّهُ رَبِّ إِنَّ النَّادِلِخُزَنَةِ جَلَّتُمُ اذَّ مِّنَ الْعُنَابِ®فَالْوُآاُولَمُ تَ ننتِ قَالُوا بَلِي قَالُوا فَادْعُو أَوْمَادُعُوا لى نْمَارَيْهُ مُ يَفَهُمُ الْأَشْهَادُ هَا يَهُمُ لَا يَنْفَعُ الْطَّلِّ ، ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُكَا لِلَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ بحنن ريبك بالعنيق والزبكار

120

أبرين مالكم قِن الله مِن عاصِور و اللهُ فَمَالَكُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَنْ جَآءَكُمْ يُوْكُ نْتِ فَمَازِلْنُهُمْ فِي شَلِيٍّ مِّهَاجَاءُكُمْ بِ ڬٙٵڵڷؙ؋ڝؚؽؘؠۼؙڽ؋ڔڛٛۅؙڒؖۥڰڹٳڮ<u>ڣ</u> اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرْتَاكِ ﴿ النَّهُ مَنْ مُعَادِلُونَ فِي لظن أتهم كبرم فتاعنك الله وعنك النين ڵڰؙؙؚڵۊؘڵڣڡؙؾؙڰٙؾؚڔؚڮؾۜٳڔۣ؈ۅؘؽؘ بَنِ لِي صَرُحًا لَعَالِيَ أَبُلُغُ الْأَسْيَابِ الْأَلْفِيابِ الْأَلْفِيابِ الْأَلْفِيابِ الْأَلْفِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلْهِ مُوْسِى وَإِنِّي لَاظُنَّهُ كَاذِيًّا وَكُنْ الْهُ هِ وَصْلَّا عَنِ السِّبيرُ ب ﴿ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقَوْمِ الَّبِعُونِ الرَّشَادِ ﴿ يَفَوْمِ إِنَّهَا هَٰنِ وِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ مَتَاعُ وَال الْاخِرَةُ هِي دَارُ الفَرَارِ هِ مَنْ عَبِد الآمننكفاء ومن عَمِلَ صَالِعًا مِنْ ذَكِرا وَ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنَ الْجَنَّةُ يُزُزُونُ فِهُا بِغَيْرِحِسَابٍ © وَيْقَوْمِ إِلَى النَّجُوقِ وَتَنْ عُوْنَنِي إِلَى النَّارِقُ بَى لِأَكْفُرُ بِأَنْهِ وَأَنْشِرِكَ بِهِ مَا المُ وَانَا أَدُعُوْكُمُ إِلَى الْعَنْ يُنِزِ الْغَفَّ

لنصون

VUC Prairie

لأنُجَّ لِنَيْلُغُوْ آاشُكُ كُونُجَ لِنَكُونُوا شَيُوخًا وَ أَ الْنُائِرِي مُحَادِلُؤِنَ فِي أَبِكِ اللَّهُ النائن كُن بُوا بِالكِنْبِ وَبِمَا ارْسَ يُمِرِهُ ثُمَّ فِي التَّارِيْسُجُرُونَ آين مَا كُنْ نَكُنْ نُشْرِكُونَ فَي فِي دُونِ اللَّهِ قَالُوْا ڷڰ۩ؙڬڣڔؽڹؿڰۮۑػۿڔؠؠٵػٮٛ*ٚ*ڹڰؙۯؾۘڡٚٚڗ بُرِ الحَقِّ وَبِمَا كُنْنَمُ نَنْدُرُ حُوْنَ الْأَذْخُ ريرى في لما فيكنس منتوى المنتكريرين فأصير حَقَّ فَامَّا نُربَبَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِلُ الرجعة ري ﴿ وَلَقُلُ أَرْسُ فصفنا عكنك ومنهم مراي كَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَبِيةٍ إِلاَّ بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذْ الْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

دِلُوْنَ فِي النَّهِ بِغَيْرِيهُ بُرُمّاهُمُ بِهَالِغِيْهُ فَأَنْسَعُنُ يِ کر بیس الفَّالِينَ الْكَانُةُ فَالِينَ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِ الْمُرَاثِقِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُرَاثِقِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُراثِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين بُكُ أَنُ أَعُمِٰكَ النَّن يُرى تَكُ عُوْرَى

منزل۲

-000

خلق الروض ارًا إذ لدى رَّ الْعُ سُنُوْي إلى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ فَقَ وعا أؤكرها فالتا أتينا سِ فِي يَوْمَانِينَ وَأَوْلِمِي فِي كُلِّ لسماء التأنياب مصابية فوحفظا م ﴿ فَأَنُ أَغُرُ ضُواٰفَقُلُ ) صعفَةِ عَادِ وَّنْمُوْدَ الْأَجَاءَ تَهُمُ مُ وَمِرْ) خُلِفُهُمُ الْأَنْعُنُكُوا فَعُوْ الْوَلِي يُرِوْ الْرَبِّي اللَّهُ الذَّانِ اللَّهُ الذَّانِ وَالْرَبِّي اللَّهُ الذَّانِ وَا هُمُ فَوَّ قَالُوا بِالنِنَا يَجْحَدُ

تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ فِينَهَا مَنَافِعُ وَلِنَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فَى صُلُ وْرِكُمْ وَعَلِيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ نُحْمَلُونَ ٥ وَيُرِبِكُمُ النِيهِ فَيْفَاكُ النِي اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿ الْمِنْ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿ الْمِنْ اللهِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿ الْمِنْ اللهِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللل الْكُرُضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ فَيُلِهِمُ كَانُوْ آكُنْزُمِنُهُ مُ وَاشَكَ فُوَّةً وَّانَارًا فِي الْرُوضِ فَكَأَاغُنِي عَنْهُمُ مَّاكَانُوْ ايكُسِبُوْنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالبِّبِنْنِ فَرِحُوابِمَاعِنْكَ هُمُرِمِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ وهُ مَّا كَانُوْا بِهِ بِسُنَدَهُ زِءُ وْنَ ﴿ فَلَكَارَاوُا بِالْسَنَاقَالُوْآ امْنًا باللهِ وَحُلَا وَكُفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَالْمُ بِكُ ينفعهم إيمانهم كتاراؤا بالسناه تتكالله التبي فأن خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكِفْرُونَ ﴿ السيحان فوكت ويول ربع في مسوران وسيدون الله الرحديم وي فِنَ الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ ﴿ كَنْكُ فُصِّلَتُ الْمِنْكُ ا الله عَرَيْبًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَشِيرًا وَنَنِيرًا وَالْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ اللَّاللَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَال مَعُوْنَ© وَقَالُوا قَلُوْبُنَا فِي ٓ الِتَّافِي هِمَّا تَانُ عُوْنَا

1

نِنَاوَقُرُوسِ بَيُنِنَا وَبَيْنِكَ جِهَاكِ فَاعْمَلِ إِنَّاعْمِ

الذي كَانُوْايِعُمَا لُوْنَ عَادِلِكَ جَزَآعُ اعْلَآءِ اللهِ التَّا ا دَارُ الْخُلُلِّ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِالْنِيْنَا يَجْحَ فك أفال إمنالكة نامري الله فئة اسْتَفَامُواتَنَانَزِلُ عَلَيْهِ الكَيْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ السَّانِيا وَ الْمُعْرِقِ السَّانِيا وَ الأخرق وككم فنهاما تنتتعي أنفسكم ولكم فنهاما عُهُرَى إِنْ إِلَا هِرَى غَفْوُ رِرَّحِيْمِ ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ فَوُلاَ ل صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ فِي ئُ فَأَذَا الَّذِي يُنْكُ وَبَيْنَا اَيُلُقُّ هَا الْآالَّٰن أَنْ صَبِرُ وَا وَمَا يُلُقَّ الْقُبُ لَا تَسْجُلُ وَاللَّهُ بُسِ وَلا سُجُكُ وَالِيَّهِ الَّذِي خَلَقَكُرِيَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّا وَتُعَكِّلُو

≥ (P. P. ) >

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْجًا صَرْصَرًا فِي آبَّامِ نَحِسَاتٍ لِنُزِيْقَهُ عَنَابَ الْخِزِي فِي الْجَبُوفِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرِى وَهُمْ لِأَبْنِصَرُونَ ®وَأَمَّانَتُودُونَ لَكِينِهُمْ فَاسْنَحَبُّو الْعَلَى عَلَى الْهُلَامِي فَأَخَنَ تُهُمْ طِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِيَا كَانُوْا ۗ يَكُسِبُونَ ٤ وَبَعِينَا الَّذِن بَن المَنْوَاوَكَانُوْ ايَنْقُون ﴿ وَيَوْمُ بُغِشُرُ اَعْلَاءُ اللهِ إِلَى التَّارِفَهُمْ بُوْزَعُونَ® حَتَّى إِذَ مَاجَأَءُوْهَا شَهِلَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَجُ بِمَا كَانُوْ ابِعُمُلُون ﴿ وَقَالُو الْجُلُودِ هِمْ لِمَنْهُ لَ تَمْ عَلَيْنَا فَيَ انْطَفْنَا اللَّهُ الَّذِي ٱنْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَاكُمُ اوَّلَ مَرَّفِي وَ ٳڵؽؙۼڗٚڔٛۼٷٛڹ؈ۅؘڡٵڴڬؿؙۯؾۺؾڗٷڹ؈ۜؿؚۺٚۿٮػڮڮػۿ سَمُعُكُمُ وَلِآ اَبْصَارُكُمُ وَلِاجُلُوْدُكُمُ وَلِكِنَ ظَنَنْنُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيْرًا مِّتَانَعُمَكُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمُ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَ نُكُمُ رَيِّكُمُ أَرُدْ كُمُ فَأَصْبَحْنُمُ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ وَالْحَسِرِيْنَ ﴿ وَالْحَسِرِيْنَ ﴿ وَالْحَالِمُ وَا ڵؾۜٵۯ۠ڡۜڹڿؙؙؽڷۿؙۿڗۅٙٳؽؾۺڹٛۼڹڹٷٳڣؠٵۿؙۿۄڝؚٚڹٳڰڰڹؽڹؽ<sup>؈</sup> ء فَرَبَّنُوا لَهُمُ مُنَّاكِنُ آيُهِ يُهُمُ وَمَا خَلْفَكُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمِ وَلَنَ خَلَتُ المَا تَبُولِهِمُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آِنَّهُمُ كَانُوا خُسِرِ بُنَ هَوْقَالَ الَّهِ نُو كَفَرُوْالْإِنْسُهُ عُوْا لِهِنَ الْقُرْانِ وَالْغُوَّافِيْهِ لَعَكَّمُ نَغُلِبُونَ ٣

كرقة عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا نَخُرُجُ مِنْ نَمُرْتِ مِنْ كُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلاَّ بِعِلْيِهِ ۗ وَيَوْمَرُ بُيَّادِيْ ١٤٤٤ عَنْ فَالْوَا اذْنُكَ مَامِنًا مِنْ أَمِنْ ثَبِهِ بُدِي ﴿ وَضَالَ عَنْهُمُ كَانُهُ ا بِنْ عُوْ نَ مِنْ فَيُلُ وَظَلُّوْا مَا لَكُمْ مِرْنِ مَتَحِبْطِ يَسْتُمُ الْانْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَبْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الثَّرِ فَبِيُحُ سُ فَنْوُطُ وَلَدِنَ أَذَفَنْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْنِ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ لَيَفُوْلَرَّ هٰذَا لِكُ وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً "وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيۤ إِ إِنْ عِنْكَ هُ لَلْحُسُنِي فَلَنْنَيِّكُمْ إِلَّانِينَ كَفَرُوابِيَاعَبِلُوْا وَلَنْنِ يُقَتَّهُمُ مِّنُ عَذَا بِ غَلِيُظِ<sup>©</sup> وَإِذَا أَنْعُنْنَاعَلَى الْدِنْسَانِ أَعْرَضِ وَنَابِجَانِبِهُ وَإِذَا مَسَّهُ النَّبُّونَ وَكُمَاءَ عِرِيضٍ فَكُلُّ أَرَءُ يُتَّمُر إِنْ كَارِبَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّرُ كَفَرُتُمُ بِهِ مَنْ اَضَالٌ مِتَنْ هُوَ فِي شِفَانِ بَعِيْدِ "سَنْرِيْهِمُ النِنَا فِي الْأِنَانِ وَفَي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ المُمْ أَنَّهُ الْحَدِّيُ أَو لَمْ يَكُفِ بِرَتِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً فَيْ انْهُمُ وْيُ مِرْ مَا فِقِرِي لَهَاءِرَ تِهِمْ اللَّاتَّةُ بِكُلِّ شَوَّ عَبِيظُهُ مَنْ عَسَنَ ®كُنْ لِكَ يُؤْجِحَ الْيُلِكَ وَإِلَى النَّنْ يُرْبَ مِرْ فَيُعْلِكَ اللَّهُ نِزِبُزُ الْحِكِبُمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْدُرْضِ وَهُوَ الْعَلَى الْدُرُضِ وَهُوَ الْعَلَى الْهُ

-رئ

خمر السجداة ١٦ يروافالأن ين عنك ريتك بسيحون رض خاشعة فاذآ أنزلنا عليها عَنَّ الْمُحْمَلُ الْحُمْلُ الرُّالَ اللَّذِينَ يُلُ فِ النَّارِجَيْرُ الْمُرْضِرَى يَانِي امِنَا يَوْمَر نَمُ اللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بِصِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاكِرلْتَاجَآءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِنْكِ عَزِيْزُ ﴿ إِنَّا لَا لَكُنْكِ عَزِيْزُ ﴿ إِلَّا لَا لَا ين يَن يُك يُهُو وَلاَ مِنْ خَ ن الكالك الأماقل الأماقل فيا لِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُمَعُفِرَ قِوْ وَذُوْعِقَابِ إِ ن نُرَى لا يُعْمِنُون وَقِي المادور. عِي مِنْهُ مُربَّهِ ومن أساء فعليها ومارتك

منزا

النائري أؤرنؤا الكتاب مرتي بغيره

سَيَقَتُ مِنُ إِنَّ تِلْكَ إِلَّى أَحَلَ مُسَكِّمٌ لِنَقْضُمَ يُنْفُدُهُ ط

لك فَادُع وَاسْتَ المُونِ وَالْمُرْتُ لِأَعْدِالْمُ المناور الكلا الفكالكاولكة الفكالكلا المعجة بنين مُ كَنْ أَوْ النَّهِ اللَّهِ عِوْلَهُمْ عَنَاكُ شَي يَنُ<sup>®</sup> اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكُتْبِ مُكَالِّهُ السَّاعَةُ فَرْ يُبِيُ السَّاعَةِ وَ يُبِي السَّاعَةِ فَرْ يُبِي السَّاعَةِ فَرْ يُبِي السَّاعَةِ فَر الْحُورُ الْقُورِيُّ الْعَزِيْنِ مَرِي كَانَ يُرِينَّ ينه وَمَرِي كَارِي يُرِينُ مُنْ حَرِيثُ الدَّيْنَ الْأَنْ الْخُونِ مِنْهَا وَمَا الْهُوفِي الْ ير المُحْرَعَلُ الكِ النَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِقِيْنَ مِتَا كُسَبُوْا وَهُوَوَاقِعُ إِنْ أُوَالِّنَ يُرَى الْمُؤَادِ عَيلُواالصَّا

عِنْ رَيِّهُ أَذْلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِبْرُ

10-br

المُنْ يَتَفَعَّلُونَ مِنْ فَوْقِهِ رَى وَالْمُلَلِكَةُ يُسَ ورى ليكرى في الأرض الآراب الله لنائر كالتخناؤ امِر: أنْتُ عَلِيْهُمْ بِوَكِيْلِ ۞ رُ لتَّنُذُ إِذَا الْقُرَاي وَمَنْ ونيه فرين في الْجَنَّةِ وَفَرِيُ لَكُمُ أَنَّكُ وَاحِدَةً وَالْحِدَالُةَ وَالْكِرِي كُنْ خِمْ للمؤن مَالَهُمُ مِينَ وَرَلِي اتَّخَنُ وَامِنُ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءً ۚ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُو يُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِ الْفُلْ يُرْفُ وَكَالْخَنْكُفْنُمُ فِي عُومِ فَي فَنْهُ مِنْ الْخُنْكُفْنُمُ فِي فَنْهُ مِن فَحُكُمُهُ الْمَالِيهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَ إِنَّ كُلُّكُ وَإِلَّا اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الرُون جُعَلَى لَكُمُ مِينَ انْفُسِكُمُ أَذُ وَاجًا وَمِنَ شرع لكمُرقِن الدِين مَا وَصَى بِهُ لَنْكَ وَمَا وَصَّنْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ نَتَفُ فَ إِفْهِ كَبُرُ عَلِي الْمُشْرِكِيْنِ المريمة والمريدة عُ وَيُكُلِي كُي الْكِيهِ مَنْ يَنْدِيبُ

يْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي النِّنَامُ اللَّهُمُ مِّنَى مَّعِ شُدُرِ يَ يَئِنَا كُرُّ وَمِيَّارَ زَفْنِكُمْ يُنْفِقُورَ عَوَالَ يُرَا لح في المالية الله الله الله الله ك للهُ عَنَ اك ﴿ وَمُرْثِي يَضِ يُغِرُضُونَ مَا عَلَيْهَا مَّقِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مُرَقِّنَ أَوْلِدَ لِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِينَ سَ

منزل٢

مال

فيلك الآن ي يجنز والله عِمادة الآن يرى المنوا وعملوا الط الآائئكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا الدَّالْهُودَةُ فِي الْفُرُ فِي "وَعَنْ بَيْفَتْرِفُ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسُنًا ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ ۖ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْي عَلَى اللهِ كَنِيَّا ۚ فِيا نُ يَتَشَا اللَّهُ يَخْتِنُمُ عَلَى قَلْم اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِنُّ الْحَقِّ بِكِلنتِهِ إِنَّهُ عَلِيْمُ النَّاتِ وَهُوَالَّذِي يُقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَبَعْفُوا عَنِ السِّيَّا وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَالُوْنَ®وَ بَيْنَتَجِيْبُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الطَّلِكِيْ وَيَزِيْنُ هُمْ مِنْ فَضِلِهِ وَالْكُفِي وَنَ لَكُمْ عَنَا كُ شَوِيْنُ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوْافِي الْأَرْضِ وَلِكِنَ يُنَزِّلُ بِقُكَ رِينَا يَشَأَءُ إِنَّكَ بِعِبَادِهِ خَبِينُ كُبُصِيْرُ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الغينت مرئى بغيرما فنطؤا وينشرر خينه وه وَمِنُ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيْهُمَا مِنْ دَاتَاتِهِ عهم إذَا مَنْ أَعْنَى يُرْهَا وَمَا أَصَابِكُمُ مِنْ مُصِيبُةٍ فَيِمَا كُسَيَكُ إِنِ يُكُمُّ وَيَعْفُوْاعُرِ فَيَكِثْرُ فَوَكَا أَنْتُمْ بِمُعْ الْارُضِ عَوْمَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِق وَلَا وَمِنُ البَيْهِ الْجُوَارِ فِي الْبُحْرِكَالْأَعْلَامِ ﴿ انْ يَشَا يُسُكِنِ لِرِّ يَبْحُ فَيُظْلَلُنَ رَوَا كِنَ عَلَى ظَهْرِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا ارشكۇر ﴿ وَيُوبِقُهُنَّ بِمَاكْسَبُو اوَيَعُفُ عَنْ كَثِيرٍ

الكائينا لتحلي كا بَاتِيْهِمُ هِرِي نَبِي الرَّا كَانُهُ لق السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ الْيَقْدُلُ سَ خَلَقَكُ زيْزَالْعَلِيُمُ أَلِنِي جَعَلَ لِكُمُ الْأَرْضِ مَفْلًا وَجَعَا ڷۘۼڷٙڴڎؙؾؙۿؾڷٷڔؽ۞ۅٳڷڹؽؽؙڹڗۧٳ وَ فَأَنْشُرُ نَا بِهِ يَلْكُ فَأُمِّيْنَا ۚ كُنُ لِكَ ثُنَّ الَّذِي يُ خَلْقَ الْآذِّ وَالْتَحَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ صِنَ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامِ اعَلَى ظُفُوْرِهِ ثُمَّ تَنْكُوُوْانِعُمَةُ رَبُّكُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُحُرِيَ النَّنِي سَحْرَ لِنَاهِ فَا أَنَّا لَهُ لَكُ لَكُ لمنقلبون والمقافرة الآاية المارة القالة المركبة القالة المارة القالة المارة المارة القالة المارة المارة المارة المارة المارة الما من مثلاث كالمتحدي مثلا الذيرى هُمُ عِلْمُ الرَّحُمِنِ ا فَاقَامُ نُكْتِكُ شُهَا دَتَهُمْ وَيُسْتَكُونَ ®وَقَالُوالُوشَا نُ لِكَ مِنْ عِلَمْ إِنْ هُمُ الرَّيْخُرُصُور

٧٥٧

كُمُ مِينَ فَيُلِ الرَّيْ تَانِي كِيْ هُرُ لِاَّ مَرَدًا نِ وَّمَا لَكُمُ مِيرِ مِي تَكِيرُ ﴿ فَا لَكُمُ مِيرِ مِي الْكُمُ مِيرِ مِي الْكُمُ مِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حَفْيُظًا الْ عَلَيْكِ إِلاَّ لتَّارَحْمَهُ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّعَةً قَتَّمَتُ آيُں يُهِمْ فَأَنَّ الْانْسَانَ كَفُوْرُ ﴿ يِلْهِ مُلْكُ وَالْكُرُونِ يَخْلُقُ مَا بِيشَاءُ يُنِكِ لِمِنْ يَشَاءُ إِنَا فَأَوْبَهِ لِ يَشَاءُ النَّكُورُ الْوَيْزَ وِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَافًا وَيَجْعُلُ مَنْ يَهُ عَقِيْمًا ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمُ قُلِ يُرْ۞ وَمَا كَانَ لِبَشِرِ أَنَ يُكُلِّمُ اللَّهُ إِ ٲٷڡؚڹٛۊۜۯٳۧؿڿڿٵٮؚٳۏؽۯڛڶڔۺٷٳڰڣؽ<del>ٷ</del>ۣڿ مَا يَشَاءُ انْهُ عَلِي حَكِيْمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ اوْحَيْنَا الِيُكَ وُحَامِّنُ آمرِنَا عُمَا كُنْتُ تَكُرِئُ مَا الْكِتْبُ وَلاَ الْدِيْمَانُ وَالْكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْسًا تَهْدِئ بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَ وَانَّكُ لَنُهُ لِي كَالِي صِرَا لشكمون ومافي الأثري الآلكاللوتصير الرمور ٩ اللهالت مح لْبُينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قَرْءً نَّاعَرُ بِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْفِقُلُورَ

يُ عَرِي ذِكْرِ الرَّحُهُن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنًا فَهُوَ

والماج أسرع الأوزاق ع ٣حيّة اذاحاءً كَا قَالَ لِلنَّكَ بِيُغِي وَ يَكْنَ الْغَرِيْنِي ﴿ وَلَرِي يَنْفَعَكُمُ الْيَهُ مَ اذْظَلَنْتُهُ أَنَّكُهُ ، مُشْتَرِكُونَ الْأَنْتَ نَسُمِعُ الصَّمَّ أَوْنَهُي ي ڣؽۻٙڸڵؚڡٞؠؙؽڹۣڹ۞ۏؘٳؾٵؘؽڶؙۿؠۘڔؾۜؠڮۘڣٳؾٵڡڹٛۿ۠ڿ رَ ١٠٠٥ وَثُرِ رَبُّكُ الَّذِي وَعَلَ نَهُمُ فَأَنَّا عَلَيْهِمْ مُّفَتَنِي رُوُ الذرق أؤجى الذك إنك على صراطم ستقيم وَإِنَّهُ لِذِكُو آلِكَ وَلِقَهُ مِكَ وَسَهُ فَى تُسْعُلُونَ ٣ وَسُعُلُ مَنْ رِيْ قَصْلِكَ مِرْثِي رُّسُلِنَا الْجَعَلْنَامِرِثُ دُوْنِ الرَّحْلِ يَّغُكُاهُ رَى ﴿ وَلَقُلُ أَوْ سَلْنَامُولِهِ مِالْتِنَا إِلَى فِوْعَوْرَ } وَمَلَّ فَقَالَ إِنْ رَسُولُ رَبِ الْعَلَيْدِنَ ®فَلَتَّاجَاءَ هُمُ بِالْتِنَا إِذَا هُمُ الصُحَكُونَ ١٤٠٤ ثُو يُهِمُ قِرْ اللهِ إِلَّا هِي أَكْبُرُمِنَ أَخْتِهُ وَأَخِذُ نَكُمُ بِالْعُدَابِ لَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُونَ ٥٠٥ فَأَلُوْانَا ثُهُ السِّحِرُادُعُ رَ يَكُ بِمَاعَهِمَ عِنْمَاكُ انَّنَا لَهُلَتُكُونَ ۖ فَلَمَّا كُثُنَّهُ فَنَاعَنَّهُمُ الْعَنَاكِ إِذَاهُمْ يَنْكُثُورَ، @وَنَادِي فِرُعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَرْ لِي مُلَكُ مِصْرُوهِ إِلَّا نَهُوْ تَجُدِي مِنْ تَخْتِيْ أَفَلَاتُهُ

خَبُرُقِنَ هٰ ذَالَّانِ يَ هُوَ مَهِيْنٌ وَ لَا يُكَادُبُهُ

: (-bs

المرام

اَمُ اِتَبُنَهُمُ كِتَبًامِّنَ قَبُلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَنْسِكُونَ ۖ بِلَ قَالُوْ آاِتَّا وَجُدُنَا اَبِآءِنَا عَلَى أَتَّةِ وَإِنَّا عَلَى الْبِرِهِمُ مُنْكُونَ @وَكُنْ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ فِي قُرْيَةِ فِي ثَنِي يُرِالاً قَالَ مُثَرَفِّوهَ الْإِلَّا وَجِهُ مَا اَيَآءَنَا عَلَى أَمَّاةِ وَالنَّاعَلَى الْبِرِهِمْ مُّقْتَكُ وُنَ ﴿ فَلَ الْوَلَوْجِئْنُكُمُ ٳؙؖۿؙڶڡڝۺٵۅؘڿڽؙؾؙٛۿ؏ڮؽٷٳڽٳۧٷڴٷٵٷٳؾٵؠٵٲۯڛڵؿؙۿؠ؋ڮڣۯۏ فَأَنْتُقَبُنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَكَانَعَ إِنْكَةُ الْمُكَنِّى بِيُنَ ﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرِهِمْ لِاَبِيْهِ وَقُوْمِهِ إِنَّهِ يُرَاءُ مِّتًا تَعُيْثُ وْنَ۞ الْأَالَّانَى فَطَرَ فِي فَاتَّهُ لْكِ الْمِنْ ٣ وَجَعَلُهَا كِلْمَةً بَافِيهً فِي عَقِبِهِ لَعَلَيْهُمُ يَرْجِعُونَ ٣ هُوُ الْأُوانَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّهُمُ إِنَّ فَيُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّهُمُ وَقُ وَلَتَّاجِاءَهُمُ الْحَقِّ قَالُوا هِنَ اسِحُرُّ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ عَوَالُوا ثُنَّ لَ هَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرُيَتِينَ عَظِيمِ الْمَالِينَ الْقَرُيَتِينَ عَظِيمِ ا مُؤْنَ رَحْمَتُ رَبِكُ نَحْرِي فَيَهُ فَا كُنْكُمْ مُعِيشَتَهُمْ فِي الْحَلِ التَّانْمَا وَرَفَعْنَا بَعْظَهُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَتَّخِ سُخِر يَّا وُرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرُ مِيَّا رَجْمَعُورَ، ﴿ وَلَا آرَيْكَا التَّاسُ الْمَّةُ وَاحِدَاةً لَّجَعَلْنَالِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحُمِنِ لِبُيُونِ سُقُفًا مِنْ فِضَاءِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا بَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُو تِهِمْ أَبُوالَا وَسُرُ رَّ اعْلَمُهَا يَنْكُونُ فَ فَرَاخُرُفًا وَ إِنْ كُلِّ ذَٰلِكَ عُ الْحَلِوةِ التَّانِيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْكُرِتِكَ لِلْمُتَقِ

فِ مِّنُ ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيْهَا تَنَةُ النَّهُ أَوْرُ ثُلُثُهُ مِ أَنِي أَنْ تُعْدُونُ مِنْ أَنَّهُ نَعْمَا لُورًا مِنْ أَنَّا وَمُن ياري في المادة ارت ا وَهُمْ فِنْهِ مُبُلِسُهُ رَبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَّالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يْرِي ﴿ وَإِذِهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِيَقَطُ مِمَّا يَكَارُ تُلْكُ فَاللَّهُ لِيَقَطُ مِمَّا يَكَارُكُ تُلْكُ فَاللَّهُ رة لكري آهُرًا فَأَنَّا هُبُرِهُونَ ﴿ إِذَا فَأَنَّا هُبُرِهُونَ إِنَّا أَيَّا وَنَجُولِهُمُ عَلَى وَرُسُلْنَا لَكَ يُهِمْ يَكُنُّهُونَ فَكُولًا الهُ ورود المجادة المالية المالية لْعَبْدُ احَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّانِ يُ يُوْعَلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا في السِّمَاءِ الْقُرِّقِ فِي الْأَرْضِ الْقُوفُ الْحَكْمُ ارض اورا كنتك أعدا أأزي المؤاذ فالكالكالم المرادة ۵ أكتلك الذيرى لَحُقّ وَهُمُ مُعَالَمُ لَعُ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُرِسَ اللَّهُ فَأَنِّى بُغُفَّكُونَ ۞وقِي

الرائع المرائع

في عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْجَأَءُ مَعَهُ ا سُتَحَفَّ قَدْمَهُ فَأَكِما عُدُوا تَهُمْ كَانُواقِ مَا فِي فُدْنَا انْتَقَيْنَامِنُهُمْ فَأَغْرَفُهُمْ إَجْبَ خجرين ﴿ وَلِيَّا هُرِبَ ابْنُ هُوَيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُ لِكَ للهُ وَرَي ٥٠ وَ إِلَا أَعِ المُتِنَا حَيْرًا أَمْ هُوْ يَاضَرُ بُوهُ لِكَ هُمُ فَوْهُ حَصِيبُ وَنَ ١٠٠ هُوَ إِلَّا عَنْ كَانْعُنْنَاعَلْنَا لَّتُهُ إِنَّهُ إِذِنَّا إِنَّ أَوْلَوْ نَشَاءُ لَحَعَلْنَا مِنْكُ ثُلَّكُ لِلَّهُ لْفُهُ رَبُ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتُرُتَّ ن من اعراط مُستقبع ولا يصد الله السلط المات الكتيف والماقة وأرق وعي لدُّ اللهُ يَعْضُ النوسمة أينظر ورياالااا المنتة وهم الشعرون الأخ الْمُتَقَدِّرِ عَصَّالِعِيَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ تُنْهُ تَخُزُنُهُ رَى ﴿ إِلَّانَ نِيرَى الْمُنْهُوا بِأَلِينَا ﴿ أَدْخُلُوا الْحِبَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْ وَاجْكُمُ تُحْبُرُوا

1

المعانفتان ولالد

- UE) E

000

الدخانم وِيُ لَدُلِا اللَّهُ مُنْتَهُ مُنَّا لِهُ

لبحر لتجوى الفلك فيه بافره ولتنتغوا والمناكفة التناكفة ع مِرَى إِنَّ لِهِ شُوعًا طَوَّالِ بِي للهُ وَلِي الْمُتَّقِيْنِ فَهِ أَلِمُتَّقِيْنِ فَهُ أَيْ مِنْ الْكَاسِ وَهُمَّا مُ المخركاتن يرورا منوا وعمله الطلاي سواء هجد وبهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِا بومِنَ بَعْنِ اللهِ أَفَلَا تَذَ

ノンドノ

الجانبة م TER سُرُّةُ وَالْمُرْبِعُ وَكُوْعًا لِيَّا تأف فأخما بع الأرْض بعُلَا لِّقُوْم تَعِيْقَلُوْر ؟ فَالْكَ كم عَذَاتُ صَيْدِهِ المكاج الخطأ ليتِ رَبِّهُمُ لَهُمُ عَنَاكِمِ مِنْ يَدِي

とってが

كننشأ الآبالكِق واج كَفَرُواعِمًا أَنْنَارُوامُغِرضُورَ ٢٠ قُلْ ارْءَيْتُمْ قَاتِنْ عُوْرٍ ٢٠ ن الله أَرُو فِي مَا ذَا خَلَقُو اصِرَى الْهِ وَضِي آمُر لَكُمْ فِينُ لِكُ الله مِسْرِق سَلَّ عَوْ القلكة وهُمْ عَرِي دُعَا يِهِ اكانوالك اعدا التنابين كُمُ هُذَا لِيكُ مُنْبِدُمُ فَأَوْ يَقِولُونَ المِنْ الْمِيْنِي وَ مُنْكُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْ الماليخ السامي المالة التحديق والمالة المعادة في المالة ال مِنْ عِنْدِاللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهْلَ شَاهِلٌ مِّرِي بَيْوَقَ ه فَالْعُرْبُ وَالسَّتُكُيُّرُنُّهُ فِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَنَّ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّ أَلَّهُ إِلَّ أَلَّهُ إِلَّ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّ

نے

وَقَالُوْا مَا هِيَ الْآحِيَاتُنَا التَّهُ نِيَانَئُونُ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَآ السَّاهُ وَ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَآ السَّاهُ وَ وفي علم المحاث هم الآرى قالوائثوا لانت كنا يُومُ تَقَدُّمُ السَّاعَةُ يُومِي لَوْرَبُ فَأَيَّا الِّذِيرَى الْمُنْوَاوِعِمَ لُوالصَّلَاتِ فَكُنْ خِ هُوَالْفَوْزُ الْكِيدِجُ وَأَمَّا الَّذِيرِ ، كَفَرُواْ افْلَوْنَكُرُ فِي العَقَى مِدُرَ السَّحَ إِذَا قِعْلَ إِنَّ وَعُلَا فكنفر كانك روي فالساعة لارق تنظ شي الكمايج النه و تنساك كانسانة القاء الما 'رُضِ رَبِّ الْعَلَيْرِ بَيْ لَهُ الْ الأرُضِ وهُو الْعَزِيْرُ الْحَكَيْمُ

اين كَفَرُواعَلَى النَّارِ اذْهَبُتُهُ طَيِّلِتِكُمُ خَاكَ السَّالِكَ الْكَالِكَ الْكَالِكَ الْخَالِقَ آخَهُ ؞ؽۅ۫ڡؚ؏ڟؽۄ۞ۊؘٲڹۅٛٳٳڿؿؙڹؽٳڸؾٳٙڣڮؽٵۼري مرقيري الأسكال لُتُ بِهُ وَلَكِيْنِي أَرْكُمُ قَوْمًا لَكُ المُسْتَقَبِلَ اوُديتِهِ فَالْوَاطِنَ اعَارِضٌ به المريح فيكاعن اكالدي كَنْهُمُ فِنْهَا ا ار الماقات الماقة الماقة الماقة تُفْيَدُ مِرْ مِنْ وَأَلَا كَانَ الْكِحَلُو ه يَشْنَهُ زَءُ وُرَى ﴿ وَلَقَا 15111:3765 اتَّخُذُ وَاصِرِي دُورِي اللَّهِ قُورِ مَانًا إِنْكُهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُو

ELTPE

47 الاحقاف لَّذَيْنَ كُفُرُ وَ اللَّذَيْنَ امْنُوْ الْوُكَانَ خَيْرًا مَيْقُولُونَ)هُنَ افلگ فل نگ دير كافتاتج الأياكان ر) بوالكانه الحسنا لحسكا في الله المان المان المساحدة اَ عَالَثُوْرَ ، ثَلُورً الْحَدِّةُ <u>َ</u> رَبِّ أَوْزِغِنِيُ انْ أَشُكُرُ لحدوق تنبث النكائ واذى مرى الكث اتعان نه قرآري للهُ وَمُلَكَ اعِرِ فِي اللهِ وَعُلَا اللهِ وَعُلَا مُقِرِبَ إِلَجُرِبَ وَالْإِنْسِ النَّفَعُ كَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ المُّنُو الله للتاس أمنناكه المحتى إذا انتخنته وهم فننك كفروافضربالإفاب الوَنَاقَ فَاعًامَتَنَا بَعُلُ وَلِمَّافِلَ آءً حَتَّى نَضَعَ الْحُرُبُ أَوْرَالِهَا وَلِكَ وَلِوَ بَعَنَّهُ عَرَّفِهَا لَهُمْ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِن يُن الْمُنُوالِ فَانْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمُ وَيُنِيِّت قُدُ امَكُهُ ©وَالِّن بُنَ كُفَرُوْا فَنَعُسًا لَهُمُ وَاضَالَّ اعْمَا بِأَتُّهُ ثُمُ كُرِهُ وَامَآأَنُوْلَ اللَّهُ فَأَحْبِطُ آعْمَالَهُ فِي أَفْلَمْ بَسِيُرُوا فِي ﴾ فِبَنُظُرُ وَاكِبُفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّانُ مِنْ فِيلَاهِمُ دُمَّرُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكِفِي فِينَ آمُنَالًا يأَنَّ اللَّهُ مَوْلِي النَّارِينَ المُّنَّوْ اوَآرِيَّ الْكِفِرِينَ لَامَوْلِا لَّذُبُنَ كُفُّو وَابْنَكُنُّكُونَ كُلُّونَ كُلُّونَ كُلُّ ڵڒؙؽٚٵمؙۅٳڶؾۜٳۯڡڹٛڋؽڷۿؿ؈ٷڲٳؾؽڡٚڞۣٷۻۼٟۿؽٳۺڷٷڰ قَرُبَتِكَ الَّذِي آخُرَجُنُكَ آهُلُكُنْهُمُ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمُ ®

منزل٢

وَاذْكُمُ فَنَا الْدُكُ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعُونَ ضَرُوَّهُ قَالُوْ ٱلْصِيُّوا ۚ فَلَمَّا فَضِى وَلَّوْ إِلَّى فَوْ مِهِمْ هُ قَالُوا بِفَوْمَنَا إِنَّا سَبِعُنَا كِتْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْنِ مُؤلِمي مُصَدِّقًا مَابِيْنَ بِكَ يُحِيكُ بِكُونِ قُ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُنْنَافِة بْقُوْمَنَا آجِبْبُوْا دَاعِي اللهِ وَامِنُوْابِهٖ يَغْفِمُ لَكُمْ مِ ذْنُوْرِبُكُمْ وَ. بُجُوَكُمْ مِنْ عَنَ ارِبِ ٱلبَيْمِ® وَمَنْ لِآبُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَكَيْسَ بِمُغْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهُ اوْلِياآءُ لِل مِبْبِين ﴿ أَوَلَهُ يَرَوْااَتُ اللَّهُ الَّذِي خَافَّ إت وَالْأَرْضُ وَلَمْ بِعُلِيْ مِعَلِقِهِ فَي بِغُلِيهِ فَالْ يَعْلِي اَنْ يَبْجِي مُونَى اللَّهِ إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَنِ يُرْ ﴿ وَبُومُ يَغُرُضُ الَّذِ كَفُرُوْا عَلَى النَّارِ آلَبُسَ هٰنَ الْأِلْحُقِّ قَالُوْا بَالَى وَرَتِّبَا وَ فَلُ وَفُواالْعُنَابِ بِمَا كُنْنَيْمُ تَكُفْرُونَ ۞فَاصْدِرُكُمَا صَبَرُ اُولُوا الْعُزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَنسَنَعُجِلُ لَهُ مُرَكَأَنَّهُمْ يَوْمُ بَرُوْ مَا يُؤْعَلُونَ لَمُ يَلِكُنُنُوْ آلِا كَسَاعَةً مِنْ نَهَارِ اللَّهُ عَلَى いかっか بُهُلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَسِفُونَ ﴿ المُعَسِّلُ قُلَ نِينَ وَهِي نَمَا عَ وَنَانُوْنَ الْإِنَّ وَالْأَعُ وَلَوْعَا الْمِنَا وَالْأَعْ وَلَوْعَا م الله الرحم كَفُرُوا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ اصَلَّ اعْمَا لَهُ مُرَ

بأنَّهُ مُواَلُوالِلِّن بُنَ كُرِهُوا مَا نُزُّلَ اللَّهُ سَبُّ واللهُ مَعْلَمُ المُمْ ارْهُمُ الْمُكُنِّفُ اذَاتِ فَنَهْمُ الْمَلْلِكَةَ يَضُم بُونَ وَادْنَارَهُمْ ٢٥ وَلِكَ بِأَنْكُمُ اتْبَعُوامَ اللَّهَ اللَّهُ وَكُرْهُوْ السَّاءَ وَكُرْهُوْ السَّاءَ وَكُر فَأَخْبَطَأَعْمَالَهُمُ فَ آمُرَحَسِبَ الَّذِينَ فِي فَلُوْءِ مِهُ مَّرَضٌ آرَيُ بُّغُرِجَ اللَّهُ أَضْعَا نَهُمُ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَارْبُنِكَ لِمُؤْفِلَعُرُفَتُهُمْ بِسِبُمْهُمْ وَلَنَعُرِفَ ڣُلَخِنِ الْقُوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالِكُمْ وَلَنْبُلُوتَكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الماين مِنْكُمُ وَالطِّيرِينُ وَتَعِلُّواْ الْخَيَارَكُمْ النَّ الِّن يُرِي كَفَرُوا صَتُ وَاعَرَىٰ سَبِينِلِ اللهِ وَشَأَقَّوُ الرَّسُولِ مِنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ لَنْ يَضُرُّوا اللهُ نَشِيًا وُسَبِيءِ عُلِمَ اعْبَالُهُمُ ﴿ يَايِنُهَا الَّذِي رُنَ اَطِبُعُوااللهَ وَاطِبُعُواالرَّسُولَ وَلاَتُبُطِلُوْآ اَعْمَالُكُمْ ﴿ ارْ آ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَصُرُّ وَاعْرَى سِبِيْلِ اللَّهِ نُبُّمُ مَا نُوْا وَهُمُ كُفًّا وَكُ يَغُفِي اللَّهُ لَهُمُ ﴿ فَلَا تُهْنُوا وَنِنْ عُوْآلِكِي السَّلِّمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِي السَّلِّمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِي مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْنِرُكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّهَا الْحَيْدِةُ الدُّنْمَالِعِكِ وَلَهُ وَإِنْ تَتَفَوْا يُؤُنِكُمُ الْجُوْرِكُمُ وَلاَ بِينَعَلَكُمُ اَمُوَالَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ڵؙؿڹڿڵۊؙٳۅؽڿٙڔڂ۪ٳۻۼٳؾڰؿ۩ؘڷؿؙۿۅؙٛڵٳڗڹڽؙۘڠۏ<u>ڹ</u> لِتُنْفِقُوْ ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيْنَكُمُ مِّنِ يَنْفَكُ أَيْ وَمَرَى يَنْفَالُ فَاتَّدُ عُنُ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَآءُ وَإِنْ تَنْوَلُوا بَسْنَئِيلُ فَوْمًا غَيْرُكُمُ نَثُمَّ لَا يَكُونُوْآ امْنَالَكُمْ ﴿

٠ ع

افتن كانء عَفَى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّهَرُتِ وَمَغُومٌ فَرِيْ وَرَبِيمُ هُوَخَالِنٌ فِي النَّارِوسُفُوْا مَا يُحِبُكُا فَقَطَّعَ امْعَاءَهُمْ ﴿ وَمِنْ اخَرَجُوْا هِنْ عِنْدِ لَا قَالُوْ اللِّنِيْنَ أَوْنُو الْعَلِّمُ الْأَوْلُوا الْعَلَّمُ الْأَلْوَال ڷؚڔٙڹؽڟڹۼٳٮڷۮٛۼڵؿٷؙۏؚؿؚ؋ؙۅٳؾڹۘٷٳ۩ۿۅٳۧۼۿ<sup>ڡ</sup>ۅٳڷڹٙڹؽٳۿؿؽ وَ النَّهُ مُنْ فَوْ مُمْ ٥ فَهُلِّ يَنْظُرُ وْنَ الرَّالِسَا النبراطيافاق بهراذا بحآء تهم ذكرمم عاعلقرائه لا الالقة الت الكؤمنين والتؤمني والمومني وَمَنْنُولِ كُوْرَةً وَبِهُولُ الَّذِينَ امْنُوالُولَ ثِزَلِتَ سُؤُرُةً فَإِذَا الْزِلِفَ سُو ؙٷۜڎؙڮڔڣؽڰٵڷؚڣؾٵڵڗٲڹػ۩ڹٙؽڶڹؽٷٷٷؚۺٚٙۄٚڮۜٷ ؙٷڎڲڔڣؽڰٵڷؚڣؾٵڵڗٵؽػ۩ڹٙؽڶ لِيُكَ نَظُرُ الْمُغَثِّرِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ فَأُولِ لَهُمْ شَطَاعَةٌ فُواللَّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهُلُّ عَكُمْ الْحُولِ اللَّهُ لَكُولُ عَسَالِمَا فَهُمْ الْحُولِ افي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْ آارُ حَامَكُمُ ۖ أُولِيكَ الِّذِينَ لَعَنَّكُمُ اللَّهُ فَأَصَبَّكُمْ وَأَعْلَى الْصَ ﴿ مُعْمُ ﴿ اَفَلَا نَنُكُ يَرُونَ الْقُوْانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْزَتُ وَا عَلَى بغير مَا نَبُبُ كَ لَهُ مُ الْهُ كَ النَّبَيْطِي سَوَّلَ لَهُ مُرُوا مَلَى لَهُ مُو

لَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعْلَتْنَا الْمُوالْنَاوَاهُلُوْنَ فَاسْتَغُورُكُا يَهُولُونَ بِالْسِنْتِهِمُ وَالْيُسَ فِي قُلُورُهُ قُلْ فَيَنْ تَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٠ شُهِ نَشِيًا إِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَوَّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مُلِلُ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَاؤُنَ خَبِيرًا ١٠ يَلِ أَظْنَنتُهُ آرَى لَرَى بَيْنَقِلَ السَّهُ الْ وَالْمُؤْمِنُونَ ينهم آيك اوَزُيِن ذلك في فَالْوَيكُمُ وَطَنَنْتُمُ ظُرِي السَّوعِ وَكُنْنَهُ فَوْمَا بُورًا ﴿ وَمَنْ لَمْ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فِأَنَّا اَعْتَنُ نَالِلُكِفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّهُ إِن وَالْأَرْضِ أَيْغُفُ لِمَ أَيْنَامُ وَيُعَنِّ بِ مَنْ يَنْنَأُءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفْوُرًا رَّحِيْمًا ﴿ سَيَفُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَ نَطْلَقْنَةُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُنُ وَهَا ذَرُوْنَا نَتِبْعُكُمْ بُرِينُ وَنَ آنُ يُبَيِّ لَوُ عَلْمَ اللَّهِ قُلْ لَّهِ مُ نَتَّبِعُونَا كُنْ لِكُمُ قَالَ اللَّهُ مِنْ فَبُلَّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَعْسُلُ وَنَنَا بُلِ كَانُوْا لِا يَفْقَهُوْنَ إِلاَّ قِلْيُلاَّ هَٰ ثُلِ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَنُكُ عُونَ إلى فَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَنِ بُي ثَفَا تِلُوْا يُسْلِبُونَ فَأَنْ نَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُوا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ اكْمَا تُولِّيْنَ عِنْ فَكُلُ يُعَنَّ بِكُمُ عَنَ الْأَلْنِيَا ﴿ لِيْسَ عَلَى الْأَعْلَى كَرَجُ وَالْاءَ الْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلِأَعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يَبْطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُلُهُ جَنْتِ بَجُورِي مِنْ نَجْنِهَا الْإِنْهُا وَمَنْ يَنُولُ يُعِنِّ بُهُ عَنَ إِيَّا لَكِهِا اللَّهِ مَا الْأَنْهُ وَمَنْ يَنُولُ يُعِنِّي بُهُ عَنَ إِيَّا لَكِهِمًا اللَّهِ لَفُنُ رَضِي اللَّهُ عَرِى الْمُؤْمِنِيْنِ إِذْ يُبِيَابِعُوْنَكَ نَعْتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فُلُوبِهِمْ فَأَنْزُلَ السِّكِنَة عَلَيْهِمُ وَأَنَا بَهُمْ فَنْعًا فَي يُكَالُّ

١

اتَّافَنَعُنَالَكَ فَنَكًامُّ مِنْنَالٌ لِّبَغُفَى لَكِ اللَّهُ مَا تَقَلَّ مَرْهِ ذَنْبُكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَبُيْحِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَبِهُلِيكِ سُنَيْقَيْمًا ﴿ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ﴿ هُوَالَّيْنِي آنْزُلَ السَّكِيْنَةُ فِي قُلُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْآ اِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ وَيِلْهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَكِيبًا المؤفينين والمؤمنت بحثت بتخري من تحنيه ٥ يُنَ فَهُ هَا وَيُكِفِّرَ عَنْهُمُ سِيتًا نِنِهِ مُرْوَكًا فَ ذِلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزًّا عَظِيْمًا ﴿ وَيُبِعِنِ بَ الْمُنْفِقِيْرِي وَالْمُنْ لنشركين والمنشركت الظارين باللوظن السوءعابيد بِرَقُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَكُمْ وَآعَلَ لَكُمْ رَجَهَا وَسَاءَ فَ مَصِيرًا ۞ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيُزًا حَكِيْمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِكًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَانِيُّوالَّ لِنْؤُمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَنُوَقِّرُوْهُ وَنُسَ بُكُرَةً وَّأَصِمُكُ وَارِبِّ النَّن يُنِ ) يُمَايِعُوْنَكِ إِنْسَامُهُ الْمُعَايِعُوْرَ الله أيكُ اللهِ فَوْقَ أَيْنِ يُلِهُمُ فَتَنَ تَكَنَّ فَأَنَّمَا يَنْكُثُ ٤٠٠٥ أَوْفَى بِمَا عُهَلَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْرُونِيهِ آجُرًا عَظِيمًا

مع رده دا

لَ رَسُولَ الْمُلْكُ الْمُكُلِّى وَدِيْنِ الْحِقْ لِيُظْهِرَهُ عَالَمُ ل يُن كُلِّهُ وَكَفَى بِاللهِ شَهِينًا آَفِ فَحَمَّلُ رَسُولُ اللهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إينت آءُعَلَى الْكُفَّارِرُحَمَاءَ بَيْنَكُمُ تَرْدِهُمُ ذُكَّعًا سُجَّدً ابَّنْنَغُهُ رَنَ فَضَلًّا مِّرِيَ الله وَرِضُوانًا يُسِبُهَاهُمُ فِي وُجُوْهِمُ مِّرِيُ انْزِالسَّبُعُوْدُ دَلِكَ التَّذِرِ لَهُ وَمِنْ أَهُمْ فِي الْأَنْجِيلُ الْأَيْجِيلُ الْأَيْجِيلُ الْأَيْجِيلُ الْأَيْجِيلُ الْأَنْجِيلُ فَانْسَوٰى عَلَى سُوْقِهِ بِعُجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظِيمُ الْكُفَّارُّوعَكَ الثُّنَّ الذين امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمُمَّغُونَا وَاجْرَاعُظِمًا ﴿ وري الجرب بين وهي ثماني عشرة الترويل والوعان الله الرحب لن الرجي نَايِّهَا النَّذِيْنَ امَنُوا لَا نَقَتَمُوا بَيْنَ بِكِنِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله الله سَمِيعَ عَلَيْهُ آلَانُهُ النَّهُ الْآنَةِ الْآلَانَ مَنْ اللَّهُ الْآلَانَ مُنْ اللَّهُ الْحُواللَّ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيّ وَلَاتَجْهَرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَ يغضكم لينغض آن تخبط أغمالكم وأنثمرك نشعرون انَ الَّذِينَ يَغُضُّهُ وَ اَصُواتَهُمْ عِنْكُرَسُولِ اللَّهِ أُولِيكُ النَّن يُنَ امْنَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوٰى لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُونِ أَكْثُوا كِيْغِيقِلُوْنَ ۞ وَلَوْ ٱنَّهُمُ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُ جَ لِكَانَ خَيْرًا لِهُمُ وَاللَّهُ غَفُوسٌ رّحِ

منزل۲

مُكِنْبُرُةً يَأْخُنُ وْنَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حِكِيْمًا ۞ وَعَلَكُمُ اللَّهُ فَعَجَّلَ اللَّهُ هَلَ لا وَكُفَّ انْهِ يَ بْرَى وَيَهُولِ يَكُمُ صِمَاطًا مُّسْتَفِيًّا فَ وَانْدَاى إعليها فن أحاط الله يها وكان الله على كل شوع فن را ا كُمُ الْنُهُ وَالْوَلُو الْوَلُو الْأَذُونَا وَتُعَالِّدُ بَعِكُ وُرَى وَلِتَّا وَلَا يَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةُ اللَّهِ الَّذِي فَكُ خَلْفُ مِنْ فَبُكُ ۗ وَلَرْ يُغِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيُلِ يَكُمْ عَنْكُمُ وَآيُلِ يَكُمُ عَنْهُمْ عِبْطُ ٨٥ڙو كان اللهُ بِهَانغُهُ لَوْنَ بَصِيْرًا ® هُ كَفَرُوا وَصَلُّ وَكُمُ عَنِ الْمُسْجِي الْحَرَامِ وَالْهَلْ يَ مَعْكُونًا رِحَالٌ مُوْمِنُونَ وَنُسَ سُكُمُ مِنْهُ مُ مُعَالَىٰ الْعَارِعِلِمُ لِيُلْخِ العَنَّ بُنَاالِّن بُنَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَنَ لنسًا ﴿ اذْ حَعَلَ النَّارُ مَ كَفَّا وَاذْ وَاذْ مِكْلَّا لِمُمَّالِحَمَّةُ عَمْد لتة فَأَنَّ لَ اللَّهُ سَكُنَّتُنَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْهُوْمِنِ لِيُمَّا ﴿ لَقُلُ صَلَ فَي اللَّهُ رَسُدُلَهُ الرُّءُ يَإِيا كُونَ أَنَانُ التشجد الكرامران شآء الله امنين تعكيقين رءوسكم ومقيم بتخافؤك فعلمماكم تغكثوا فجعل من دُون ذلك فَتُعَاقِيبًا

91

417 قَالَتِ الْكَعْرَابُ الْمَنَّا قُلُ الْمُتُومِنُوا وَلَكِنْ فَوْلُو آلسُ وَلَمَّا يِلْ خُلِ الْانْهَارِي فِي قُلْهُ يَكُمُ وَانَ نُطْنَعُ اللَّهُ وَرَكُمُ اللَّهُ وَرَسُهُ آ ٧٠ النكة هِرِي آعْمَالِكُمُ شَنَّا أَرِّى اللهَ عَفْهُ وُ رَّحِيْمُ النَّالَكُوْمِنُونَ آن نُرَى امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ نُمُّ لَمْ بَرْنَا بُوُاوَ لِمِهَا وَا بِأَمْوَ هِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أُولَيكَ هُمُ الصَّافَرُ فَ الْعُلَّانَ أَتَعُلَّمُ الْعُلَّانَ أَتَعُلَّمُ رَ نَنكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُّمُ مَا فِي السَّلَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ الْمُؤْ يَّوْنَ عَلَيْكَ أَنَّ السَّلْمُ اقْلِ الْأَنْتُكُو اعْلَى بِمُنِّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْ كُمُ لِلْأِيمُ إِن أَنْ كُنْتُمُ صِي قِيْرَ عَالَى اللهَ يَعْلَمُ غَبُبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ فَ الله الرحس الرو نَّ عَيْهُ وَالْفُرُّانِ الْهُجِيْدِ أَبِلْ عَجِبُوْآ أَنْ جَاءَهُمُ هُنُذِلِرُّهِنَّهُ كُفُ وُرِي هٰنَ اللَّهُ عُجِينِكُ ﴿ عَرِاذَ امِنْنَا وَكُنَّا ثُوَّالِيَّا فُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ئ® قَالَ عَلَيْنَامَا تَنْقَصُ الْأَرْضُ مِنْكُمْ وَعِنْكَ نَا حَفِيْظُ ۚ بِلَ كُنَّ بُوا بِالْحِقْ لِتَاجَأَءَ هُمُ أَنْ أَمُورَ مِّرِيْجٍ ٥ أفَلَمُ بَيْظُووْآ إِلَى السَّمَآءِ فَوْفَهُمُ كَيْفَ بَنِينُنْهَا وَزُبَّيْهُا وَمَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿ وَالْأَئْ ضَ مَادُنْهَا وَ ٱلْفَيْنَا هَا رَوَاسِي وَٱنْبُكْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِي

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْ آ اِنْ جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آانُ نُصِيبُوا فَوُمَّا بِعِفَالَة فَتُصْبُحُوا عَلَى مَا فَعَلْنُتُهُ نِي مِنْ وَاعْلَمُوْ ٱلرَّى فِنْكُهُ رَسُولَ لِيُعُكُمُ فِي كَنْبُرِهِنَ الأَمْرِلَعَيْنَةُ وَلاَتَّالَةً كَاللَّهُ كَالْمُولِكِيمَانَ كُمْ وَكُرِّكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوْ فَيُ وَالْعَصْبَانَ ۚ أُولَيْهِ هُمُ الرُّيْنُ كُونَ فَضَلاَقِ مَا اللهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ هِ وَارْيُ طَأَيْفُنْ فِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بِيُنَكُمُا فَأَنَ بَغَتْ لَى الْأَخْرِي فَقَانِلُواالَّذِي نَبْغِي مَنْغِي كُنِّي نَفِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بِيُنَهُمَا بِالْعُدُ لِي وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِبْنَ ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْحَوْلًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخَوَيْكُمُ وَاتَّقُو اللهَ لَعَلَّكُمُ نُرُحُبُونَ ۞ يَأْيُكُا الَّن ثَنَ امَّنُوا لَا يَنْكُ فَوُمْ هِنْ فَكُومٍ عَلَى إِنْ يَكُونُوا خَارًا مِنْهُ مُ وَلانِسَاءُ مِنْ أَسَاءِ عَلَى إِنْ يَكُونُ عَارُامِنُهُ وَلَا تُلْهِ وُوْآانَفُسَكُمْ وَلَانَنَا بُرُوابِالْأَلْفَابِ بِسُ ڵڡؙ۠ڛؙۊ؈ٛؠۼػٳڵؚۮؽؠٵؽۧۅڡؽڷٞڮؾڹ۫ڮۏٲۅڷؠڮۿؙۄٳڵڟٚڸؠؙٷڹ<sup>۞</sup>ؽٳؽڰؙ لِّن رُيَ امَنُهِ الْجِنَنْةُ اكِنْ يُوامِّرَ وَ الظَّرِيِّ إِنَّ يَغُضَ الظَّرِي اِنْكُرُ وَلَا يَجْمَسُهُ ولابغنب تغضكم تغضا أيجي أحث كذان تأكل كحم أخياء منتأ فَكُرِهُنُهُوْ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ نَوَّاكِ رَّحِيْمُ ﴿ لِيَأَيُّهُا النَّاسُ ٳٮۜٵۼۘڵڨ۬ڹڴۿؘڞؚڎؘڲؚڔۊٞٳؙٮٛ۬ؿ۬ۏڮۼڵڹػٛۿۺ۠ۼۅٛؠٵۊۜؿٵؠ لِتَعَارَفُوْ الْنَّ ٱكْرُمَكُمُ عِنْ اللهِ ٱتْقَلَّمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ خَبِبُرُ ﴿

النَّديت ١٥ النَّديت ١٥

الجَهَنَّمَ هَلِ امْنَكَلُاتِ وَنَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيْنِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينَ غَيْرَبَعِيْنِ ﴿ هَٰ اَمَا ثُوْعَلُونَ كِلِّ أَوَّابٍ حَفِينِطٍ ﴿ مَنْ نَحَنِنْ مَالِكُمُ لَنَ الْأَكْبُ وَجَأَءَ نِقِلْدِ مُنِينِبٌ ﴿ ادْخُلُو هَا بِسَلْمِ وْذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ لَهُ مُ مَّ يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَكَ يُبَامِزِينٌ ﴿ وَكُمُ آهُلَكُنَا فَيُلَاهُمُ مِنْ فَرُكِ هُمُ إِنْ أَنْ مِنْهُ مُ رَبِظُنِمًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هُلِ مِنْ يَجْيُصِ في ذلك لَيْ كُرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ فَلَكِ أَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُو وَلَقَلُ خَلَقَنَا السَّلُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمُنَا فِي سِنَّا فِي الْإِلْمِ وَمَا مِينَا فِي سِنَّا فِي اللَّهِ وَالْمُرَافِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمُ مَا فِي سِنَّا فِي السَّالُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُمُ مَا فِي السَّالُولُ السَّلَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال مِنْ لَغُوْبِ ﴿ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَفُولُونَ وَسِبِحَ بِحَمْنِ رَبِّكَ قَبْلُ الْمُ الشُّهُسِ وَفَيْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّذِيلِ فَسَبِّعُهُ وَاذْبَارُ السُّجُودِ والننيع يُوم بُنادِ الْمُنَادِمِن مُكَانِ فَرِيبٍ ﴿ بَوْمَ بَيْسُ مُعُونَ الصَّيْحَة بِالْحِقِّ ذُلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحُنُ ثَخِي وَنِّينِكُ وَالْيُنَ الْبَصِيرُ ﴿ يَوْمُرْتَشَقَّةُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا وَلَكَ حَشَّمُ عَلَيْدَ بَسِيرُ فَكُنُ آعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلِيهُ فَمُ رَجِبًا رَّقَالُا بِالْقُرُانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْلِ ﴿ مردرة الني رئين مركبين وهي سنون اين والمونية سورية الني رئين مركبين وهي سنون اين وتلي ويوني حدالله الرئيس فين الرّحسيم وَالنَّارِبِينِ ذَرُوًّا كَالْخِيلَتِ وِقُرًّا ﴿ فَالْجِرِبِينِ بُسُرًا

المالية

صِرَفَا وَذِكُرِي لِكُلِّ عَبْنِ مُّنِينِبِ ۞ وَنُرَّلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءُ مُّارِكًا فَأَنْبُنْنَايِهِ جَنَّتِ وَكَبَّ الْحُصِيبِ فَوَالنَّخُلَ بْسِفْتِ لَهَا طَلْعُ يُكُ الرِّرِيِّ الْمُعِيَادِ وَالْجُبِينِيَابِ مِلْكُنَّ الْمُنْتَا كُنْ لِكَ الْخُرُوجُ َ بَتْ فَيُلَهُمُ فَوْجٍ وَأَصْلِحِ الرَّيِّ وَأَصْلِحِ الرَّيِّ وَفَيْمُو دُ<sup>نَّ</sup> وَعَادُ وَفِوْعُونُ وَإِخُواكُ لُوْطِ ﴿ وَأَصْلَابُ الْأَبُكُةِ وَقُومٌ نَبِيِّعٌ كُلُّ كُنَّ بِالرُّسُ فَحَقُّ وَعِيْدٍ ٤ أَفَعِيدُنَا بِالْحَانِ الْأَوَّلِ بِلْ هُمْ فِي الْبُسِمِنَ خَلِّن جَدِيْكٍ ٥ وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُوا تُوسُوسُ بِهُ نَفْسُهُ وَكُنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى لُمُنَالِقَيْنِ عَنِ البَيِهِ بَنِ وَعَنِ الشَّهَالِ فِعِنْكَ عَمَا يَلْفِظُونَ فَوْلِ الآلدَيْهِ رَقِيبُ عَنْيُلُ ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرُةَ الْمُؤْتِ بِالْحِقُّ ذَٰ لِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَجِيْلُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذُلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْلِ ۗ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِنُ وَنَيهِبُنُ ﴿ لَقُنُ كُنْتُ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَ افكشفناعنُك غطآء ك فبصرك البُوم حديث وفال فرنيَّه هٰۮٙٳڡؙٳڵڒڲۼڹڽڴ۞ٲڵۣڣۑٵڣڮڿۿڹۧٛ؏ڴؙڴڴڡٚٛۯۼڹؽ؈ڞٙڡۜۧٵۼ لِلْحَبِيرِمُعُنَانِ مِّرِبِبِ ﴿ الَّذِي كَاكُو كُلُّوا لَكُوا لَهُمَّا أَخُرُفَا لِفُلَّا خُرُفَا لُفِيلَهُ ف الْعَنَابِ الشَّدِيْكِ ﴿ فَالَ فَرِيْنُهُ رَبِّنَامَاۤ اَطْعَبُنُهُ وَلِكِنَ كَانَ فِي ضَلِلَ بَعِيْدِ ® قَالَ لَا نَعْنَصِمُوا لَكَ يَ وَقَلُ فَكُ مُتُ الْبِيكُمُ بِالْوَعِبْدِ ﴿ مَا يُبُكُّ لُ الْقُولُ لَنَ مَ وَمَأَ أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِي

(A) + (A)

عَالَى عَمَا خَطْفِكُمْ إِينَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوْ إِنَّا أَرْسِ او جارة من طين ه رفين ﴿ فَأَخْرُجُنَا مَنْ كَانَ فِينُهَا مِنَ الْمُؤْوِ ۅٙۘڿڷڬٲڣؽۿٲۼؽ۫ۯڔؽۻۣڡؚۜ؈ٵڵؙؙؙؙٛۺڸؠڹڹ۞ۧٷڒڒؙؽٚٵڣؽۿٵٳۑ؋ؖٳڷڷڹؽ<u>ؙڗ</u> يُغَافُونَ الْعُذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿ وَفَي مُوْسَى إِذَا أَيْسَلَنَّهُ إِلَّى فِرْعَهُ وَنَ ڵڟۣڹۺؙڹڹ؈ؘؙٛٛٛٛٛٛٛۊڰؠڔؙػڹ؋ۅؘؿٵڶڛڲٵۅؙڿڹؙۅٛڰڞ**ٵؘڿٲ**ؙؽؙ عُنُودَة فَنَبِنُ نَهُمُ فِي الْبَيْرِ وَهُومُ لِيُحُرَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلِيْهُمْ الرِيْحُ الْعُقِيْمُ ﴿ مَا نَنَ رُمِرُ مِنْ أَتَكَ عَلَيْهِ الاَّجِعَلَيْهُ كَالْرَمِيْمِ ﴿ ۅٙڣ۬ٚڬڹؙٷۮٳۮ۫ۊؚؽڵڷۿؙۄ۫ڗؙؽؿؙۘۼٷٳڂؿؠڂۺ۞ڡؘٛۼؾۘٷٵٸؽٲڡٞڔڒؾؚۿؖؖۿ فَأَخَذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ®فَكَالسَّنَطَاعُوْامِنْ قِيَامٍ وَمَاكَاثُوُا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِنْ فَيْلُ إِلَّهُمْ كَانُوا فَنُومًا فَسِفِينَ ﴾ وَالسَّهَاءَ بَنِينُهَا بِأَيْهِ وَإِنَّالَهُ وَسِعُونَ @وَالْرُضُ فَرَشَنْهَا فَنِعُمَ ڵؠڡڽؙۅٛڹ۞ۅڡؚڔؽڰؙؚڷۺؽؙٞٞڂؘڶڨٚٵۯۅٛڿؽڹڶۼڷڴۿڗؽڶڴۯؖۏڹ<sup>۞</sup> نَفِرُوْآالَ اللهِ إِنَّ لَكُمُ مِنْهُ نَلِ يُرْمِّينِنَ هُولانَجُ عَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ احُرَّا فِي لَكُمُ مِنْ فُوْنَ يُرْمَّينِ يُنْ فَيُلِي مَا أَنِي النَّنِ أَنْ فَيُلِحُمُ مِنْ رَسُولِ إِلَّا فَالْوَاسَاحِرُا وَجِعْنُهُ نَ شَأَتُواصَوْ إِنَّهُ بِلَ هُمُ فَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَنُولَ عَنْهُمُ فَكُمَّ أَنْكَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرُفَّاكَ النَّاكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنِ @وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ الرَّلِيعُيْلُ وُنِ ۞

منزل٤

غَالْمُفَسِّلْتِ أَمُوالَّالِّنَانُوْعَكُوْنَ لَصَادِثٌ فَوَالِّ الدِّيْنَ افِعُ ۞ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَيْكِ ۞ اتَّكُمُ لَغِي أَوْلَ مُّخْتَلَفَ تُتُوَاكُ عَنْهُ مَنِ أَفْكَ أَفْكَ أَفْكَ أَفْكَ أَنْ فَنُولَ الْغَيْرُ صُوْنَ أَالْنَائِنَ هُمُ ڣۼٛڹڒٷڛٵۿؙٷؽۺؠؽٷۏؽٵؾٵؽؽۉۿٳڵڐۺ؈ڟؚڣۄۿۿ عَلَى التَّارِيُفْتُنُونَ ﴿ وُقُوا فِنُنَاكُمُ هٰذَا الَّذِي كُنُنَكُمُ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنُنَكُمُ لِهِ ڵؙٷؘؽ۩ؚٳؾٙٳڷؽؾٛڡٚڹؽ ڣ٤ۼؿٚڹۅۜڠؠٷڽ۞ٳڿڹڹؽ انه لمُمْ رَبُّكُمُ النَّهُمُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحُسِن لاً قِرى البيل مَا يَهُجَعُون ﴿ وَبِالْأَسْكِ إِرْهُمُ يَسْنَعْفِوْنَ وَفِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآبِلِ وَاللَّهُ حُرُوْمِ ۞ وَفِي الْأَرْضِ اللَّكَ لُنُهُ فَنَادُى ﴿ وَفِي أَنْفُسَكُمُ أَفَلَا تُنْتِصِرُ وَنَ ﴿ وَفِي السَّمَا زُفْكُمْ وَمَا نُوْعَلُونَ ﴿ فَوَرِبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ لَحَقُّ مِنْكُ مَا أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ كَالُمُ اللَّهُ كَالُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ كَا لْمُكْرُمِيْنَ شَاذُرُخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُهُ اسَلَمًا ثَقَالَ سَ مُّنْكُرُونَ شَوْاغُ إِلَى اَهْلِهِ فَيَآءَ بِعِجْلِ سَبِينِ فَ فَعَالَ كَالْمُولِهِ فَكَآءَ بِعِجْلِ سَبِينِ ﴿ فَقُرَّتُ الْمُ )أَلاَ تَأَكُّلُوْنَ ® فَأَوْجِسَ مِنْهُمْ خِنْفَةٌ فَيَأَلُهُ| ٣ُوكِينِشُرُوُهُ بِغُلِم عَلِيْمِ@فَأَفْتِكِنِ امْرَاتُكُ فِي صَرَّقٍ نَصَكُتُ وَجُهُهَا وَقَالَتُ عَجُو زُعَقِيْمُ ﴿ قَالُواكُنُ لِكُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ

ذُرِيَّتُهُ إِيكَانِ الْحَقْنَادُ الْدُيِّيَّةُ الْمُؤْرِيِّيَّاكُمُ مُ مِنْ نَنْ كُانُ الْمُرِيِّ إِبِمَا كُسُبُ رَافِ بِفَاكِهَا فِهِ وَلَحُومِ مِنَا يَشْتَهُ وَنَ ﴿ يَنَنَازَعُونَ فِهُا كَأَمَّا ڒؖڵۼؙٷۣؿۿٵۅڒ؆ؙٳؽؽ۫ڰ؈ۅؘؽڟۏڡؙعڵؽۿۿڔۼڶؠٙٵؽڷۿۿػٲ؆ٞ<sup>ۿ</sup> لُوْلُوْ مِّكُنُونُ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُ لُمُ عَلَى بَعْضِ بَيْنَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوْ إِنَّا كُتَا قَيْلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿ فَهُرِ ۚ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَٰلَنَا عَنَابِ السَّهُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ فَيْلُ نَنْ عُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُّ الرَّحِيْمُ ﴿ ڣؘڶڮۯۏؙؠٵۧٲٮؙڬؠڹۼؠۜۻڔؾٟڮؠڰٳۿڹۊۘڒڿۼڹٛۅٛڹ۞ٙٲ؋ۘؽڠٛۏڵۏؽۺٛٳۯ نَّازَتَصُ بِهِ رَبْبِ الْمُثُون<sup>©</sup> قُلْ نَرْتُصُوا فِاتِّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّحِينَ امْ نَامُرُهُمُ آخُلَامُهُمْ بِهِنَآ اَمُهُمْ فَوُمُ طَاعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَقَةَ لَهُ يَلُ لِآ نُهُمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْنُوا بِحَدِينِ مِنْلِهُ إِنْ كَانُواطِيافِينَ ۗ ثَقَةً لَكُ أَنُوا لِحِدِينِ مِنْلِهُ إِنْ كَانُواطِيافِينَ ۗ اَمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرِيْنَيْ أَمُرهُمُ الْخِلِقُونَ ﴿ اَمْ خَلَقُوا السَّا وَيِلْ لِا يُونِنُونَ أَمْرِعِنْكَ هُمُ خَزَآيِنُ رَبِّكَ صَّيْطِرُ وْنَ ۞ آمُرْلَهُمُ سُلَّمٌ لَيْنُتَبِعُوْنَ فِيْهِ ۖ فَلْيَأْتِ لَظِن مُّبِأِن ١٥ أَمُرِلَهُ الْبَنْكُ وَلَكُمُ الْبَنْوُنَ الْ مُرْنَسْئَلُهُمْ اَجُرًا فَهُمُ مِنْ مَّغُرَمِ مُّنْقَلُونَ۞ٓ أَمْ عِنْلَهُمُ الْغَيْبُ لَهُمْ يَكُنُّبُونَ أَمْ يُرِيْدُونَ كَيْنَا الْفَالَّانِيْنَ كَفَرُوا هُمُ وُن ﴿ اَمُلَهُمْ اِللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ سُبُلِحَنَ اللَّهِ عَبَّا بُنْشُرِكُونَ ﴿

منزل٤

وفضلازهر

اع له و

مَا ٱرِنِيُكُونَهُ كُورِنِ وَرَفِي وَمَا ٱرْنِيلُ اَنْ يُطْعِبُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو لرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمُنِينِ ﴿ فَإِنَّ لِلْنَائِنَ ظَلَكُوا ذَنُو يَ ۿؚڡؙڒؽۺؾۼڿڷۅٞڹ۞ڣٙۅؽڷ؆ۣڷڷڹؽڹ فَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ ﴿ سورة الطور بركتان و حي رسع و آربعور ، انن وفهارنوع الله الرحسين الرح وَالطُّوْرِ لَ وَكِتْبِ مُسُطُورٍ فِي فِي رَقِي مَنْشُورِ فَ وَالْبَيْ الْمُعُمُوْدِ ﴿ وَالسَّفَعْفِ الْمَرْفَوْعِ ﴿ وَالْبُحُورِ الْمُسْجُودِ ﴿ عَنَابَ رَبِّكَ لُوَافِعٌ فِي كَالَهُ مِنْ دَافِعٍ فَيَوْمُ نَعُورُ السَّمَاءُ مَوُرًا ۞ وَنُسِبُرُ الْجِبَالُ سَبُرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَهِنِ لِلَّهُ الَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضٍ يُلْعُبُونَ ۞ يَوْمَ يُلَ عُونَ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هٰنِ فِ التَّارُالِينَ كُنُنْمُ بِهَا ثُكُنِّ رُونَ التَّارُالِينَ الْفَارِينَ التَّارُ تَسَحُرُ هٰنَ آمُ ٱنْنُحُ لاَنْبُصِرُوْنَ ﴿ إِصْ برُوْا أَوْلَا نَصْبِرُ وُالْسَوَاعُ عَلَيْكُمُ الْبُنَانُجُزَ وُرِ كُنْ نُتُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُثَّنِقِينَ فِي جَنَّ هِيْنَ بِمَا النَّهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمُ رَبُّهُمُ عَنَ لْجَحِيْمِ ١٤ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْكَا بِمَاكُنُ نُمُ تَعْمَلُوْنَ قَ بَنَ عَلَى سُرُرٍ مِّصَفُونَ فِي وَرَوَّجُنْكُمُ بِحُوْرٍ عِ

هُ ضِيْرِي ®اِنْ هِي اِلْآ اَسُمَاءُ سَتَّدُ ِى سُلُطِن اِنْ يَثِيْعُونَ ۞ٙۅؙڰۄؚڡؚ*ڹ*؆ؘڷڮؚ؋ مِنْسُكُا الرَّصِرِي بِعُدِ أَنْ ثَاذِرَى اللَّهُ لِدَنْ تَنْفَاءُ وَيَ الزخرة ليسمون التلكة تسمية الأ الاَ الطُّرَّ وَإِنَّ الظُّرِيّ مَّنُ تُولِّى فُعَرِي ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُا الرُّنْكَا ﴿ ذَٰلِكَ مَيْلَغُهُمُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُكُمُ بِ 12 جزى الذائن مُ النُّ لَنَّ اللَّهُ نَ ١١٦ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ TUUT ولالنواص در امْوْلُم ١٥ وَإِبْرُهِيْمُ النَّانِي وَفِي الْآتِزِرُوازِرَةً اسْعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْبِهُ سُوْفَ يُرْي

زل>

اكسُفًا فِينَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَعْدُولُوْ اسْعَافِ مَرْكُومُ فَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُضْعَقُونَ ﴿ يَوْمُ لَا هُوْ شِيَّاوُ لَاهُمْ يُنْصُرُ وْرَى ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ عَنَ ابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْنْزُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ م بنك فأنك بأغيرنا وسيخ بحنور بلك حين تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّجُو وَصَّ سُي رَجُ الْجُدِّ مِرِكِيْنَ وَهِي اثْنَاتَ وَسِيْوَنَ الْمِنْ وَالْمُعُ الْمُؤْمِّ اللهالرخسفينالرح وَالنَّجْمِرِ إِذَا هَوْيُ ثُمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْي ﴿ وَمَا طِقُ عَنِ الْعَوْى ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وَكُنَّ يُولِي ﴿ عَلَّمَ لَهُ اللَّهُ وَكُنَّ يُولِي ﴾ عَلَّمَهُ شَى يُلُ الْقُوٰى فَرُوْمِ رَقِ كَاسْتَوْى ﴿ وَهُو عَلَى ٥ ثُحَر دَنَا فَتَكُرُى ٥ فَكَانَ قَابَ وُ أَدُوْ اللَّهِ عَنِيهِ مَا أَوْلَى عَنِيهِ مَا أَوْلَى عَمَا لَفْؤَادُمَا رَاي ﴿ أَفَتُنْكُرُونَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَ نَزُلَةً الْخُرِي ﴿ عِنْلَ سِلَرَةِ النُّنْتَعِلَى ﴿ عِنْلَهَا النُّنْتَعِلَى ﴿ عِنْلَهَا الْمُنْتَعِلَى ﴿ عِنْلَهَا الْمُنْتَعِلَى ﴿ عِنْلَهَا الْمُنْتَعِلَى ﴿ عِنْلَهَا الْمُنْتَعِلَ ذُيُغُنثُي السِّلُ رَبُّ مَا يَغُنثِي ﴿ مَا زَاعَ الْبُصُرُ وَمَا رُاي مِنَ اينِ رَبِهِ الْكُبُرِي ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَا وةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى®الكُمُّ النَّكُو وَلَهُ الْأُنْفَىٰ

WH W ۼ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُواعَبْنَا وَقَالُوا جَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ٥ رَبَّةَ أَنِّي مَغُلُوكِ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوابِ السَّمَاءِبِمَاءٍ بِ ﴿ وَأَوْ تَكُونَا الْأَسْ ضَاعُبُونًا فَالْنَفْقَ الْهَ مَرِقَلُ قُلِرَ ﴿ وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِكُ ٳؖۼؽؙڹؾٵۼڂٳٳۧٳڵٮؘؽڰٳؽڴڣڒ۞ۅڵڨٙڶ ؾٛۯؽڹؾٵۼڂٳٳۧٳڵٮؽڰٳؽڰڣڒ۞ۅڵڨڶ ۼۯۼڹڝٵۼڂٳٳؖٙڰڛؽڰٳؽڰڣڒ۞ۅڵڨڶ ڰ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُذُرِ ٥٠ وَلَقَلُ يَتَرُنَّا عرى كُذَّ مَنْ عَادُّفُكُنُفُ كَانَ

عَمْ يَجْزِبُ الْجَزَاءَ الْأُوفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَعَى ﴿ وَأَنَّهُ هُو اَضْعَكَ وَابْكُلِ ﴿ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَالْحِيانِ وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّ كُرَ وَالْأِنْثَى ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنْتَى مُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّذَا أَ الْأَخُولِي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَاغُنِي وَاقْتَى ﴿ وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْرِي ﴿ أَهُولَكَ عَادُلِهِ الْأُوْلَى مُ وَثَمَنُوْدًا فَكَمَا أَبْكُلَى مُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَهْ الظلم وأظغر بدران وزقات وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّكُو الذَّكُو الذَّكُو

ن@وَالنِّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ عُرِينُكُمْ اللَّهُ عُلِّمُكُمْ اللَّهُ عُلِّمُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّمُ عُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلّ م ﴿ وَالْحَتُ دُو مَّارِج مِنْ ثَارِهُ فِيارِي ارس) رَتِكُمَا ثُكُلِّ بْنِ @ يَغُرُجُ مِنْهُ كَاللَّهُ لَوْ وَالْمَرْجَانُ @ @ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْشَانِيُ ثَكَنِّ لِينَ هُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالْ @فِبَايِّ الْآوِرَ لِلْمَا ثُكُنِّ بْنِ @يَعَلَّطُ )عَلِيْكِهَا شُواظُ قِرْنَ ثَالِرُوْتُكَاسُ ئِيُمَاثُكُنِّ بِنِ°فَإِذَا انْشُفْتَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِيّ هَا إِ

- التعدة

ى قَوْمُ لُوْطِ بِالنُّنُ رِ®ِ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكِهُ مَحَاصِبًا إِلَّا ال بِسَكِر ﴿ نِعْدَةً قِنْ عِنْ إِنَا كُنْ اللَّ نَجْزِي مَنْ شَكُر ﴿ وَلَقُلُ أَنْكُ رَهُمْ بَطُشَتَنَا فَتَهَارُوْا بِالثُّنُ رِ وَلَقَلُ رَا وَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَيَسُنَا اعْبُنَهُمْ فَالْوُقُوا عَنَ إِنْ وَنُلُدِ ۗ وَلَقُلُ بَعَهُمْ بُكُرُةً عَنَ ابُ مُنْسَنِقِرُ فَنُواعِنَ ابْنُ وَنُواعِنَ ابْنُ وَنُكْرِهِ وَلَقَالُ بَيْسَرَيَا الْقُرُّانَ لِلنِّكُرِ فَهَلَ مِنْ مُّكَاكِرَةً وَلَقَلْ جَمَاءً الرَّفِوْعَوْنَ النُّنُ رُقَ ڴڹٞڹٷٳۑٳڹڹڹٵڲؙڵۿٵٷؘڬڶڹۿؙۿٳڬڬڒۼڒڹ۫ڒۣڠؙڡٛ۬ؾڽڔۣ۞ٲڴڡٞٵۯػۿ حَيْرُهِنَ اولِيكُمُ امْرِيكُمُ بَرَاءَةً فِي الزَّبُرِ ﴿ امْرِيقُولُونَ فَعَنْ بَعِينَعُ مُّنْنَجِرُ ﴿ سَبُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ النَّابُرُ ﴿ السَّاعَةُ مُوْعِلُ ﴿ مُنْنَجِمُ ۗ سَبُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ التَّابُرُ ﴿ السَّاعَةُ مُوْعِلُ ﴿ والسَّاعَةُ أَدُهُ وَامَرُ الْهَالِيَ النَّجُرِمِينَ فِي ضَلِل وَسُعُر اللَّهِ بَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوهِمُ ذُوفَوْا مَسَّ سَفَرَهِ إِنَّاكُلَّ نَنْيُ خَلَقْنَهُ بِقُلَ رِ۞ وَمَا آمُرُنَا إِلاَّ وَاحِلَ الْ كَلُّنِحَ بِالْبُعَرِ وَلَقَلُ آهُلُكُنَّا ٱشْيَاعَكُمُ فَلَالُ مِنْ مُّلَّ كِرِ۞وَكُلُّ نَهُى فَعَلُوْهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ وَكُلُّ النَّبُرِ ﴿ وَكُلُّ خير وكبير مُسْتَطَرُ وإنَّ الْمُتَّفِينَ فِي جَنْتٍ وَنَهَر ﴿ في مَقْعُن صِلُ إِن عِنْلَ مِلْيَكِ مُقْعَدِرِ فَ سُورِيُّ الرَّحْيِنُ مَلَ نِينِ أُورِي نَبَانُ وَسِيعُونَ الْمَا وَالْمُورِيَّ الْمُا وَالْمُؤْكِدُ عَالَى الْمُا وَالْمُؤْكُوعَا الله الرحسلي الرحس لرَّحُلْ اللهُ عَلَمَ الْقُرُانُ فَ خَلْقُ الْإِنْسَانَ فَعَلَمَهُ البَيانَ

منزل

ثُكُيْ بِن ﴿ ثَكُرُكُ الشَّمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ مرورة الوافعين مِكْيِّنَ وهِي سَبِي وَنِسْعُورَ الْمُرَادِّ الْمُرَادِّ الْمُرَادِّ الْمُرَادِّ الْمُرَادِّ الْمُ إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ لِأَلِيْسَ لِوَفَعَتْهَا كَأَذِبَةٌ كَانِيَ إِذَارُجِّتِ الْأَرْضُ رَجَّا۞ وَّلُبتَتِ إِجْبَالُ بِسَّا۞ فَكَانَكُ مُّنَكِنَّا ۞ وَّكُنُنُكُمُ أَزُواجًا ثَلْكَا ۚ فَأَصْلَاكُ أَلَّهُ مَا كُنُكُنَّكُ بعك الْمُنتَنةِ ٥ وَأَصْلِحُ الْمُشْتَعَةُ وَلَا آصُلُ الْمُشْتَعِةُ فَيَ آصُلُ الْمُشْتَكِةِ ٥ فَوْنَ السَّبِفُونَ أَوْلَيْكَ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ بُمِ® ثُلَّاتٌ عِرَى الْأَوَّلِ بُنَ ﴿ وَقِلْنِكُ مِرْنَ الْأَخِدِيْنَ ﴿ عَلَّا مِنْ الْأَخِدِيْنَ ﴿ عَلَّا ِمَّوْضُوْنَ قِ اللَّهُ مُثَلِّكِينَ عَلَيْهَا مُنَقْبِلُهُ ، ﴿ يَظُوْفُ عَلَيْهِ انٌ مُّخَلِّلُ وْنَ ﴿ بِأَكُوابِ وَآبَارِ بُقُ وَكَأْيِر لاً نُصَلَّاعُهُ إِنَ عَنْهَا وَلَا كُنْزِفَهُ نَ۞ وَفَاكِهَ فِوَمِتَا بَنْغَيْرُ وَكُهُ مَا كُنُونَ اللَّهُ لُونَ إِن مِنْ وَحُورٌ عِيْرِي صََّكَامُنَالِ اللَّهُ لُوِّ لْمَكُنْنُونِ ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِيغْمَلُونَ ۞ لَابِشِمَعُونَ فِيُهَا لَغُوًّا وَلاَ تَأْنِيْهُمَّا صَلَّا الَّاقِعُدُ لِسَلْمًا صَلْمًا صَوْاَصُلِكُ الْبِيهُ ىكب البَيِبُن فَي سِلَ رِمَّخُضُودٍ فَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ فَ عَنْدُودِ ﴿ وَمَاءِ مُسَكُوبٍ ﴿ وَفَاكِهَ فِو كَنْ يَرَقِ ﴿

دفق الزور عمياء

ٵڵٳۘڗؚڹؚڴؠٵڰٛػڹؖڹ؈ٛڣؽۏڡؠۣڹۣڰۺڟؙػؽۮڹٛؠ؋ٳڶڰٷ عَ الْاعِدَ سِكُمَا ثِكُنَّ الْمِنْ الْمُعْرِفُ النَّهُ وَمُونَ ه الأقد ام®فياي ال جُرِمُونَ ﴿ يَظُوفُونَ لِيَنَهَا ٳؾٵڵٳۘۼۯؾؚڮؠؘٲؿؙػڹۧڹ؈ۿۅڸؠؽۼٲڣڡڡٚڡٚٲ؋ۯؾۼ ٲؿؙػڹۧڔڹ<sup>۞</sup>ۮؘۉٳؾٵۧٲڣؙٵؚڽ۞ڣؚٵٙؾٵڒڗۼۯؾڮؚؖؽٵ ڹؾؙۼؚڔڸڹ۞ٙڣؚٲؾٵڵٳٙ؞ڒؾؚڴؠٵٮٛڰڹۧڔڹ؈؋ؽٟؠؠٵ ؙؚٷٛڿڹ۞ٛڣؠٳؘؾٵڒڿڔڗػؙؙؙؙؠٵڰڮڹڹ؈ڡٛۺؙڮڹؽٵڮ ٳڛؙؿڹٛۯڡۣ۫ٷڮڹٵڶڮؾٞڹڹڹۯۅ۞ۏؘڋ ثُكَيِّ بن ﴿فِيهِنَ فَصِرْتُ الطَّرُفِ لَمْ يَظِيثُهُنَ إِنْكُ وَيُلَهُمُ عَانَ ۚ فَا إِنَّ الْآءِ رَبَّكُمَا ثُكُنَّ إِن فَكَانَا لَكُونُ وَالْبُرُجَا الْكُذِيْ بِنِ ٥ هَلَ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴿ نَباي الْآءِ رَبِّكُمَا عُكُن بن ﴿وَمِنُ دُوْنِهِمَا جَنَّنُونَ ﴿ وَمِنَ دُوْنِهِمَا جَنَّنُونَ ﴿ وَي ؖٷڴڹڹ؈ڞؙڡؙۮۿٲڡۧڹڹ۞ڣؠٲؾٵٳڒ؞ؚڔؾػؠٵٷػڹ؞ڹ؈ؖ<u>ڣؽ</u> ٵڒٙڔٙڗؾؚڮؙؠٵ۫ڰڮڹؖڹ؈؈ڣؽۿؠٵٷٳڮۿ؋ۊڹۼؙڮۊڒڰٳڰ ٳؖؾٵڒ؞ؚۯؾڵؠٵؿؙػڹڔڹ۞ؚڣؽۿؾؘۼؽڒٮۼۅڛٵؽ۞ٙڣؠٳٙؾٵڒؖ ْنُكُنِّ لِبِنَ<sup>©</sup> حُوْرٌ مِّقَفْصُوْرِكَ فِي الْخِيامِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُ ڵۿؙڔۜۼڵٮؚؿٛڰؙڹۜٳڶڛؙۢ؋۫ۼڷۿؙۿۅؘڵڮٵٙؾٞ۞۫ڣٳٙؾٳڵٳٙڗؾؚؚؖڲؙؠٵڰڲڗ

وُنَشَاءُ جَعَلَنْهُ أَجَاجًا فَلُوْلَاتَشَكُرُونَ@افْرَءَيْتُمُ النَّارِ ا وُرُونَ ﴿ وَانْتُكُمُ الْشَاتُمُ اللَّهُ الْمُنْفِئُونَ الْمُنْفِئُونَ الْمُنْفِئُونَ الْمُنْفِئُونَ جَعَلَنْهَا تَنْ كِرُةً وَمُنَاعًا لِلْمُفْوِينَ ﴿ فَسِبْحُ بِالْمُورَبِكَ الْعَظِيْمِ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْ فِعِ النِّعُومِ فَوَانَّهُ لَقُسَمٌ لَّوْنَعُلَمُونَ عَظِيمُ فَإِلَّا فَكُولُ لَقُرُانٌ كُرِيُمُ ﴿ فِي كِتْبِ مَّكُنُونِ ﴿ لَا يَسَمُّ فَالَّالْمُطَلَّمُ وَنَ نُنْزِيْكُ مِنْ رَبِ الْعَلَيِينَ ﴿ أَفَيْهَا الْحَدِيثِ أَنْتُمُولُكُ هِنُونَ لُوْنَ رِزُفَكُمُ ٱلْكُمُرِثِكُنِّ بُوْنَ®فَلُوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ الْعُلْفُوْمِ ﴿ نِ تَنْظُرُونَ ﴿ وَخَيْنُ أَوْرِكِ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَانَ بَصِرُونَ ۞ فَلَوْ لِآ إِنْ كُنْ ثُمُ غَيْرُ مَنِ يُنِينِي ۞ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ صِي قِينَ ﴿ فَالْمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُوحٌ وَ رَبُعَانُ أَوْجَنَتُ نِعِينِم ﴿ وَأَمْا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِحِ الْبَيْنِ فَهُ الْبُيِينِينِ®وَأَمْا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينِ الْمُكَذِّبِينِ الْمُكَاذِبِينِ الْمُلَاثِينِ فَنْزُلُ مِنْ حَمِينِور ﴿ وَتَصْلِينَةٌ جَحِينٍو ﴿ إِنَّ فَنُزُلُ مِنْ حَمِينِو ﴿ وَاتَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حَقُّ الْيُقِينِ ﴿ فَسَبِّحُ بِالْمُورَبِّكَ الْعُظِيمِ ﴿ 303 المريسة وهي أنسع وعشرون التاواز عوركوعا سُبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّهُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكْمُ ١٠ وَ لَهُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يُغِي وَيُهِينِكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ فَيَ

يَ ٣ وَأَنْ فَرُفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنْشَا لَهُنَّ إِنْشَاءُ ﴿ وَثُلُةُ فِينَ الْأَخِرِيْنَ ۞وَأَصُّ ٷ۾ ۊٚػؠؠڹۄ۞ۊٙڟؚڷۣۺؽ ؠۜۼؠۅٛۄ۞ؖڗ مِهِ النَّهُ مُ كَانُوا فَبُلَّ ذَلِكَ مُنْزُفِيْنَ ﴿ وَكُانُوا يُورُونَ حِنُثِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَكَانُوا بِقُولُونَ وَأَبِنَ امِنْنَا وَكُنَّا ثُرُانًا وَعِظَامًا آؤُنَا الْأَوْلَوْنَ@فَلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْاِحِيْنَ الْأَوْلِيْنَ وَالْاِحِيْنَ ب يَوْمِ مَعَلُوْمِ ۞ ثُكُرُ إِثَّكُمْ أَيْكُمْ لُنُكُنِّ بُوْنَ ﴿ لَا كِلُونَ مِنْ تَنْبَعِرِمِّنَ زَقْوُمٍ ﴿ فَهَا لِنُونَ مِ شربون عَلَيْهِ مِنَ الْحِيبِيمِ ﴿ فَشَرِيْوْنَ ا نُزُلُكُمُ مِيوْمُ الرِّينِينَ ﴿ نَحُنُ خَلَقُنْكُمُ فَ المُنْهُونَ هُوَ مَا نَتُكُمُ الْخُلِقُونَ فَالْمُرْبِحُونُ الْخُلِقُونَ 94 الْخُلِقُونَ 94 الْخُلِقُونَ هُنَالِكُهُ وَنُنْشِعَكُمُ وَيُ مَالِانْعُلَمُونِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَقِيلُ مَا لَانْعُلَمُونِ اللَّهِ وَلَقَل لنه حطامًا فظلتُهُ تَغُ اتًا لَهُغُرَمُون ﴿ بِلْ يَحُنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ الْمَآءَ الَّنِي يَ كُرِبُونَ ﴿ وَأَنْتُكُوا لَوَ لَنُنْهُو لَا مِنَ الْمُزْنِ اللَّهُ نَعَى الْمُكْزِلُونَ ﴿

كُمُ فَنَانُنُمُ أَنْفُسِكُمُ وَنُرْتِصُ حَثَّى جَأَءَ أَمُرُاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۖ فَالَّهِ النَّنْ ثُنَ كُفُو وَالْمَاوَكُمُ الثَّارُهِي مَ لِلِّن يُنَ الْمُنُوْآلَانُ تَخْشُعُ قُ الْحِقْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّن يُنَ م لِبُهِمُ الْأُمُّلُ فَقَسَىٰ فَلَهُ يُلِمُمُ الْأُمُّلُ فَقَسَىٰ فَلَهُ يُلِمُمُ وَكَنْ لَهُمْ الله يُجْ الأرْضِ معنى مؤتد الن لَعَلَّكُ تَعُقَلُهُ إِن الْمُعَالِّدُ اللهُ الْمُعَالِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النصالكُصّل قانوك وا منعف الفيم وللذم أنجاكر يمرسها هُ الصِّدِّ الفَّدُرِ أَنَّهُ مُ وَنُوْرُهُمُ وَالِّن بُنِّ كُفُّوا وَكُنَّ يُحُامًا لِتِنَآ أُولَيكَ أَ الجيوة التَّنْبَالِعِبُ وَلَهُوُ وَزِنْدَ أَمْوَال وَالْأُولَادِكُمْثُل عَلْث آغِت اللَّهَ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّهُ الدَّاللَّة حُطَامًا وَفِي الْإِخْرَةِ عَنَاكِ شَن تُدّ للهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَلِوةُ اللُّ نَيْأَ إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ١

منزلء

≥رون<

ِوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبُأَطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ نَثَىءٍ عَ لق السَّلَّان وَالْأَرْضِ وَيُ وْهُو مُعَكُمُ الْرِي مَا كُنْنُمُ وَاللَّهُ لِهُ مُرْ اللَّهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ نَرْجُعُ يُوْلِجُ الْبُلِ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْبُلُّ وَهُوَعَ الصُّلُورِ امِنُوا بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَّكُمُ مُّسَنَّا ِفنه عِنَالَّن رُي المَنْوَامِنْكُمُ وَأَنْفَقُوْ الْهُمُ أَجُرُ كَبِيْرَ©وَمَا باللة والرَّسُولُ يِنْ عُوْكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقُنْ أَخَلَ ۞هُوَالنَّايِ يُنْزِّلُ عَلَى عَبْنِ وَالنَّبِ بَيِّ لُلْتِ إِلَى النَّهِ رِحُوانَ اللَّهِ بِكُوْلُوءُوْفُ رَحِيْمُ۞ وَمَا بيل الله ويله ميراث السلوب والازخر أنفق مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَفَعَالُ أُولَا الله النائن أنفقة إمِنَ بَعُلُ وَفَتَلُوا وَكُلَّا وَعَلَا عَلَا يُرُقَّ مَنُ ذَالِّنُ وَ مَّا فَيُضِعِفُهُ لَهُ وَلَهُ اجْرُكُرِ بُكُرْ شَيْوُمُ نُرَى تِ يَسْلَمَى نُوْرُهُمْ بَانِي أَيْنِ يُحِرُو بَانِمَا نِحِ الْنَارِكُمُ الْيَوْمَ إِنْ فِيهَا ذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْ

R

イングンと

ومع الله قَوْلَ الَّذِي تَجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَنَشَتَكِيَّ إِلَى بَقُوْلُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْفَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُو ْغَفُورْ عَلَا اللهَ لَعَفُو ْغَفُورْ عَ عَلِهِ رُوْنَ مِنْ تِسَاءِهُمُ نَتُمَ بِعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَنَحِهِ بُرُرُوْبَهِ فِي نَ يَتَنَمَأَ سَا وَلِكُمُرْتُوْعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيْرُ ﴿ فَمَنْ هُرَيْنِ مُنَتَابِعَيْنِ مِنْ فَيْلِ أَنْ يَتَنَمَاسًا اللهُ بَنْ لَيْ بَيْنَتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِنْنًا وْلِكَ لِتُؤْمِنُوا إِ لَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكِفِرِينَ عَنَ اكِ النَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الله وَرَسُولَهُ كُبُنُواكُمَا كُبُكَ الَّذِينِ مِن تَبُلِحُ وَقُلُ أَنْ الْمَا الْمِتِ بَيَتِنْتِ وَلِلْكُفِدِ بَنَ عَنَاكِ مُهْدُرُ ﴿ يَوْمُ نْكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فِيُنَبِّتُهُمُ بِمَا عَمِلُوا ٱحْطِيهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ المُعْلَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 4 وَيَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجِياي نَكَانَا فِي الرَّهُ وَ الْحَدُ ٵۘۘۮۣڛٛۿٷڵٳؖٳڎؽڡڹ؋ڷڮٷڵٳڮڹۯٳڰۿۅڡۼۿٳؽؽٵڰٷ اعبلؤا يؤمرا لقيله فؤات الله بكل شئ عليم

444

أَنُ نَبْرَاهُمْ إِنَّ ذَلِكُ عَلَّمُ اسكا انكر والله لايج عَدُرُ النَّالِينَ مِن يَكِينَا أَوْنَ النَّاسَ لَبُعُولُ وَمَرِي تَتَكُلُّ فَالَّ ولفات أديد أُوكِعُلْنا وْ فَ عَلَا لَهُ مِ المتالز أوامنه ويغفر ككم والله ٱلرَّيْقِيرُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بو مَنْ يَنِشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا

ققف النبى صلى الش عليم وسلم

للهُ جَمِنْعًا فَنَحُلِفُهُ ( ) لَهُ كُمَا بِجُلِفُهُ إِنَ لَكُورِ بَيْسُونَ نَيْهُمْ عَلَى نَنْمَى عِلْ إِلَّالِيَّاتُهُمْ هُمُ الْكِنْ بُوْنَ ﴿ اِسْنَحُوذَ عَلَيْهِ الشبيط فأنسه محرذ كراللوا ولبك حزب الشبطن اك انَّ حِزْبَ الشَّيْطِن هُمُ الْخُسِرُوْنَ ﴿ إِنَّ الْآنِيْنِ يُكِي الله وَرَسُولَة أُولَلِكَ فِي الْأَذَلِينَ ٤٠ كَتَبَ اللهُ لَاغَلِبَيَّ أَنَاوَرُسُون اِتَاللَّهُ تَوْيُ عَزِيْزُ الْآبِحِلُ قَوْمًا يَّغُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْآابِآءَهُمُ أَوْالْنَاءَهُمُ نُهُ نَكُمُ الْولِلْكُ كُنْتُ فِي قُلْوُومُ الْإِيْمَانَ آهُ اخْوَانَكُمُ أَوْعَنْد وَالْتِكَ هُمُ بِرُوْجٍ مِنْهُ وَيُلْخِلُهُمْ جَنَّتِ نَجِرِي مِنْ لِدِيْنَ فِيُهَا رُخِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وُلِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ 300/3 وهم الربع وعشرو ريان وتال وكوء اللهالاتح بينح يلله مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحِكْمُ هُوَالَّذِي أَخُرَجُ النَّنِ لِنَ كَفَرُوْا مِنَ أَهُلِ الْكُنْ الحنفرة كاظنننه أن يخرجوا وظنو آانكهم ما يعنهم حصونهم أوقذف في فلُؤور الرَّغب أ أنى يُهمَ وَابُنِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا بَاوُلِ

أنفسِهُ لُوْلَائِعِينَ بُنَااللَّهُ بِمَانَقُولُ حُدَ يَايَّكُهَا النَّ بْنَ المَنْوَالِدَانَنَا جَيْنَهُمُ فَلَا تَتَنَا كالرسو الرسول وتناجؤا بالبروالتفذي اِلْتُهِ نَعُنَهُ وُرَ َ ©ِاتِّمَا النَّهُ فِي عِنَ الشَّيْطِرِ ، لِيَعْزُنَ النَّهُ أَوَا وَ عِهُ شَيْئًا الرَّبِاذِنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلِينَةُ وَكِلْ اللهُ فِينُونَ © بَائِنُهُا لنبئ امننوا إذا قبل مكرنفسة عوافي المجلس فافسخوا يفسح الله كرواذا إِنَانَشُوْوَا يُرْفِعِ اللَّهُ الَّذِي بِنَ امَنُوْ امِنْكُمُ وَالَّذِي أَوْتُواالِّهِ والله بمَا نَعُمُ لَوُنَ خِيدُرُ إِنَّا يُقَالِنِ بَنِ الْمُنُوْ إِذَا نَاجِيْنُهُ الرَّسُولَ فَقَلِّ مُوْابِيْنَ كَنَافَةً ذُلِكَ خَنُرٌ ثُكُمُ وَٱطْهَرُ فَإِنَّ لَمُ يَجُدُوا فَإِنَّ لَا تُهُ آنَ نُقُلِّمُ وَابَيْنَ بِيَلَى يُجُولِكُمُ صِكَافَتٍ فَالْدُ تفعلوا وتاب الله عكتك فأفيه الصلاة واتوالوكوة يُرْكِيمُ انْعُمُلُونَ شَالَحُونَ إِلَى النَّانُونَ تُولُوا الْخُوالْخُوا عَضِيهُ عَنَ ايَّانَثَى بِنَا ٓ إِنَّهُمُ سَأَءَ فَأَكَانُوا بِعُمَا وَنَ الْأَنْ الْمُعَانَفُهُمُ جُنَّا فَصَلُّ وَاعْنَ سِبِيلِ اللهِ فَالْهُمْ عَنَ الْكِ مِنْ اللهِ فَالْهُمُ عَنَى اللهِ فَاللهُ أُولِادِهُمُ مِن اللهِ نَبْئًا الْوَلِيْكَ أَصْلِحُ النَّارِهُمُ فِيهاً.

البنين تافقوا يقولون لإخوانه النين كفروامن لَيْنِ أُخْرِجْتُهُ لَنَخْرُجُنَّ مَعَكُمُ وَلَا يُطْبُعُ فِيْكُمُ أَحُلُ لْنُهُ لَنَكُمُ لَكُمُ وَاللَّهُ كِينَهُ لَكُ إِنَّاكُمُ لَكُنْ يُؤْنَ ﴿ لَا إِنَّهُ لَكُنْ يُؤْنَ ﴿ لَا إِنَّا لَا أَيْنَ لُوْ الْأَيْنُصُرُ وَنَهُمُ وَلَيْنَ نَصَرُوْهُمُ لِيُولَى الُادْيَارَ نَتُمَّ لِايْنُصُرُونَ ۞ لَاأَنْتُمُ النَّكُ رَهْيَةً فِي صُ اَسَّهُ مُ فَوْمُ لِآ يَفْقُهُ وَنَ® لَا يُفَاتِلُونَكُمُ جَمِنُعًا الرَّ الله ذلك عِجُكُ رِيالْسُهُمُ بَيْنَهُمُ شَنِي يُلُ الْحُسَبُمُ عَبِيعً وَّفُلُوُبُهُمُ شَكِّى ذَلِكَ مِأَنِيَّكُمُ فَوَمُّ لِأَيْعُقِلُونَ ۞كَنَنِلِ الِّنِ إِنْ مِنْ فَيْلِ فَرِيْبًا ذَا فَوَا وَيَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَ الْكِالْمُ الْبُكُرُ فَكُمُنَاكِ الشَّيُطِي إِ قَالَ لِلْانْسَانِ الْفُرْفَلِيَّا كَفُرُفَالِ الْحُيرِي عُقِنْكِ إِذْ يُ اخَافُ اللَّهُ رَبُ الْعَلِيبِينَ ®فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَ النَّهُمَافِ التَّارِخَالِ أَن فِهُا وُذِلِكَ بُنَ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَنَنْظُونَ فَسَ فَتُ مَنْ لِغَنَّ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خِيرُ كَيْمَانَعُهُما كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسُهُ مُ أَنْفُسَهُمُ أُولَلِكَ هُمُ الْفُسِفَةُ وَ۞ لَا يُتَا أضلعب التار وأضلك أصْلحب الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَوْ الْفَايِرُونَ ﴿ لَهُ الْمُعْرِفِ النوك الفرا الفوان على جبيل ترايينه خاشعًا مَّن على عبيل المراينة خاشعًا مُّن على على المراينة المراين حَنْيَكِ اللهِ وَيِلْكَ الْحَنْالُ نَضِي بِهَالِلنَّاسِ لَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُونَ سَّهُ الَّذِي كُلِّ الْهُ الرَّهُو عَلِمُ الْعَبْبِ وَالشَّهَا وَلَاَهُو الرَّحْلُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ

ملام

وَلُوْلِا آنُ كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ إِلَجَ لْخِرَةِ عَنَابِ النَّارِ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَ للهُ فِأَنَّ اللهُ شَرِيبُ الْعِفَابِ عَمَا فَطَعُ مُعُمَاقًا بِمَهُ عَلَى اصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيُخْدِ 6271661660 وعلا ثنفة فكالغ علفه وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسُرِّ نَنْحُ فَلِيرُ فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى رَسُولِهِ مِرْنَ نى الْقُورِي وَالْيَنْلِي وَالْمُنْلِي الكُوْرَى دُوْلَةً بِكُرِى الْأَغْنِيمَاءِ مِنْكُمُ وَمَا انْكُمُ الرَّسُولُ فَعَنْ مُوَا وَاتَّفَوُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الْعِقَالِ الذائرى أخُرجُوْ امِنْ دِيَارِ الله ورضوانا وينصرور المؤولوكان والمخصر لؤن رتبنا اغف لنا ولاخواننا الزبن س

رِيِّنَا لِأَبْجُعَلْنَا فِتُنَهُ لِلَّذِينَ كُفُرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الَّغِزِيْزَا لفَنُكُانَ لَكُوفِينَ أَسُوفًا حَسَنَهُ لِبَرِي كَانَ يَرْجُواللَّهَ وَالْبَيْوَ تَّنَوْ لَ فَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْغِنْيُ الْجَبِيثُلُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ الن ين عاد بَنْهُم مِنْهُمُ مُودَّةً وَاللَّهُ فَلِي بُرُواللَّهُ عَفُورٌ رَّا لمكمُّ اللهُ عَن الَّذِينَ لَوُيُفِينَا لُؤَكُمُ فِي الدِّينِ وَلَهُ أَبْغُوجُوكُمُ مِ ركمْ انْ تَبَرِّوْهُمُ وَنَقْسِطُوْ آلِيُهِمْ اِنَّ اللهَ يُعِبُّ النَّقْسِطِينَ ©اللهُ ٳۺ۠ۮ؏ڹٳڷؖڹؠؙؽ؋ڹڵٷڴۿڔڣٳڶڐؚؽڹۅٲڂٛڔڿٛٷٞڴۿؚڞؚۮؽؖٳ كُمُّانُ نَوْلُهُ هُمُ وَمِنْ مِنْنَوْلُهُمْ وَأَوْلُولُولِ لَيْكُ هُمُ الظُّلُولِ الْمُعْلِمُونِ الْمُلْكُونِ يَأْتُكُا الَّذِي أَمَنُو آاذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَامْنَحِنُوهُ قَ اللَّهُ لَّذِي لَهُن لَهُن وَانْوَهُمْ قِيا أَنْفَقُدُ أُولَا خِنَاحٌ عَلِيْكُمْ أَانَ تَنْكِي هُرَّ كذابعصم الكوافي وستكوا مآانفق نَفْقُوا لَا لِكُمُ كُكُمُ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْثُمُ وَإِنْ فَأَنَّكُمُ مَى وَقِينَ أَزُواجِكُمُ إِلَى أَنْكُفَّا رِفَعَافَكِنَّتُمُ فَأَنَّوِ النِّن يَنَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمُ ٳؾٚۿؙۅٳٳؾٚڮٳڵڹؽؖٳڹؿۼؠ؋ڡؙٷؚڡڹؙۅؽ؈ؽٲؾؙۿٵڵؾٞ<u>ۜ</u>ؿؙٳۮٳ ٳؙ؞ؙڒۘۮۿڔؙؾ؞ڒٮٳٛؾؿؽؠؽؙؿٳؽؾؘڡٛؾؚۯؽؽ؋ۑؽڹٳڮؠ؈ۜۅٳۯڿٳۄ<u>ؿ</u> في مَعُرُوفِ فِي أَيْكُونَ وَالْمُنْنَغِيْنِ لَكُرْ مِي اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّا

متزل2

هُوَاللَّهُ الَّذِي كُرِ إِلْهِ الرَّهُوَّ الْمَالِكُ الْقُدُّ وُسُ السَّلْمُ الْهُوْ لَمُهَابُونَ الْعُزِيْزُ الْجَيَّارُ الْمُنْكَرِّبُرُ سُبُلِينَ اللَّهِ عَيَّا يُنْفِرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِنَ الْبَارِئُ الْمُصَ وْرُلُهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسِبِّحُ لَهُ دلالاما مَا فِي السَّلُونِ وَالْرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكَمُ سُورَةُ الْمُنْجِنَانِ مَلَ نِسَنَ وَهِي تَلْكَ عَنْهُ لِاتَتِعْنُ وَاعَلُوكَ وَعَلُوَّكُمْ أَوْلِمَاءَ تُلْفُونِ لَهُو دُيْ وَقُلْ كُفُو وَابِهَا جَاءَكُمُ مِنَ الْحِقِ أَيْخُو جُونَ م ایالله رکیکران کننکر خرجه از اول سیدل وا لُمُودَّة فَوْأَنَا اعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْنَهُ وَمَا اعْلَنَهُمُ وَمَنْ بَيْفَعُ كُمُ فَقُلُ ضَلَّ سُواءَ السِّبِيلِ ١٠ إِنْ يَنْفَقُوْكُمْ بِكُوْنُوْ الكُمُ اعْلَ ايَكُمُ وَالْسِنْتُكُمُ بِالسُّوْعِ وَوَدُّوْ الْوَثْكُفُونِ عَلَامِ نَنْفَعَكُمُ الْحَامُكُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمُ الْقَلْمَةِ يَفْصِلُ بِكُنَّاكُمُوا بُرُ فَنُ كَانَكُ لُكُمُ السُوعُ حَسنَةً فِي إِبْرِهِ بُمُ وَالَّذِي بَنَ مَعَ فَإِذْقَالُوا ؚۿ۪ڡٛڔٳؾٵڹڒۼۧٷؙٳڡؚڹ۬ڰؘۿؘڔۅؘڡؚؠۜٵؾۼؽٷۏؽڡٟؽۮٷڽٳؾڵ؋ڴڡٛۯڡؘٳڮۿ وبكالبينننا وبينكم العكاوة والبغضاء أبكاحتى نؤمنوا يالله الأفؤل إبرهبم لاببه لاستغفرة لكوما أملك لكون ئ الله وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

منزل

يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى رَبِحَارَةٍ ثُلْجِيكُمْ مِنْ عَلَ

لِيْمِ ۞ ثُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَنَجَاهِلُوْنَ فِي سَبِ

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْنَهُ نَعُلَمُونَ شَيْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْاِنْهَا وَمُسْكِنَ كِلِبْبُكُ فِي جَنْتِ عَلَيْنَ ذُلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرُهِ بَّوْنَهَا نَصُرُقِنَ اللهِ وَنَتُحُ فِرِيْبُ وَبَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُا النَّارُ امَنُوا كُوْنُوْ اَنْصَارَا للهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَحَ لِلْحُوارِبِينَ مَنْ أَنْصَارِيّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحُوارِيُّونَ مَعْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَافْنَتُ طَآيِفَةٌ قِنْ بَنِي اِسُرَاءِ مُلْ وَكُفُرِتُ طُآبِفَةٌ فَأَيِّنُ نَا الَّذِي ثِنَ الْمَنْوُاعَلَى عَنُ وَهِمُ فَأَصْبُعُوا ظِهِرِينَ ۞ سُوْرَةُ الْجُمُعُيْنِ مِن بِسِينَ وَهِي إِحْلَاعَشَرَةُ ابْنَا وَقِيهَا رُكُوعَانِ الله الرَّحْسِبِين الرَّحِسِبِيمِ يُسَبِّحُ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفُكُّ وُسِ الْعَذِيْزِ الْحِكْيُمِ فَوَالَّذِي بَعَنَ فِي الْرُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهُمْ وَيُزَكِيْهُمُ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكُتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانْوَامِرِي فَعَلْ لَغِي فَ مُّبِينِ ۞ وَاخْرِيْنَ مِنْهُ مُ لِتَا يَلْحَقُوْ إِيهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْب لِكَ فَصَلُ اللهِ يُؤْرِيكِ مَنْ بَيْنَاعُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيْرَ ﴿

> نَكُ الْفَوْمِ الَّذِي يَنَكُنَّ بُوَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُونِي الْفَوْمِ اللَّهُ لِا يَهُونِي الْفَوْم منزل -

نَّذِينَ حُبِّلُو التَّوْزِيةَ ثُمَّ لَمُ يَجْمِلُوُهَا كُمُنْفِلِ الْحُمَارِيَجِيلُ أَسْفَارُا

الِّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتُولُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَنُ يَبِ مِنَ الْإِخْرَةِ كُمَا يَبِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصْلَيْ الْقُبُورِ ﴿ سَبِّحَ بِتِهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْجَكِيْمُ لَ نَا يَتُهَا الَّذِينَ امَنُهُ الِمَ تَقُدُلُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ® كَبُرَمَفْتًا عِنْكَ للهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ © إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الَّذِي ثَيْعَا تِلْوَنَ فى سَبِيْلِهِ صَفّاً كَأَنَّكُمْ بُنْيَاكُ مَرْصُوصٌ ۞وَإِذْقَالَ مُوسَى ٤ يَقُوم لِمَ نُؤُذُونَنِي وَقُلُ تَعْلَمُونَ أَيْنُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ فَكَتَا زَاعُهُ آزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْنِي الْقَوْمَ الْفَسِفِينَ وَإِذْ قَالَ عِبْسَى أَبُنُ مُرْبَحَ لِبَنِي إِنْهُ آءِيْلَ إِذْ يُرَافِيلُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بِهَا يَكِي مِنَ التَّوْزِيةِ وَمُبَيِّنِيًّا إِبِرُسُولِ يَّأَتِي مِنَ بَعْنِي السُّهُ أَخْمَكُ فَلَمَّا جَأَءَهُمْ بِالْبَيَّنْتِ قَالَوُ حُرَّمِّيهِ يَنِيُ ©وَمَنُ أَظْلَمُ مِبَّنِ افْنَرَى عَلَى اللهِ أَلَكُنْ بَ وَهُوَ يُكُ عِي إِلَى الْاِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومُ الظَّلِيدِينَ<sup>©</sup> يُرِيْنُ وْنَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُنِحَّدُونَ وَلَوْ گِرِهَ الْكُفِوْوْنَ۞هُوَالَّنِيْ أَرْسُلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْرِكُونَ

- JE 32 الف قاولا احاكة 2 LED E الشلاف الله الم قال الراكم مُنْوَمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ إِنَّهُ

قُلْ يَايَتُهَا اللَّهُ بِنَ هَادُوْ آان زَعَنْتُمْ أَتَّكُمُ آوُلِياءُ بِلَّهِ مِنْ دُوْنِ لتَّاسِ فَتُمَنَّوُ الْكُوْتِ إِنْ كُنْتُمُ طِيلِ قِدْنَ ۞ وَلَا يَهُمُّنُّونَهُ أَبُلَّا بِمَا قُلَّ مَنْ آيْلِيهُمْ وَاللهُ عَلَيْمٌ بِالطَّلِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ الْمُوْتَ اللَّهُ تَفِرُّوُنَ مِنْهُ فَأَنَّهُ مُلْقِيَكُمُ ثُمَّرٌ ثُرَدُّوْنَ إِلَى عِلْمِ الْغَبْبِ وَالشَّهَا لَا ق فَيُنَتِّكُمُ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُهُ رَبِي كَالِيُهَا النَّن أَن المَنْوَ إِذَا نُودِي لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَبُرُ لَكُمُ إِنْ كُنْهُمُ تَعْلَمُونَ ۞ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنْنَيْمُ رُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضِيلِ اللهِ وَانْدُكْرُوا اللهُ كَيْنِيُرًالْعَلَّكُمُ ثُفَلِحُونَ وَإِذَا رَاوُا نِيَارَةً أَوْلَهُوا انْفُضُوْ الْكِهَا وَتُرَكُّوْكَ قَالِيمًا فَكُلِّ مَا عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ البِّيَ ارْقِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ شَ سُورِةُ النَّيْفِفُونَ مِن بِسَنْ وَهِي إِحْثُ عَشَرَةُ النَّاوِيْقِ أَكْوَعَانِ الله الرئحي الرج فَقُدُرَ عَالَمُ انْشُفِكُ اتَّكَ لَرُسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ إِنَّكَ لَرُسُولُ فَ واللهُ مَنْهُ فِي إِنَّ الْمُنْفِقِةُ رَى لَكُنْ بُوْنَ أَاتِّكُ أَوْلَاكُمْ مُحِنَّةً فَصَلُّوا ٨٤٤ وَاللَّهُ إِنَّهُ مُ سَآءَ مَا كَانُوْ ابِيعُمَلُوْ نَ اللَّهِ إِنَّهُ مُ اللَّهِ إِنَّهُ مُ اللَّهِ اللَّ فَطِبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ @وَإِذَا رَأَنْيَهُمُ تَغِينُكَ وَإِنْ يَقُولُوا لَنْسَهُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُكِ مُّسَنَّا كُالْأَبْحُسُونَ كُلَّ وْعَلَيْهُمْ هُمُ الْعَنْ وَّفَا حَنَّ رُهُمُ فَتَالَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنِّي يُؤْفِّكُو

يَايَّكُا الَّذِيْنُ امْنُوْآ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَاوُلَادِكُمُ عَلُوًا لَّكُمُ فَاحْلَ رُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَنَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوا الله عَفْوُرٌ رَّحِيْمُ ﴿ إِنْهَا آمُوالُكُمُ وَاوُلَادُكُمُ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْكَ لَا جُرُ عَظِيْمُ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعُنُمُ وَاسْمَعُوا وَأَ وَأَنْفِقُوا خَبُرًا لِإِنْفُسِكُمُ وَمَنْ يُؤْنَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاولِدٍ كُوْنَ اللَّهُ وَهُوا اللَّهُ قَوْضًا حَسَنًا تُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغِفْهُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ كِليُكُونُ عِلمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ فَ 201 لافِ مَن نِينَ أَوْهِي اتْنَتَاعِينَهُ لَا إِنَّا وَفِهَا أُرُكُوعِياً الله الرحس فن الرجيد يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوْهُنَّ لِعِلَّ نِهِنَّ وَاحْمُوا الْعِكَاةُ وَالنَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمُ لِا تُخْرِجُوهُ مَنَّ مِنْ بُيُونِ نَخْرُجُنَ الْآ اَنُ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَيِللاً وَمَنْ يَنِعُكُ حُكُودُ اللهِ فَقُلُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِاتَكُرِي اللهُ يُحُدِينُ يَعُلَ ذَلِكَ أَمُرًا ۞ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُمْ ۖ فَأَمْدِ بِبَعْرُوْفِ اَوْفَارِفْوُهُنَّ بِبَعْرُوْفِ وَآشِهِ لَ وَاذْوَى عَالَمُ وأفيهكواالشهادة يلتوذيكم يؤعظيه منكان يؤمن يا الله يَجْعَلْ لَهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللهِ فَهُو حَسَيْكَ إِنَّ اللهُ لِإِنَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

منزل

مَعْلَمُمَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا نُسُرُّونَ وَمَا تُعْوَ لِيُمْ بِنَانِ الصُّلُورِ ۗ أَلَهُ يَأْتِكُمُ نَبُوا الَّذِيرِي كُفَرُوا مِنْ فَيْكُ فَنَ افْوَا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَ ابْ الْبُرُقُ وَلِكَ لَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوْآ أَبَشَوْ يَهُ لُوْنَا تَنَغْنَى اللهُ وَاللهُ غِنِيُّ حَمِيْلٌ ® زَعَمَ يَنَ كَفَرُوْآ رَنُ لِنَ يُبْعِنُوْ آقُلْ بَلِّي وَرَبِّي لَتُبْعُثُنَّ فَيْ لُرُّ فَأَمِنُوا بِ لتُورالِّن كَ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِيمَا تَعْمُلُونَ خَبِيْرُ ۞ عُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمُ الحًا يُكِفِّنْ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُدُخِلهُ حنن تجرى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهُ وَخُلِي أَنَ فِيهَا أَبُكُ الْ النَّوْوُرُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوا بِالنِينَا لِينِينَ فِيهُ فَأَوْبِشَرَ الْبُصِنُونَ مِنْ مُصِيبُتُ وَ إِلاَّ بِإِذْ إِن اللَّهِ وَمَنْ يَؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ نَتَى عِ عَلَيْمُ ﴿ وَأَدْ الله واطيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْ نَمُ فَانْتَهَاعَلَى مَ سُولِنَا البُّلْغُ الْبُيِينُ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ اللهِ فَلَيْتُوكِلِ الْمُؤْمِنُهُ نَ

منزا

0.14 1.13.73 ≥ هن ۱

وُلِا بَيْنُالُوا عَلَيْكُمُ إِينِ اللهِ مُبَيِّنَاتِ إِيْنُوْجَ الَّذِيرُ لحت مِنَ الظُّلُنتِ إِلَى النُّورُ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُثُومِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُثُورِي مِنُ نَخْنِهَا الْآئَهُ رُخِلِي بُنَ فِيُهَا أَبُكُ أَقُلُ آخُسُنَ اللَّهُ لَهُ رِزُقًا ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلَوْظٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْلَهُ يَ يَنَازُلُ الْأَمْرُبِينَكُونَ لِنَعَلَمُوا آنَ اللهَ عَلَى كُلِّ سَمَىءٍ قَن يُرُونُوانَ اللهَ قَن اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ سُورَةُ النَّجُورِبُورِ مَلَ بِيِّنَ وَهِي اتْنَتَاعَشَرَةُ ابْرُ وَيَهَا دُكُوعَانِ الله الرحسيلون الرح يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ نَحُرِهُمُ آكَاكُ اللَّهُ لَكَ نَبْنَنِغِي مَرْضَات اَزُوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيثُمْ فَنُونُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعَ اَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ @وَإِذْ اَسَرَّ لنَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثُنَّا فَكُمَّا نَبَّأَتْ بِهُ وَأَظْهُرُهُ الله عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ قَلْتَ نَتَأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ ٱنْيُاكَ هٰنَا اثْنَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ لْخَبِيْرُ®ِإِنْ تَنْوُبُآ إِلَى اللهِ فَقَلُ صَغَفَ قُلُوْ يُكِدُ وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فِأَنَّ اللَّهُ هُوَمَوْ لَلَّهُ وَجِبُرِيْلُ المُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلْلِكُةُ يُعْنَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ۞

لَنَّهُ أَشْكُرٌ وَالَّهِ مِنْ لَهُ يَحِضُونَ وَأُوكُا اُرْقِي تَضْعُ يَ حَدُ امُرِع بُسُرًا ۞ ذلك رَىٰ يَنْتُونُ اللَّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيًّا نِهُ وَ لَكُ أَجُرًا ۞ أَسُكِنُو هُرَى مِنْ حَدُثُ سُكُذُ المُوْهُرِيِّ لِنُضِيِّفُوْ الْمُ كأنفقةاعليهن لَهُرِي ۚ فَأَنُ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَانْتُو هُـ ۗ عَ وَانْبِيرُوْا بِيُنْكُمُ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَا نُرُضِعُ لَهُ أُخُواى ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَافِةِ مِنْ سَعَتِهِ أَ فُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلِيُنْفِقُ مِسَالِنَهُ اللهُ يَسُرُاحُ وَكَايُرُ مُ مِثْرُمُ فَرُدُ فَوْعَذَفُ عُرِي أَمْرُ رَبِّيهَا وَمُ سُ فَنُ افْتُ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا -أَعَكُ اللَّهُ لَهُمْ عَنَى ايَّاشِّنِ يُكَالُّفَا ثُنَّفُو اللَّهَ كَأُولِي كِنَابٍ ﴿ الَّذِينَ امَنُوا اللَّهُ الذِّلَ اللَّهُ الَّذِكُمُ ذِكُرًا

23

ڵۺۜۼڹؙڔ۞ۅؘڸڷڹؠٛڹػڡؘٚٷؙٳؠڗؾؚۿۄؙ؏ التُصلُون اذا ألقة إفتفاسبعُه المانة ادُنْكَيْزُونَ الْعُيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَةُ أعنا نن تروه فكن بنا وفلنا مانزل اللهم لِل بَنْدُرِ ۞ وَقَالُهُ الْوُكُنَّ انْسُمَعُ عْبِ السَّعِبْرِ ۞ فَاعْتُرْفُو اللَّهِ السَّعِبْرِ ۞ فَاعْتُرُفُو اللَّهِ السَّعِبْرِ ۞ فَاعْتُرُفُو اللَّهِ السَّعِبْرِ الَّهُ مُ مَعْفِوةً وَا الوَهُواللِّطِنفُ الْخَبِيرُ ﴿ هُوَالِّنِي جُعَلَ لَكُمُ شؤافى مَنَاكِمِهَا وَكُلُوامِنْ رِزُفِهِ وَالبُّهِ ال

د قم الازم

وَتُكَا إِنْ طَلَّقُكُرُ الْنَايُنِيلِ لَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُرِي مُنْ مُعُمِنْتِ فَينْتِ لَيِبْتِ عَبِلْتِ عَبِلْتِ سَيِحْتِ نَيْبَتِنْ وَآبُكَارًا ٥ يَانِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا فُوْآ أَنْفُسَكُمُ وَأَهُلِئِكُمُ نَأَرًا وَفُودُ هَ التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكُهُ عِلَاظٌ بِشَكَادٌ لِآبِعُتُ اللهَ مَا أَمُرَهُمْ وَنَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وُنِ ۞ يَأْيُّهَا الَّنَاثُرِ ۚ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِنُ رُواالْبِيُومُ إِنَّمَا يَجُوزُونَ مَا كُفْنُهُ تَعْمَلُونَ ۞ يَأْتِكُا الَّنْ يُنَ الله نؤكة نَصُوعًا عَلَم وَيُكُمُ أَرْ ) تُكُفِّرُ عَنْ لَكُمُ جَنَّتِ بَغُرِئُ مِنْ تَغَيْنِهَا الْاَنْهُ أَبُومَ الْأَبُغُزِي الله النَّبِيُّ وَالِّن ثَنَ امَنُوامَعَ لَا نَوْرُهُمْ لِيسْعَى بَيْنَ أَبْدِي بُومُ وَبِأَيْبَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا انْبِمُ لِنَا نُؤْرُنَا وَاغْفِمْ لِنَا أَنَّكِ عَلِي كُلَّ انْنُو أَقَلَ أَنَّ نَأَتُكَا النَّبِيُّ كِأَهِبِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلِيْهُ مُرَّوِّمًا وَ ڹڔ۠۞ۻؘڔڹۘٳٮڷؙۿؙڡؘؿؙڵؖ<u>ڐؚڵڷؖڹؠٛڹ</u>ڰڡؙۯ نُوْجٍ وَامْرَاتَ لُوْطِ كَانَنَا نَكْتُ عَبْلَ لِنِ مِنْ عِبَادِنَا صُ أَفَكُمُ بُغِنِيبًا عَنْهُمَامِنَ اللهِ نَنْتُكًا وَقِيْلَ ادْخُلَا التَّأْرُمُ ؈ۅؘۻٙڔؘٮؚٳٮڷٚۿؘڡؘؽٚٳڴڷڷۜڹۺٵڡؠؙۅٳٳڡٛۯٳؘؖۛڡ عِنْكُ كُنْنَا فِي الْجِنَّةِ وَنَجِّنَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَ الفيُّم الطِّلبِينَ ﴿ وَمُرْبِيمُ النِّكَ عِبْرِنَ الَّذِي أَحْصَنْتُ فَرُجُهُ فَنَفَغَنَا فِيهُ مِن رُّوُحِنَا وَصَلَّافَتْ بِكُلِمْتِ رَبِهَا وَكُنْيُهُ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِينَ فَ

نِ ٥٠ وَاتُكَ لَعَلَى خُلِقَ عَظِيهُ ۞ فَمَا وَهُوَاعُلَمُ بِالْمُهُتِي بِنَ©فَلَانْظِع الْمُكِنِّ بِيْنَ⊙وَدُّوْالْوَثْنُ فِي مَّهِينِ ٥ مُنَازِمَشَاءُ بِنَبِيهِ وَمَنَاعِ لِلْحَيْرِمُعُتَ إِ نِيْدِهِ عُتُلِ بَعُكَذَ لِكَ زَلِيْمِ شَاكَ كَاكَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ شَاذَا تُتُلِ عَلَيْهِ النُّنَاقَالَ اسَاطِهُ الْأَوَّلِينَ ﴿ سَنِسِهُ عَلَى الْخُرُطُةِ كَمَا بِلَوْنَا الْصَحْبُ الْجَنَّاءُ إِذَا فُسَمُوالْيَصِرِمُنَّهَا مُصْ ڽۺنننون ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِّنْ رَّتِكَ وَهُمْ نَآيِمُوْرَ بُعَثُ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَادَ وَامْصَبِحِيْنَ الْإِن اغْنُ وَاعَلَى حَرْبُ ان كُنْتُمُ صِولِينَ ﴿ فَانْطَلْقُهُ اوَهُمُ يَتَنَا فَتُونَ ﴿ إِنْ كُنْتُمُا اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَ عَلَيْكُمُ مِسْكِيرُ فَ وَعَلَى وَاعَلَى حَرْدٍ فَيْ رِيْنَ ﴿ فَكُتَّا رَاؤُهَا قَالُو خَرَى عَدُوْمُونَ عَنَالَ أَوْسَطُلُهُمُ الْمُ اَقُلِ لَكُمْ لَوْ لَا مَبِّحُوْنَ ۞ قَالُواسُبُلُو ، رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظِلْمِهُ ، ۞ فَأَفْ ﴿ وَمُونَ ﴿ قَالُوانِ يُلِكَا إِنَّا لَكُنَّا طُغِيْرًى ﴿ عَلَمُ مِنْكُمَّا الْمُؤْنَ ﴾ عَلَم مِنْكُمَّا الْغِبُون ﴿كَالِكَ الْعَنَابُ وَلَعَنَابُ لُنْتُولِينَ عِنْلُ رَبِيمُ يُحِينُ بَن كَالْنُجْرِمِيْن ﴿ مَالِكُمْ لِينَ اللَّهُ لِيفَ تَحْكُمُونَ ﴿ لِكُمُ كِتُكُ وَيُهُ وَنُكُ رُسُونَ فَي إِنَّ لَكُمْ وَيُهِ لَهَا تَخَ

وَقِيْلُ هَٰ الَّنِي كُنْهُمُ مِهُ تَلْهُ وَيَعْدُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ

وجَاءَ فِرْعُونُ وَمَنْ فَبُلَهُ وَالْمُؤْتَوْلَكُ بِالْخَاطِئُةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُو رَيِّهُمُ فَأَخَلُ هُمُ أَخُلُ لَا يَبِيكُ إِنَّاكُمُ لِكَالِكُ الْمُأَءُ حَمَلُ لُكُمْ النَّعَلَمُ الكُمُّ تَنْكِرَةً وَتَعِيمُ أَذُكُ وَاعِينَ الْفَحَ ۯۻٛۉاڵؚڿؠٵڷ؋ڽؙػؽٵػڰڐۊٳڿؽۊؖ۞ڣؽۅؙۼ بي ﴿ فَكُو اللَّهُ مِنْ كُولُوا وَالنَّهُ بُولُوا وَالنَّهُ بُولُوا مِنْ لَكًا لِمَا آلَهُ المَيُّ الْمُنْ الْمُن عَالَ وَالْمُ الْمُعَالَّةُ كُانَ الْجُيرَمِ الْجُيرَمِ الْجُيرَمِ ڵۼۣۮؘۯڠۿٲڛڹٛۼۏؽۮؚڒٳٵٵؘؽٲۺڷڴۏؗڰ۞ٳٮٚٛڬػٲؽڒؠٛٷٝڡؚؽ مُوْوَلِانِكُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَالْبُسَى لَهُ الْمُسْكِيْنِ ﴿ فَالْبُسَى لَهُ الْمُ ڵڹۣڽ۞ٚڷؖؽٲڴڵؙٛٛڠٙٳڐٳڵٵٛ رُوْنَ ﴿ وَنَ الْا تَبْصِرُ وَنَ ﴿ إِنَّهُ لَقَدُ إِنَّ رَسُوْ ؽۺٛٵۼڔٝٷٚڸؽؚٳڴٵؿؙٷٛڡؚڹؙۅٛڹ؈ٛڮڒؠڣٙٷڸڰٳۿڹٷڸؽٳؖڰ؆ ڰؚٛڞؚڹڗۜؾؚٵڵۼڵؠؽڹ۞ۅڵٷؽڠۜۊڵؘۼ

O VED

قُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ صُّوَالَّذِينِ هُمُوِّرِي عَنَ يُن ﴿ فَهِن الْبَعْفِ وَرَاءُ ذِلِكَ فَاوَلَلِكَ فَاوَلَلِكَ هُمْ بِشَهْلُ زِرَمُ قَآيِمُونَ ﴿ وَالْإِنْ إِنَّ هُمُ عَلَى صَلَاثِمُ أَيْحًا فِطُونَ فِي جَنْتِ مُكُرِّمُونَ ﴿ فَهَالِ الَّذِينَ كُفَرُ وَا تِبَ 3 يْنَ ﴿ عَنِ الْيُهِينُ وَعَنِ الشِّهَالِ عِزِيْنَ ﴿ الْيُطْبَعُ مُّهُمُ أَنُ يَّنُ خَلَ جَنَّةٌ تَعِيْمِ ﴿ كَالْدِانًا خَلَقَنْهُمُ قِتَا يِعَلَّوُنَ ۗ مُ يِرَبُ الْمَشْرِ قِ وَالْمُغِرِبِ إِنَّا لَقُبِ رُونَ ﴿ عَلَّى يُلْقُوا يُوْمَهُمُ النَّنِي يُوْعِنُ وْنَ شَيْخِ يَخُونُ مِنَ اعْ اعْ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ ذِلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَلُونَ ﴿ نَوْكَالِلْ فَوْمِهُ آرَى أَنُلُ زُفْوَلَكُ مِنْ وَقَدِلَ آرَى كَأَيْهُمْ عَنَ

وع

استنبع نفاقر لَجِنَّ فَقَالَهُ [آنًا سَيْعَنَا فَهُ الَّ الرُّسْئِ فَامْنَابِهُ وَلَى نَشْرِكَ بِرَتِنَا آحَكُ الْحَوَاتَكُ نَعْلَى جَنُّ رَبِّنَا مَا اثْغَنَ صَاحِية وَلِولَا اللهِ وَأَنَّهُ كَانَ يَغُولُ عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَاتَاظَنَا الْنَاكِ الْآنِ لَذِي نَقَدُلِ الْاسْسُ فَ ادُوْهُمْ رَهُفًا ۞ وَانْفِهُ طَنَّهُ الْمَاطَنَنْتُمُ آنَ لَا يَبْعَفَ اللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنَّ عُوْجِلُ نَهَا مُلِمُّتُ حَرِسًا شَنِ إِنَّ اوْنَدُمُمًا ﴿ وَانْكُالُنَّا لَقُومُ اللَّهُ النَّاكُ الْقُومُ ا لِلسَّيْحُ فَبَرِي لِيَسْتَيِعِ الْأِن يَجِلُ لَهُ فِيهَا كَارْصَالًا أَوْقَانًا نَكُرِئُ أَنْ أَنْ الْأِرْنِيلَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَسْكًا ﴿ وَأَنَّامِنًا وَمِثَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِنَادًا إِنَّ وَالْكَاظَنَتَآ آنَ تَنْ نَّعُجزَ اللَّهُ فِي الْرَرْضِ وَلَنْ نَعُجزَهُ هُرَيًا ﴿ وَأَنَّا لَتَاسَمِعْنَا الْهُلَى امْنًا هُ فَمَنْ يَؤُمِنُ بِرَيِّهِ فَلَدِيغَافُ مَغَسَّاوً لارَهُقًا ﴿ وَأَنَّامِنَا النَّسُلِكُونَ لَمُ فَأُولِيكَ نَحَرَّ وَارتَثَلًا ﴿ وَالْكَاالَّفْسُطُورَ فَكَانُوْ الْجَهَنَّ مَرَحَطِيًا ﴿ وَأَنْ لِوالْسَنَفَامُوْاعَلَى الطَّرِيْفَةِ لِاسْقَا مَّاءً عَنَ قَالَ لِنَفُوتِنَهُ مُ فِيهِ وَمَنْ يُغُرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ بِسُلُكُهُ عَنَ ابَّاصَعَدًا ﴿ وَأَنَّ الْمُسْجِلَ لِلْهِ فَلَا تَلْعُوا مَعَ اللَّهِ آحَدًا اللهِ

ٳؙٛڞڗؙٷٳۅٳڛؙڹڰڮڔٛۅٳٳڛڹڮؽٵڴؚۊٛڹڠڕٳ ٵڴ۞۬ڹؿڗٳڹٙٵۼڶڹٛٷڷۿۿۅٲڛٛۯڮڰۿ؋ٳڛؗۯٳڰ؋ڠؙڵڮ ٳڬڂڴڶۼڠٞٲڒٳ۞ٛؿۯڛ ل السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْ أَرَارًا ﴿ وَيُهُدِنِ ذُكُمُ بِإِمْوَالِ وَبَيْهِ وَيَجْعَلُ لُكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَلُ لُكُمُ إِنَّهُ وَاللَّهُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴿ وَيَكُ ثُمَّ يُعِينُ كُمْ فِيْهَا وَبُغِي جُكُمُ إِخْ الْحًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْرَضَ بِسَاطًا ۞ سُبُارِّ فِي إِنَّا فَ إِنَّ فَكُرِّ اللَّهُ مُعَمَوْنِي وَا ؙؙٛٛڬۼۘٳٳڒؖڂڛٵڒٳڞۧۅؘڡػڒٷٳڡػڒٵڬؾٵڒٳۿٙۅؘػٵڵۄٳؖ دُوْنِ اللهِ انْصَارُا®وَقَالَ نُوْحُرَّتِ رَ الْكُفْيُرِ : كُتَّارُ الْمَاتُكَ الْ الْكَارِ عُنَّادُهُمُ يُضِلُوا عِ فَاجِرًا كُفَّارًا@رَبِ اغْفِمُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِهَاكَ وَلِوَالِدَى وَلِهَاكَ وَلِهَاكَ وَلِمَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تِزِدِ الطّلِيبْنَ إِلَّاتَبَارًا ﴿

وَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّاةٍ وَعَنَ ابًا النِيمًا شِيوم اللهِ لْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيْلاً اللهِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيْلاً اللهُ البيكة رسولا تنتاها أعكنكة كمآادسكا إلى فزغون رسو ُطِي فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَنُ نِهُ آخِنًا وَبِيْلًا ﴿ فَكَيْنَفَ ان كُفَوْنُهُ يَوُمًا يَجْعَلُ الْوِلْكَ انْ شِيْبِيًّا ﴿ السَّمَاءُ ڰڡؙڡٛٚۼُۅؙڒڰٳؾؙۿڹ؋ڗؽٝڮڗؖڰ۠ڡٛٚڗؽۺڰ بيئلاقوات رتك يعلم أتك تفهم أدنى و المثلة لَّنَا ، وَنَصْفَةَ وَثُلْثُهُ وَطَالِمُ فَا يَضِي الْنَائِنَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُفَيِّرُ لَيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ نَغُصُونُ فَتَابَ عَلَكُمُ فَاقْءُوا ع ْعَلِمُ أَنْ سَبِيكُ رُ مِنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْ فَعُونِ وَاخْدُونِ أُوَاقِيْبُواالصَّلْاقُ وَاتُواالزُّكُونَ وَأَقْرَضُ ىلە قۇخاكسىنا ۋەاتقى مۇالدىنىسىكۇمىن خىرىجى ۋە يۇناسوھو سُوْرَةُ الْمُكَ يَثِرُ مِكْتِنَ وَهِي سِنْ وَهِي سِنْ وَمُصُونَ إِنَّ وَفِهَا وُكُوعًا إلله الرحم الرحم مُكَ يَرُنُ فَمُ فَانِن رُقُّ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُقُّ وَنِيابِكَ

٢

ا الله الله الله الله بِنُ عُوْهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِنَا اللهُ قُلُ إِنَّهُ اللَّهُ قُلُ إِنَّهُ ادْعُوْارِيْكِ وَلِا أَسْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ فَمَّا وَادْتُكُا إِنَّ كُلَّ الْمُلكُ لَكُمْ فَمَّا وَادْتُكُا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلكُ لَكُمْ فَمَّا وَادْتُكُا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلكُ لَكُمْ فَمَّا وَادْتُكُا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّلَّالِي اللَّالَّ اللَّالَّالَّ ال قُلُ إِنَّى لَنْ يَجِيرُنْ مِنَ اللهِ آحَكُ وَلَنْ آجِلَ مِنْ دُونِهِ لِآبِلْغُاصِّ اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فِأَنِّ لَهُ نَارَ جَهْنُمُ خُلِي بِنَ فِيْهَا أَيِّلًا أَكِنَّا أَكُنَّ أَكِنَّ أَكِنَّ أَيْنُ أَيْلًا أَكِنَّ أَيْلًا أَيْلًا أَكُنَّ أَكِنَّ أَنِي فَسَيْعًا اَضْعَفُ نَاصِرًا وَآفَكُ عَلَدًا ﴿ قُلِ إِنْ آدُرِي آقِرِ بِبُ ٱلْوُعَدُونَ لَهُ رَبِّكَ أَمَلُ اصْغِلُمُ الْغَيْبِ فَلِا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَعَالَ اللَّهِ الآمنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوُ لِي فَانَّهُ بِسُلُكُ مِنْ بَيْنِ بِكَ يُهُومِنْ خَلْفِهُ رَصَلُ اللَّهِ لِيعُلَّمُ أَنْ قُلُ أَبُلَغُوا رِسِلْتِ رَبِّهُ وَأَحَاطَ بِمَا لَلَ يُهِمُ وَاحْطِي كُلَّ نَنْيُ عَلَ دًا الله

حرالله الرَّحُـ فِن الرَّحِـ مَعِن نَايُنُهَا الْمُؤْمِّلُ نُّ فَهُ الْمُكَالِ قَلْدُلًا فَيْضَفَةَ أُوانَقُصُ مِنْهُ قَلْدُلَّا فَيْكُولُ ٱوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِيلِ الْقُوْانَ تَوْنِيْلًا ۚ إِنَّا سَنُكُفِي عَلَيْهِ قُوْلَا ثِقْتِكُو إِنَّ نَاشِئَهُ الَّيْلِ هِي أَشُكُّ وَطُأَوّاً فَوَ مُ فِيُلاَّهُ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَنِعًا طَونِلِاَهُ وَاذْكُرِ اسْمَرَتِكَ وَتَبَكَّالُ البُهِ تَبْنِيْدِاً ٥ رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ الْهَ الْمُفْوَفَا يَخِنْهُ لِدُووَاصِيرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُوهُمُ هَجُواجِييُلاً

نعار : ﴿ النَّالُهُمْ عَنِ النَّالَ وَكُوْمُو النَّالَ وَكُوْمُو النَّالَ وَكُوْمُو النَّالَ وَكُومُو ايُرِينُ كُلُّ الْمِئُ مِنْهُمُ أَنْ يُتُونِ الرويل و ُلنَّفُوسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ الْمُحْسَدِ المَا فَ اللَّهُ اللَّ لأؤذر أالى رتك يؤم بيه مَا فَكُمْ وَأَخَّرُ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ اَلَقْي مَعَاذِيْرُهُ ۞ لَا تَعَوِّرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَ جَنْعَهُ وَقُرُانِكُ فَأَوْانِهُ فَا تَبِعُ قُرُانِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَلاَّ بَلْ نُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْاحِرَةَ ۞ وُجُوْعً بِنِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوُجُوهُ بَيْوُ سِرَةٌ ﴿ نَظُنُ أَنْ بُفْعَلَ بِهَا فَافِرُةٌ ﴿ كُلَّا إِذَا بِلَغَتِ لِنْزَاقِي ﴿ وَقِيْلَ مَنْ ثَرَانِ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَا فَى ﴿ تتروحفص بجيداللادن الوص فهاروقف ملالاول يالت وملكظاف- مهج عد بخيرالالف ال

ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ فُطُونُهَا تَنْ لِيُلَّ ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِ هَوْنَ فِيهَا كَأَسَّا كَأَنَّ وَيُوا كَأَسَّا كَأَنَّ مِ لگ@وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ عَنَا وَ مُلِكًا كَبِيُرًا ﷺ ثَمُ هٰهُمْ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُوْرًا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م كُورًا ﴿ إِنَّا لَكُنَّ نُنَّ لَنَا عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله بزيعكم رتك ولا تطغ منكم اثنا أؤكفؤ ﴿ مَعْنُ عَلَقَتُهُمْ وَشِكَ دُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا يَسْتُنَا بِكَالْمَالَهُمْ تَنْ كِرُونَ وَفَرِي شَاءِ التَّخَلُ وَكَا لَهُ أَوْنَ الْآ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ اللَّه مَيَّهُ وَالطُّلِيثِينَ أَعَلَّالَهُمْ عَنَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المائة تِعُرُفًا فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَكَالنَّفُولِ تَشْرَكِ تَشْرَكِ

\* Cont

≥كنود

السَّاقِ قُوالَى رَبِّكَ يَوْمَبِنِ الْمُسَاقُ كُو فَ لَّى الْكُولِيْكِ الْكُنْكُ وَتُولِّى اللَّهِ فَكَا ذَهُ كُلُ المَا الْحَادِ اللَّهُ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ النَّكُرُ وَالْأُنْفِي ﴿ الْكُنْفِي ﴿ الْكِيْمَ فِيكَ بِعْدِيرِ عَلَى آنَ بُيْجِي مَا الْهُو فِي ﴿ هَلَ أَنْ عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِينَ اللَّهِ مِلْكُنْ نَيْنًا مَنْ أَوْرًا O نسار ) ومن نَطفة إمشاح تا تبتري وي المار ا منك اتاشاكراة إيّا كَفُورًا هِانّا أَعْنَلُ كَا وَ سَعِلْرُ اصَارِيَ الْأَكْرَارِ يَشْرُبُورِي مِـ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْدِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لنَّنْ رَمِيْ هَا فَرْنَ بِهِمَّا كَانَ ثَارَةُ مُسْتِطِيرًا © يُطِّو

سُوْرَةُ النِّيا مِكْتِينَ وَجِي آدِبِعُودَ النَّاقِ فِهَا رُكُوعِي عَمَّ كُنْسَآءُلُهُ نَ وَعَنِ النَّيَا الْعَظِيمُ النَّهُ الْمُعَالِمُ الْدَيْ لِمَا ٥ وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمُ آزُواجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُيَانًا ۗ وَجَعَلْنَا الَّيْلِ لِيَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا أَنَّا اللَّهَا رَمَعَا أَنَّا اللَّهَا وَمَعَا أَنَّا اللَّهَا وَمَعَا أَنَّا اللَّهَا وَمَعَا أَنَّا اللَّهَا وَمَعَا أَنَّا اللَّهُا وَمَعَا أَنَّا اللَّهُا وَّبَنِيْنَا فَوْقَكُمُ سَبُعًا شِكَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا صَّ وَانْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاءً ثَنِيًا عًا ﴿ لِنَخْرِجَ بِهِ حَتَّاوُنَهَا تًا فَ رِّجَنْتِ الْفَافَاقَاقِ إِنَّ يَوْمُ الْفُصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا هِ بَيْوَمُ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِفَتَأَتُوْنَ آفُواجًا ۞ وَفَيْعَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ الجيالُ فكانتُ سَرَايًا قُ إِنَّ جَلَنَّمَ كَانَكُ مُوصَادًا قُ مَا ٰكِا ۞ لَين أَن فَعُما الْحُقَاكَا ۞ لَا يَنْ وَتُون فِيهَا بَرُوا مًا وَّغَسَاقًا هُ جَزَآءً وِّفَاقًا صَائِكُمُ كَانُوا لا حِسَائِا ﴿ وَكُنَّ بُوْا بِالْإِنَّا كِنَّ الَّا ۞ وَكُلَّ نَفَى ۗ أَحْصَيْنَهُ كِتْبًا ۞ ۼڷؙٷ**ڬٵڣڵڔؽڷؚۯؽڲڴۿٳڵڴٵؽٵڰٵ۞ٳڮڸڰڟ۪ٙڣ**ؽڒ وَاعْنَانًا اللَّهِ وَكُواعِبَ أَثْرَاكِمْ وَكُأْسًا دِهَاقًا أَوْ لِاَيْسَمَعُونَ لَغُوَّا وَلَا كِنْ يَا ﴿ جَزَآءُ مِن رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا سلوت والأزض وما بينكما الرحلن لايبلكون منائغ

- کیاں۔

عَالَمُلْقِلْتِ ذَكْرًا صَعْنَ رَا أَوْنُنَ رَاكًا إِنَّمَا تُوْعَنُ وَنَ السَّهُ لَعَدْ كُفُّ فَهِ إِذَا لَكِياً } ف وَارِكِينِ ﴿ إِلَّى قُلُ رِمِّعُلُومِ ﴿ 22100 طِلْقُوْ [ اللَّ مَا كُنْتُمُ بِهِ ثُكُنَّ بُونَ قُ إِنْطَلِقُوْا نان زيران فَنَعْتَنُ رُونَ ﴿ وَنِ اللَّهِ ثُلَّ الَّهُ مَا **(2)** (F) (O) البيقارى ومظلال تعُكُون ﴿ إِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُعْلَمُونَ ﴾ [الله لِلْبُكُنِّ بِيْنَ ﴿ وَإِذَا فِيمَا لِلْهُ الْأَكْوُ الْأَيْكُونَ } "25® ڹڷڶؽؙڵڹؠۯ۞ڿٙ

والْجِبَالَ ارْسُهَا هُمَتَاعًا لَكُمُ وَلِانْعَامِكُمُ هُوْاذَا عَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبُرِي فَيَوْمَ يَتَنَكُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعِي هُو بُرِّرَتِ الْجَحِبْمُ الْكُبُرِي فَيَوْمَ يَتَنَكُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعِي هُو بُرِّرَتِ الْجَحِبْمُ لِمَنْ يَلِي فَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ الْجَنَّةُ فِي الْمُأْوِي فَوْاتَكُمْ النَّفُسُ عَنِ الْمُوى فَي الْمُأْوِي فَي اللَّهُ فَي النَّافُولَ عَنِ السَّاعَةِ إِيَانَ الْمُؤْمِ فَي الْمُأْوِي فَي الْمُؤْمِ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ يَلْبُكُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ يَلْبُكُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّ

سُوْرَةُ عَبَسَ مِلْتِبَنَّ وَهِي أَثْنَانِ وَآرِبِعُونَ ابْنَاقِ فِيهَا رُكُوعٌ وَلِمَا كُلُوعٌ وَلِمَا كُلُ

بِسُحِرِ اللهِ الرَّحُفُ فَيَنَ الرَّحِفَ الْرَحُفَ الْرَحُفَ فَيَنَ الرَّحِفَ الْحَلَى فَيَا الرَّحِفَ الْحَلَى فَيَا الرَّبِي الْحَلَى فَيَا الْحَلَى فَيَا الْمَا عَنِي الْمَنْعَ فَي الْحَلَى فَيَا الْمَا عَنِي الْمَنْعَ فَي الْحَلَى فَيَا الْمَنْ الْمَنْعَ فَي الْحَلَى فَي الْمَنْ الْمَنْعَ فَي الْحَلَى فَي الْمَنْ الْمَنْعَ فَي الْحَلَى فَي الْمَنْعَ فَي الْمَنْ الْمَنْعَ فَي الْمَنْ الْمَنْعَ فَي اللّهِ الْمَنْ الْمَنْعَ اللّهُ الْمَنْعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

رفع لا رم

13.5

مُ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلِيكَةُ صَفًّا يُرِّاكِيَّكُلِّمُونَ الرَّمَنَ آذِ نَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَايًا ﴿ ذَٰلِكَ الْبَوْمُ الْحَقَّ فَكُرْ نَهُمَا مَا يَعْنَا إلى رَبِيْهُ مَا أِبَا إِنَّا أَنْنُ رُنِكُمْ عَنَ إِبَّا فَرِيْبًا عَبِّهُمْ يَنْظُوالْمُوءُمَا فَتُ مَثْ يَلُهُ وَيَقُولُ الْكِفِرُ لِلَّكِ نَكِنُ كُنْكُ صُرْبًا ﴿ سُولاة النِّرَعْتِ بِلَيْنَارَةِ فِي سِنْ قَارَبَعُونَ إِنِنَا قَ فِيهَا رُكُوعِ فَيَا سُولاة النِّرَعْتِ بِلَيْنَارَةِ فِي سِنْ قَارَبَعُونَ إِنِنَا قَ فِيهَا رُكُوعِ فَيَا بشر الله الرحسين الرحسين وَالنَّزِعْتِ غَرُقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشَكًا ٥ وَالسَّبِعْتِ سَبُكًا ٥ وَالنَّبِعْتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُلَ بِرِتِ ٱمْرًا ۞ بَوْمَ نَرْجُفُ الرَّاجِفَة ۞ نَنْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوْكِ يَوْمَبِنِ وَاجْفَةً ﴿ الْحَمَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ بَعْوُلُوْنَ ءَانَا لَمُؤْوُدُونَ فِ الْحُافِرُةِ فَ عَلِدَ الْنَاعِظَامًا لَمْخِرَةً شَقَالُوا تِلْكِ إِذَّا كُرُةٌ خَاسِرٌ ﴿ غَانْمَاهِي زَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَاهُمْ بِإِلسَّاهِرَةِ ﴿ هَلَ اَنْكَ عَرِيْكُ مُوْسِى ﴿ إِذْنَادْ لِهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَلِّسِ طُوِّي ﴿ إِذْ هُبِ إِلَى فِرْعَوْنَ اتَّهُ طَعْ اللَّهُ فَقُلُ هَلَ لَكَ إِلَى اَنْ تَزَكَّى ﴿ وَاهْدِيكِ إِلَى رَبِّكِ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرْكُ الْآئِكَ الْكُبْرِي فَ فَكُلَّ إِن كُو الْآئِكُ الْكُبْرِي فَ فَكُلَّ اللَّهُ الْكُبْرِي يَسُعِي ﴿ فَكَنَّهُ فَكَاذِي ﴿ فَقَالَ الْأَرْبُكُمُ الْأَعْلِي ۗ فَأَخَلَ لَا اللَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الْاخِرَةِ وَالْأُولِي اللَّهِ فَي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلْقًا الْمِالسَّكَآءُ بُنْهَا الْقَارِفَعَ سَهُكَهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَإَغْطَشَ لَيُرْهَا وَاخْرَجَ للعها والأرض بغن ذلك دخها وأنحرج منها مآءها ومزعها

اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كُرِيْجٍ ﴿ ذِي قُونٍ عِنْكَ ذِي الْعُرُنِيرُ مَكِبُنِ ٥ مُطَاعِ ثَمَرًامِيْنِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَلَقُلُ رَاهُ بِالْأُفْقِ النَّبِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضَنِينَ ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَيْظِن رَجِيْمِ ﴿ فَأَيْنَ ثَنْ هَبُونَ ۗ نْ هُوَالاً ذِكْرُ لِلْعَلِيئِينَ ﴿ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمُ أَنْ بَسُتَفِيمُ ﴿ وَمُ مَا نَشَاءُونَ إِلَّاكَ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنِ هَ سُوْرَةُ الْانْفِطَارِ مِكْتَبِنُ وَفِي نِسْحَ عَشَرَةُ إِنِينَ الله الرحسي إِذَا السَّبَآءُ انْفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَنْرَتُ ﴾ فُجِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُنِرُكُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مِيَ فَكَمَتُ وَأَنْحَرَثُ قَيَايَتُهَا الْانْسَانُ مَا عُوَك برَبِك الْكُرِيْمِ ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي ؙؾڞۅٛڒۊؚٚڡٵۺٛٲٷڒؽڮڰٷڲڒؽڵٷٛػڵڽؽٷؽؠٳڵڽؿؽ۞ۅٳٮڰ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَارِبَيْنَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا ثَفْعَلُونَ ۗ الْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيْمِ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَغِي جَحِ لُوْنَهَا بَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِبِينَ ﴿ وَمَا دُرْيِكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ فَ ثُمَّرَمَا أَدُرْبِكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ فَي

يَهُمُ لَا تَكْبُلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَبُعًا وَالْأَمْرُ بَوْمَهِنِ لِللَّهِ

مراج

قَلْيَنْظُرِ الْرِنْسَانُ إلى طَعَامِهُ ﴿ النَّاصَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴿ الْمُعَامِلَةُ وَالْمَاءَ صَبَّا ﴿ الْمُعَرَفَى الْمُوَمِنَ الْمُوَمِنَ الْمُوَمِنَ الْمُوَمِنَ الْمُوَمِنَ الْمُورَةِ الْمُؤْمِنَ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَبَرْيَهِ ﴿ الْمُعَالِمُونَ الْمُورَةِ الْمُعَامِلُةُ وَالْمُورَةِ الْمُعَامِلُةُ وَالْمُورَةِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمَدِةِ وَلَا الْمُحْرَافِةُ وَالْمُورَةِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ اللَّهُ وَالْمُورَةِ اللَّهُ وَالْمُورَةِ اللَّهُ وَالْمُورَةِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهِا عَبَرَةٌ ﴿ وَالْمُولِمُونَ الْمُعْمِنِ عَلَيْهِا عَبَرَةٌ ﴿ وَالْمُولِمُونَ اللَّهُ وَالْمُورَةِ اللَّهُ وَالْمُولِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهَا عَبَرَةً ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهِا عَبَرَةً ﴿ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهَا عَبَرَةً ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهِا عَبَرَةً وَالْمُعْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَالِي اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِي اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِكُولِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِكُولِي الْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَالِي اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْ

الْهَالشَّمُسُ كُورَثُ وَ وَالنَّابُكُومُ الْكَرُدُ وَ وَالْمَالِيَّةِ وَالْقَالِمُ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلُونُ وَلِمُلْلُونُ وَلِمُلْلُونُ وَلِمُلْلُونُ وَلِمُلْلُونُ وَلِمُلْلُونُ وَلِمُلْمُلْلُونُ وَلِمُلْلُولُونُونُونُ وَالْمُلْلُونُ وَلِمُلْلُولُولُونُونُ وَلِمُلْلُولُولُولُولُونُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

مَرُّوْنَ ﴿ وَإِذَا انْفَلَبُوْ إِلاَّى اَهُلِمُ انْقَلَيْهُ إِلَى اَهُلِمُ انْقَلَيْهُ إِلَى الْمُ الله المالة الآن الله (٠) الكُفَّارِيضَحَكُورَى ﴿ عَالَمُفَّارِينَ ﴿ عَالَمُ عَالَمُ الْكُفَّارِينَ ﴿ عَالَمُ عَالَمُ عَا أُنْوُّبُ الْكُفَّارُمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ إِنْ مُكُنَّتُنْ وَيَهِي خَمْسُ وَعِشْرُونَ الْكِنَّا اللهالؤكم اذَا السَّمَاءُ انْنَفَقْكُ أَوَاذِنَكُ لِرَيِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَالْرَاضُ مُكَّ كُ صُّواَلَقْكَ مَا فِيْهَا وِتَحَكَّكُ صُّواَذِنَكُ لِرَ يَهَا وَحُقَّكُ هُ نَاتِيْهَ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّى رَبِّكَ كَنْ كَافَعُ لِقِيْهِ ﴿ فَالْمِياءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ بنبه بينينه ﴿ فَسُدُونَ مُكَ بُرًا ﴿ وَيَنْقُلِكِ إِلَّى آهُلِهِ مَسْرُوْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ كِنْبُهُ وَرَآءَ ظُلْهُ رِمْ ﴿ فَسَوْفَ بِنُ عُوْانَبُوْرًا ﴿ وَيَمْ يُرُلُ إِنَّ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وُرًا ﴿ إِنَّ ظُنَّ طُكِّ يَجُوُرُ ﴿ بَلِي اللَّهُ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهُ بَصِيرًا ﴿ فَكُرُّ لشَّفَوْنَ ﴿ وَالْبَيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴿ وَالْفَكِرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ لَأَنَّا لَكُنَّا فَالْتُرَكَّ عَنْ طَبَيْنَ فَنَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا لَفُوْانُ لَا يَسْجُكُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَشِرْهُمُ بِعِنَابِ

معانق

3

المخارجة

لِلْمُطَفِّفِيْنَ أَن النَّن يُنَ إِذَا الْنَالُوا عَلَى التَّاسِ فَكُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ آوُوَّزُنُّوهُمْ رُخُسِرٌ وَنِ ﴿ إِلَّا كَالُّوهُمْ آوُوَّزُنَّوْهُمْ رُخُسِرٌ وَنِ ﴿ إِلَّا ظُرِسُ أُولَيْكَ أَنَّكُمُ مَّبُعُونُونَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيْمِ ﴿ يَبُومَ بَيْفُو النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلِّمِينَ ﴿ كُلَّالَّ إِنَّ كِنْبُ الْفُجَّامِ لَغِيْ جيرِن ٥ وَمَا آدُريك مَا سِجِيرِي هُ كِنتُ مَرْفَوْمٌ هُ وَيْكُ يَوْمَ لْمُكَنِّ بِبُنَ أَلِّنَ يُنَ يُكَنِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ أَوْوَا يُكَنِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ أَوْوَا يُكَنِّ بُ ﴾ إِلاَّ كُلُّ مُعُتَبِ آنِينِمِ ﴿ إِذَا نُنْعَلَى عَلَيْهِ النِّنُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ ۘٷٙڸڹڹ؈ۧڰڒؖڹڵ؆ۧڗٳؽۼڵؽٷؙڵۏڗۻ؆ٵڰٲٮٛٷٳڲڵڛٷؽ®ڰڵؖ لَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَهِنِ لَهَجُو بُونَ فَنْمُ إِنَّهُمُ كُمَا لُو الْجَحِبُونُ عَنَا الَّذِي كُنُتُمُ بِهِ تُكُنِّ بُؤْنَ ۞ كَالْكَاكَ لِنَا الْأَبُرَادِ لِّتِينَ هُوَيَا ٱدُرِيكَ مَاعِلْيُّونَ فَكِنْكِ تَرْفُوْمٌ فَ يَنْشَهَكُ لُا عُفَّرِيْنُونَ شِارِيَ الْآيْرَارَ لِغُيْ يَعِيْمِ عَلَى الْرُرَابِكِ يَنْظُرُونَ شَ غُرِفُ فِي وُجُوْهِ لِهِمُ زَخْرَةُ النَّعِيثِمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيهُ مَّخْنُوْمٍ ﴿ خِنْبُهُ مِسُكُ \* وَفِي ذَلْكَ فَلْيَنْنَا فَسِي الْمُنْنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ نَسُنِيْمِ ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُفَرَّبُونَ ﴿ نَّ الَّذِينِ أَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينِ امَنُوا يَضُحَكُونَ ۖ

الطارق ١٨٠ الاحل وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ أَوْمَا آدُرْدِكَ مَا الطَّارِي قُ ﴿ النَّجُمُ النَّافِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْانْسَانُ مِمْ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَد يِق ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالنَّرَ إِبِ ٥ اِنَّهُ عَلَى رَجُعِهُ لَفَادِرٌ ٥ يَوْمَ ثَبُلَى السَّرَآبِرُ اللهِ فَهَالَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِيرَهُ وَالسَّمَاءِ ذَا سِ لرَّجْعِ ﴿ وَالْأَمْ ضِ ذَاتِ الصَّلُعَ ﴿ إِنَّ لَقَوْلٌ فَصْلُ ﴿ وَمَا هُو يِالْهَزُلِ ﴿ إِنَّهُمْ يَكِينُ وَ نَ

> امُهِ لَهُ مُ رُونِينَ اهَا سُولِهُ الْرَعْلُ لِلنَّانَ وَهِي نِشِحَ عَشَرَةُ الْرَعْلُ لِكُنَّانَ وَهِي نِشِحَ عَشَرَةً الرَّا

كَيْكًا ﴿ وَالْكِنُ كَيْكًا ۚ فَكَيْقِلِ الْكُلْفِيرِينَ

حرالله الرحسين الرحسيم سَبِّح الْمُمَرِرَبِكَ الْرَعْلَى الْآنِي خَلَقَ فَسَوِّي اللَّ وَالَّذِينَ قُلَّارُفَهَالِي ﴿ وَالَّذِينَ آخُرُجَ الْمُوعِي ﴿ وَالَّذِي الْمُوعِي ﴿ لَهُ غُثَاءً آخُوٰى ۚ سَنُقِرِئُكَ فَلَاتَنْشَى ۗ إِلَّامَا لْهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُومَا يَخْفَى ﴿ وَنُبُسِّرُكَ لِلْيُمُ

سُوْدِ كَالْكُرُ وَعِيْ مُكْتِنَادُ فِي اِثْنَتَارِي وَعِشْرُونِ اِنْنَادِي وَعِشْرُونِ اِنْنَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ٥ وَالْبَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِ وَّمَنشُهُو دِ ﴿ فَنُعَلَى آصُحْبُ الْأُخُلُ وُدِ ﴿ النَّاسِ ذَ الْوَقُوْدِهُ إِذْهُمْ عَلَيْهَا تَعُوْدُهُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ لَمُؤْمِنِينَ شُهُوْدٌ ﴿ وَمَا لَقَبُوا مِنْكُمُ إِلَّا آنَ يُتَّوُهِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْنِ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْكِرُخِلُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ أُشْهِيْنًا قُلِيَّ الَّذِينَ فَتَنُو لْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَنْوُبُوا فَلَهُمْ عَنَ ابُ هَنْمَ وَلَهُمُ عَنَابُ الْحَرِبُقِ قَالَ النَّهُ الْمَثْوَاوَ واالطلخت لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ نَعْنِنَهَا الْأَنْهُوا الْفَوْزُ الْكِيدُرُوالَّ بَطْنَقُ رَبِكَ لَشَي يَكُولُوالَّ فَهُوَ يُسْنِيعُ وَيُعِينُ ﴿ وَهُوَ الْعَقْوْدُ الْوَدُودُ ﴿ ذُو الْعَرُنِينِ جِيْلُ فَكَالُّ لِتَا يُرِيْلُ هُ هَلِ آننك حَي يُثُ لُجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُكُنِيْبِ فَوَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِهِمْ مُحِيْظٌ فَ بَلْ هُو فَرُاكُ مَجَيْنٌ فَنِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ فَ

نزل>

سُورة الْقِي بِكُسْنُ وَ لِمُ الْنَوْدِ الْنَالُونِ الْنَالُورِ الْنَالُورِ الْنَالُورِ الْنَالُورِ الْنَالُورِ وَالْفَجْرِ الْوَلْيَالِ عَشِرِ اللَّهِ وَالْوَثِرَ الْوَلْرِ وَالَّذِيلِ إِذَا لِيسُرِ ﴿ هَلَ فِي ذُلِكَ فَسَمَّ لِآنِي حِجْرِهُ الْمُرْزَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِعَادِقُ ارَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّذِي لَمْ أَبُغُكَنُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿ وَتُمُودَ النياني جَأْبُوا الصَّخُرُ بِالْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْآوْتَادِ صَالَّا وَتَادِ صَالَّا وَتَادِ النَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ اللَّهِ فَاكْنُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَافْصَتِ عَلِيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَ إِب أَ إِنَّ رَبِّكَ لِبَالُورُصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتُلْكُ رُبُّكُ فَأَكْرُمُكُ وَنَعْبُكُ فِيَقُولُ رَبِّكَ ٱكْرُمِنْ الْ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَالُهُ فَقُلَ رَعَلَيْهِ رِزْقَةُ فَيُفُولُ رِبِّكَ آهَانِ ا كُلاَّ بَلْ لاَّ ثُكْرِمُوْنَ الْبَيْنِيْمَ ﴿ وَلاَ تَخْضُوْنَ عَلَى طَعَامِ الْبِسُكِيْنِ ۞ وَتَأَكُّلُونَ النَّرَاتَ ٱكُلَّا لَتَّا۞ وَتُحَبُّونَ الْمَالَ حُبِّا جَمَّا هُ كُلِّ إِذَا دُكَتِ الْاَرْضُ دَكًّا دُكًّا ﴿ وَجَاءَرَتُكَ وَالْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائِ يَوْمَيِنِ إِبِكُنَّ مُوْمِينِ إِبِكُنَّ مُوْ يَوْمَيِ بَّبُنَا كُوُّ الْإِنْسَانُ وَأَنِّى لَهُ النِّكُوْمِي ﴿ يَفُولُ بِلَيْنَفِي قَالَمُكُ لِحَيَانِي ﴿ فَيَوْمِينِ لِأَيْعَنِ بُ عَنَ إِيكَ آكُ وَ وَالْبُونِي وَاكَ اللَّهِ الْحَيَافَةُ حَكُ ﴿ إِنَّا يَنْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَرِيَّةُ ﴿ الْجِحِيِّ إِلَّى رَبِيكِ رَاضِيةً ۼؠڹڰٙۿٙٵۮڂؚڮ؈ؚٚۼؠڒؽ؋ۅڒڿؙڮڮڹٞؽ۞

27 فَنَاكِرُ إِنْ نَفْعَتِ النِّكَارِي أَسَيِّكًا كُوَّمَنَ يَخِ نِشْقَى ۗ النَّانِي كَيْصُلَى النَّارَ الْكُبْرِي ﴿ ثُكُرُكُ يَمُونُ فِيْهُ بَغِيمِ اللَّهُ مَنْ نَزُكُ اللَّهُ مَنْ نَزُكُ اللَّهُ مَنْ نَزُكُ اللَّهُ مَرَبِّهِ فَصَلَّى أَهُ ب نُؤُثِرُونَ الْحَبُونَ النَّهُ النُّ النُّهُ الْخُورَةُ خَيْرٌ وَّا أَنْفِي هَٰإِنَّ و لَفِي الصَّحُفِ الزُّولِي صَحْفِ إِجْرِهِ بَمْ وَمُوسَى اللهِ سُولُولُ الْعَاشِينِ لِلْمِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ عَلَ الْنَاكَ حَدِيثِكُ الْغَاشِيَةِ وَوُجُونًا يَوْمَيِنِ خَاشِعَةً ﴿ هُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَامِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَد انِيَاةٍ وَ أَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ الآمِنْ ضِرِيْعِ ﴿ لَا يُسْبِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ٥ وُجُولًا يَوْمَدِنِ تَاعِمَةً ٥ لِسَغِيبِهَا رَاضِيَةً ٥ عَالِيَةٍ ﴿ وَالنَّسَعُ فِيْهَا لَاغِيهَ ۚ وَفِيهَا عَيْنَ جَارِيةٌ ﴿ وَيُهَا سُرُرُ مَرُنُوْعَةً ﴿ وَالْوَاكِ مَوْضُوْعَةً ﴿ وَنَهَارِنُ مَصْفُوْفَةً ﴿ وَإِرَائِكُ نَهُ ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَّا الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَّا السَّمَآءِكَيْفُ رُفِعَكُ ﴿ وَإِلَى الْحِيَالِ كَيْفَ نَصِينَكُ ﴿ وَإِلَّى الْحِيَالِ كَيْفَ نَصِينَكُ ﴿ وَإِلَّ كُنُفَ سُطِحَكُ ﴿ فَا كُنَّ إِنَّكُمَّ انْكَ مُنَكِّرٌ ﴿ لَسُكَ عَلِيْهُمْ بِمُعْيَطِرِ ﴿ الرَّمَنُ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَبُعَنِّ بُهُ اللَّهُ الْعَنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّا لَهُ الْعَنَابِ الْأَلْبُرُ ﴿ إِلَّ النِنا إيابهُمْ فَنْمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَ

قَالْهُمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُولِهَا قَالَ الْمُكَالَّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ اللهِ مَن دَشْهَا قَالَ اللهِ اللهُ وَكُلُّ اللهُ وَكُلُّ اللهِ وَكُلُّ اللهِ فَكَالَ اللهِ فَكُلُّ اللهِ فَكَالَ اللهِ فَكُورُ مِن اللهِ فَكُورُ اللهِ فَكُورُ اللهِ فَكُورُ اللهِ فَكُورُ مِن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهِ فَكُورُ مِن اللهُ مِن اللهِ فَكُورُ مِن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهُ ال

سُوْرَةُ الْبَالِ مِلْبَبْنَا وَهِي إِحَلَ وَعِشْرُونَ ابْبُنَ

سِسْحِ اللهِ الرَّحْفِ لَمِن الرَّحِفَ هِن الرَّحِفَ هِن الرَّحِفَ هِنَ الرَّحِفَ اللهِ الرَّدُ النَّهُ اللهُ وَمَا حَلَقَ وَالْكُلُورُ وَمَا يَعْفِى وَوَكَلَّ بِ وَالْكُلُولُ وَالْكُلُورُ وَمَا يُغْفِى وَوَكَلَّ بِ وَالْكُولُ وَوَكَلَّ مِن الْكُلُورُ وَمَا يُغْفِى وَوَكَلَّ مِن وَالْكُولُ وَوَكَلُّ مِن الْكُلُورُ وَمَا يُغْفِى وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَوَكَلُّ وَالْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَلْكُولُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلَلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلْلُكُولُ وَلِلْكُولُ وَلْكُولُ وَلِلْلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِل

الآل

سُورة البُكِل مُكِتِّنَ وَهِي عِشْرُورُونَ الْكُنَّ بشر الله الرحسين الرحسيو لا أَفْسِمُ بِهِ فَا الْبُلِي فَوَانْتَ حِلُ إِهِ فَا الْبُلِي فَ وَوَالِي وَمَا وَلَكَ قُلْقُلُ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَيِ قُ آيَحْسَبُ آنُ لَّنَ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ آحَكُ ۞ يَـغُولُ اَهُلَكُ مَالاً لَبُكَا ﴿ اَيَحْسَبُ آنَ لَمْ بَرَةَ اَحَلُ ﴿ ٱلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَبْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَ يُنِ ﴿ وَ هَنَيْنُهُ النَّخِكُ يُنِ فَالَا اتَّنْحَمُ الْعَقِيمَةُ أَوْمَا آوْلِ لِكَ مَا الْعُقَيْمَةُ الْعُقِيمَةُ الْ فَكُّرُ قَبَاتِيْ ﴿ أَوْ إِطْعُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَتِيبًا ذَا مَقْرَبَا فِي الْوَمِسُكِينَا ذَا مَنْزَبَا فِي أَوْمِسُكِينًا ذَا مَنْزَبَا فِي أَوْمِسُكِينًا ذَا مَنْزَبَا فِي أَوْمِسُكِينًا ذَا مَنْزَبَا فِي أَنْكُرُكُانَ مِنَ الَّذِينَ المَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ ١ أُولِيكَ أَصْحُبُ الْمُيْمَنَافِي ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِنَّا

هُمُ أَصْحُبُ الْمُنْتَعَمَّةِ فَعَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَلَا فَقَ الْمُنْتَعِمَةِ فَا كُمُ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِي عَنْدَوَ اللّهِ الْمُنْتَعِمِ الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِيمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِيمِ اللّهِ اللّهِ الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتِي الْمُنْتَعِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعْتِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِي الْمُنْتَعِمِي الْمُنْتَعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُنْتَعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُنْتِعِي

بِسُحِ اللهِ الرَّحِ لِنَا الرَّحِ لَيْ الرَّحِ لِنَا الرَّحِ لَيْ الرَّحِ لِنَا الرَّحِ اللهَ الْ وَالنَّهُ وَالْمُولِهُ اللهِ وَمَا طَحْمِهَا فَي وَالنَّهُ وَالْمُولِهُ اللهِ وَمَا طَحْمِهَا فَي وَمَا طَحْمِهُا فَي وَمَا طَحْمِهُا فَي وَمِنْ طَحْمِهُا فَي وَمِنْ عَلَا مُعْمِعُا فَي وَمِنْ وَمِنْ الْعَلَمُ وَمِنْ وَمِنْ طَحْمِهُا فَي وَمِنْ طُولِهُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُ

سُولاةُ الصِّلِحُ لِكِبَانَ كَ هِي إِحَلَّ عَنْسُرَةُ الْبَانَ بِهُ سِحِرِ اللَّهِ الرَّحْسِ لِمِن الرَّحِسِ اللَّهِ الرَّحْسِ لِمِن الرَّحِسِ لَهُ الْمَالِيَّةِ الْبِيْنَالُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُ الرَّالِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّالِ اللهِ اللهُ ال

المُ نَشْرَحُ لَكَ صَلَ رَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرِكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرِكَ ﴿ وَلَا يَا عَنْكَ وَزُرِكَ ﴿ وَرَفَعْنَا كَنْكُ وَرُوكَ ﴿ وَرَفَعْنَا كَنْكُ وَكُرُ لِكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ وَرُوكُ وَرُوكُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُعْلِمُ ال

فَانَّ مَعَ الْعُسْرِ بُشِرَاهِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ بُسُرَاهُ فَاذَا فَرَغْتَ فَانُصَبُ فَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ هُ فَاذَا فَرَغْتِ فَانُصِبُ فَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ

سُولَا فَالنِّبْنِ مِلَّةِ بُنَّا وَهِي نَمَانِ الْبَيْ

بِسُحِ اللهِ الرَّحُ لِمِن الرَّحِ لِمِن الرَّحِ لِمِن الرَّحِ لِمِن الرَّحِ لِمِن الرَّحِ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ الرَّمِ اللهِ الرَّمِ الرَمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَمِ الرَّمِ الرَمِ الرَمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَمِ الرَمِ

منزل

711 العُدايت ١٠٠ القارعة ١ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ نُعَيِّنُ أَخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ الْمُاكَ رَبِّكَ أَوْلَى لَهُ أَصْ يَوْمَدِنِ يَصُلُ رُالنَّاسُ النَّنَانَا لَا لِيُرُوا اعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ ﴿ وَمَنْ يَّعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ شَرًا يَرُهُ ﴿ مُثُورَةُ الْعُلِى لِيْتِ مِكْتِينَ فَي فِي الْحِلْ عَشَرَةُ الْكِينَ حرالله الرئيس في الرحدي وَالْعُلِ الْمِن ضَبْكًا اللهُ وَرِيْتِ فَلَكًا اللهُ وَالْمُعِيْرِتِ صُبُكًا اللهِ فَأَنْ رُنَ بِهِ نَفْعًا ﴿ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْرَاسُانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ وَ وَإِنَّكُ عَلَى ذَٰ لِكَ لَشَهِينًا ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِلَشِوبُنَّا ۗ اَفَلَا يَعُكُمُ إِذَا بُعُونِرَمًا فِي الْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي السُّدُورِ فَ اِنَّ رَبِّهُمْ بِهِمْ يَوْمَبِنِ لَّخَبِيْرُ الْ سُورَةُ الْقَارِعَةِ وَلِيَّتُ رُحِي إِحِلْ عَشَرَةُ إِنِينًا بشراللوالتخسين الرحسيو الْقَارِعَةُ الْمَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا الْدُرْبِكَ مَا الْقَارِعَةُ الْكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَانِسُ الْمُبْنُونِ ﴿ وَنَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِلْنِ الْمَنْفُونِ أَفَامَ مَنْ ثَقُلْكَ مُوازِنُبُهُ وَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رُّاضِيَةٍ ٥ وَالْمَامَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ ٥ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ ٥ وَأَمَّا هَا ويه ٥ وما أدرك ماهية فاركامية

سُوْدُوُّ الرِّلْزَالِ مَلَ نَتَبَنَّا وَهُ ثَنَافِي بَالِيَّ مِسْسِعِرِ اللهِ الرَّحْسِلِينِ الرَّحِسِيْةِ وَ اللهِ الرَّرِضُ زِلْزَالِهَا وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْفَالَهَا وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْفَالَهَا وَ الْخُرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْفَالَهَا وَ الْخُرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْفَالَهَا وَ الْخُرَجَتِ الْاَرْضُ الْفَقَالَهَا وَ الْخُرَجَتِ الْاَرْضُ الْفَقَالَهَا وَ الْخُرَجِيْنِ الْاَرْضُ الْفَقَالَهَا وَالْمُورِيْنِ الْاَرْضُ الْفَقَالَهَا وَالْمُرْتِ الْاَرْضُ الْفَقَالَهَا فَي

244 الغيله، قريش١٠١ الماعون سُورِيُّ الْفِيلِ لِكُيْنَ فَي فِي خَسْ الْ<del>الْمُ الْمُ</del> حرالله الرحسين ٱلمُرْتُركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ أَالَهُ يَجْعَلُ كَيْنَ هُمْ فِي تَضْلِيْلِ ﴿ وَارْسُلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا كَابِيْلُ ﴿ تَرْمِيُهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيْلِ ﴾ فَجَعَلَهُمُ كَعَضْفِ مَّاكُوْلِ ٥ سُورَةُ مُرْيَشِ كِلَيِّنَ وَكِيِّنَ وَهِي آرْبَعُ اليَانِ الله الرَّفِ فِي الرَّحِ فِي لِلْ يُلْفِ فُرُيْشٍ أَ الْفِهِمُ رَحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالطَّيْفِ ﴿ لِلْمُ النِّكَاءِ وَالطَّيْفِ ﴿ فَلْيَغَبُكُ وَا رَبُّ هٰنَ الْبُينَتِ ۚ الَّذِينَ الْعُمَامُ مِنْ جُوْعِ الْمُنَهُمُ مِنْ خَوْفٍ ﴿ سُوْرَةُ الْمَاعُونِ مِكْتِينَ وَهِي سَبْعُ إِنَّاكِ حِراللهِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ اَرْءَيْتُ الَّذِي بُكُذِّبُ بِالرِّيْنِ أَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَكُعُ الْيَزِيْدُمُ ۗ وَلاَ يَحُضُ عَلَى طَعَامِر الْمِسْكِيْنِ الْ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ لَا تِهِمْ سَاهُوْنَ فُ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُونَ فَ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَ

£/£W

سُورةُ النَّكَاثِرُ لِكِبَيْنَ وَهِي ثَمَانِيَ الْبَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

الهُكُمُ التَّكَاثُولَ عَنَّى زُرْنُمُ الْمَقَابِرَهُ كَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّرَكُلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلُّ لَوْ تَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّرَكُلُا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْيُقِينِ ﴿ لَنَرُونَ الْجَحِيثُمَ ﴿ ثُمَّ لَنَرُونُهَا عَبُنَ

الْيُقِيْنِ فَ ثُمُّ لَتُنْكَالُ يَوْمَيِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

سُورة الْعَصْرِ رِلِيَّ اللَّهِ الْعَصْرِ رِلِّيِّ اللَّهِ الْعَصْرِ رِلِّيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

سُورةُ الْهُرَةِ لِكُتِبَ فَي عَلَيْ الْمُرَاةِ الْهُرَةِ لِكُتِبَ فَي عَلَيْ الْمِياتِ

سِسْمِ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ الرَّحْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

منزل

١١٢ الاخلاص ١١٢ الفلق١١١ الناس حَتَالَةَ الْحَطِبِ ﴿ فِي جِبُلِهَا حَبُلٌ مِنْ مُسَلِ ا سُودة النكاصِمَ لَتَمَادِهِ أَرْبَعُ إِلَى قُلُ هُوَاللَّهُ آحَكُ أَللُّهُ الصَّبَلُ ﴿ لَمُ يَلِلُ الْوَلَمُ يُوْلَنُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا إِحَالًا ﴿ فَكُولُمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا إِحَالًا ﴿ فَكُلُّ الْحَالُ الْ المحال مورة الفالق مكتة وهي مسليات قُلُ ٱعُوْدُ بِرَبِ الْفَالِيٰ أَمِنْ شَرِّمَا خَلْقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَاسِين إِذَا وَفَبَ ﴿ وَمِنْ شَيِرَ النَّفْتُنِ فِي الْعُقَالِ الْمُقَالِ ومِنْ شَرِحَاسِلِ إِذَا حَسَلَهُ ٥٥ سُوْرَةُ التَّاسِمَ لَيْتَ الْأَصِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلْ حِ الله الرَّحْسِ فِن الرَّحِسِيمِ فَلُ آعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ فَمِلْكِ النَّاسِ قَالَهِ النَّاسِ بن شَرِّ الْوَسُواسِ لِمُ الْحَيَّاسِ ﴿ الْآنِي يُوسُوسُ فِي صُلُ وَرِ النَّاسِ فِمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ والم دُعائے مالہ رہ لَاهُمَّ انِسُ وَحُشَنِيْ فِي عَبْرِي ٱللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرَّانِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ فِي إِمَامًا وَنُورًا وَّهُنَّى وَرَحْمَةً ۚ اللهُ مَرَدُّلِرُ نِي مِنْهُ مَا نَسِينْ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجِهِ لَتُ وَارْزُقُنِي تِلَاوَتَهُ انَاءَ الْبُيل وَانَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبُ الْعَلِيدُنُ الِمُنَ الْمُنَا

سُورَةِ اللهِ بِاللَّهِ الرَّفِي حَسَلُ ابْالِيَّ اللَّهِ الرَّفِي حَسَلُ ابْالِيَّ اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## رموزاوفاف فران مخيل

برایک بان کے ابن اور بات ہے۔ گفتگو کے بین توہیں تھر ابنے ہیں کید بندی شرقے ہیں کے بین کی مرتے ہیں کے مطلب مجینے
مشرقی بین کہیں بیادہ ۔ اور اس شہر نے در بھر نے کو بات کے میچے بان کرنے اور اس کا میچے مطلب مجینے
میں بہت خطاہ قرآن مجید کی عبات بھی گفتگو کے انداز میں اقع بھوتی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اِس
کے شھرنے نہ محمر نے کی علامین مقرد کردی ہیں جن کو دروز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں صرور ہے کہ قرآن میں مقرد کردی ہیں جن کو دروز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں صرور ہے کہ قرآن میں مارور وہ یہ ہیں۔
کی بھا وت کرنے والے ان دروز کو ملح ظار کھیں اور وہ یہ ہیں۔

جُنال بات بؤرى بوجاتى ہے، وہاں چھوٹامادائر و بھے دیے بین یعققت بین گوات ہے۔
جوبصوت قائمی جاتی ہے۔ اور پر وقفِ نام کی علامت ہے۔ لینی اس پر ٹھر ناچا ہئے۔
اب قاتونہ لکھی جاتی ہے وٹاما صلقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آبیت کہتے ہیں :۔
مر یعلامت وقفِ لازم کی ہے۔ اس پر صرور کھر ناچا ہئے۔ اگر نہ ٹھرا جاتے قو اچھال ہے گھلاب
کھو کا کچھ ہوجائے۔ اس کی شال اُد دو ہیں گئی ہے کہ شاکسی کو یہ کمنا ہو۔ کو اُنٹو مِت
بیٹھوجی بی اُنٹھ کا امرادر بیٹھنے کی ہنی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھر نالازم ہے اگر ٹھرانہ جاتا ہو کو اُنٹو مِت
بیٹھوجی جوائی کا جو بر ٹھر ٹھنے کی ہنی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھر نالازم ہے اگر ٹھرانہ جاتا ہو کہ ناکھ کے مطابقے فعال ہو بیٹھو کی بھی اور پیٹھ کے اور پیٹا کے مطابقے فعال ہو بی ہا کے مطابقے فعال ہو بی ہے۔ اور پیٹا ہے بیاں ہوتی ہے جہاں طالب
میٹر ہو بھائی کی علامت ہے۔ اِم پر ٹھر ناچا ہے میکو اور کہ ناچا ہیا ہے ۔

## حماء خي الفران

صَدَقَ اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ وصَدَقَ رَسُولُهُ النِّي الْكِرِيمُ وَغَنْ عَلْ ذَٰ لِكَ مِنَ الشَّهِ فِي يُنَ رُبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاللَّهُمَّ الزُّرُقَنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْانِ حَلَاوَةً وَ بِكُلِّ جُوْءٍ مِّنَ الْعُرُ إِن جَزَاءً ٱللَّهُمُّ ارْزُ فَنَابِالْأَلِفِ ٱلْفَتَّرَةَ بِالْبَاءِ بَوْكَةً وَبِالتَّاءِ وَوُبَرَّةَ بِإِللَّا مِ ثَوَابًا ۊٙۑٵؚڬؚؠؗؠۼٵڵٷڽٳٛڬٵٚ؞ؚٝڂؚڬؙڡؘ؞ٞٞۊۧۑؚٳڵڬٵ؞ؚۼؙؠٞٵۊۧۑؚٵڵڡۜٵڮۮڽؽڵۊٙڡؚ۬ٳڶڎۜٵڮڎػٵٚ؞ٙۊؘۑ۪ٵڒٙٳ؞ۯڂؠٙ؞ٞۊٙۑٳڶڒٙٳ؞ٚ رُكُوهٌ قَبِالسِّينِ سَعَادَةً قَبِالشِّينِ شِفَاءً وَبِالصَّادِصِدْقًا وَبِالضَّادِ ضِيَاءً وَبِالطَّاءِ طَرَا وَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفْرًا وَّبِالْعَانِيءِئْمًا وَبِالْعَيْنِ غِنَّى وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ فَرُبَهً وَإِلْكَافِ كرَّامَةً وَبِاللَّامِ يُطْفًا وَّبِالْدِيمُ مَوْعِظَةً وَبِالتُّونِ نُورًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَّبِالْهَاءِ هِدَايَةَ وَّبِالْيَكِءِ يَقِيْنًا اللهُ قُوانَفَعُنَا بِالْقُرُانِ الْعَظِيمِ وَارْفَعُنَا بِالْالْبِ وَالدِّ كُوالْحَكِيمِ وَتَقَبَلَ مِثَاقِرَآءَ تَنَا وَتَجَاوُزُعَنَامَا كَأَنَ فِي تِلَاوَةِ الْقُرُانِ مِنْ خَطَا ِ اَوْنِسُيَانِ اَوْنَحُرُ يُفِي كَلِمَهِ عَنْ مُوَاضِعِهَا ٱوُنَقَنْدِيمِ ٱوْنَاخِيْرِ ٱوْزِيَادَةٍ ٱوْنُقَصَّانِ ٱوْتَأْوِيْلِ عَلَا عَيْرِمَا ٱنْزَلْتُ عَلَيْهُ أَوْرَيْبِ أَوْشَاكِ أَوْسَهُوا وُسُوْءِ الْحَانِ أَوْتَجِيْلِ عِنْكَ تِلَاوَةِ الْفُرَانِ أَوْكُسُلِ أَوْ سُمُعَةٍ اَوْذَيْخٍ لِسَانٍ اَوُوَقَفٍ بِغَيْرِ وُقُونٍ آوْارُدْ غَامِ بِغَيْرِ مُنْ غِمُ اَوْ اِظْهَا رِبِغَيْرِ بَيَانِ اَوْ مَدِّ الْوَنْسَاكِ يُلِ الْهُمُزُةِ إِوْجُزْمِ إِوْاغِرَابِ بِغَيْرِمَاكَتَبُهُ اوْقِلَةِ رَغْبَةٍ وْرَهْبَهِ عِنْدَ اْنَابِ الرَّحْمَرِ وَايَابِ الْعَدَابِ فَاغْفِي لَنَا رَبِّنَا وَاكْتُبْنَامَعُ النَّاهِدِ بْنَ وَاللَّهُمَ يَوْسُ فُلُوْسَنَا مَا لُقُرُانِ وَزَبِّنَ أَخْلَا قَنَّا بِالْفُرُانِ وَيَجْنَامِنَ التَّارِبِالْقُرُانِ وَادْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْانِ ٱللَّهُ مَّ الْجُعَلِ الْقُرُانَ لِنَا فِي الدُّنْهَا قِرْيَنَا وَفِي الْقَبْرِمُ وْنِيَّا وَعَكَ القِرَاطِ نُورًا وَفِي الْجُنَّةِ رَفِنْ قَا وَمِنَ النَّارِسِ ثُرًّا وَجِهَا بَا قَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دِلِيْلًا فَاكْتُبُنَا عَكَ النَّهَا مِ وَازْدُفْنَا أدُاءً نِبِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبِ الْحَكْثِرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْمَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَانِ ٥ وَصَلَّى اللهُ تعكاك عكاخ ينرخ لفيه محتمي تمظهر لطفيه ونوبا عرييه سيبدنا محير واله واضحاب اَجْمَعِيْنَ وَسَتَّمَ تَسْلِمًا كَنِيزًا كِنَالًا كَانِيًا كَنِيرًا كِتَرُّال

تاج کینی لمیسٹ کے مطبوعہ تسرآن مجید خشناکا بت ،دیدہ زیب طباعت ،عمرہ کاغذاور مضبوط جلد بندی کے مبعب مینا بحریں بے مثل وب نظیر ہیں ۔ اپنے سرکے اجران کتب سے طلب کریں ۔۔۔ یکٹی فہرست آج کمینی لمیسٹر۔ ڈاکٹا نہ اج کمینی کہا جی نہوا اسے مفت طلب فرائر

|                               | <b>&gt;</b> - |                 |         |           |        |                    |               |  |  |  |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------|--|--|--|
| قران مجيد كي مورتول كي فهرمنت |               |                 |         |           |        |                    |               |  |  |  |
| تهارباره                      | نبرصف         | نامرسورت        | مناكسور | منعادياره | ببرصعه | ماعرسودب           | ت<br>متمارسور |  |  |  |
| Y1 - Y-                       | 414           | سوراة عبكنوت    | 49      | ١         | Y      | سورهاناتحة         | •             |  |  |  |
| 71                            | 444           | سووه رومر       | μ.      | W- Y-1    | ۳      | سورة بقرة          | 4             |  |  |  |
| 41                            | ***           | سورة لعاًن      | امو     | pr - pr   | 44     | سورة العمران       | ۳             |  |  |  |
| 41                            | 771           | سورة سعده       | 44      | 4-0-4     | 41     | سوره نسآ.          |               |  |  |  |
| TT - Y1                       | 777           | سورة احزاب      | 44      | 6-4       | ۸۳     | سوريا مآندة        | ٥             |  |  |  |
| 44                            | 441           | سورة سبا        | مهم     | A-6       | 1-4    | سووكا انعامر       | 4             |  |  |  |
| **                            | 444           | سوره فاطر       | 20      | 9-1       | 119    | سورياعإف           | 4             |  |  |  |
| PW - PP                       | 101           | سورة ينس        | ' '     | 19        | ۱۳۱    | سوره انعال         | ^             |  |  |  |
| **                            | 404           | سوره صائات      | 46      | 11 - 1.   | 169    | سورکا تو به        | 4             |  |  |  |
| 44                            | 441           | سورة ص          | ٣٨      | 11        | 150    | موده بونس          | 1•            |  |  |  |
| PP - PP                       | 444           | سوده زمر        | 44      | 14 - 11   | 144    | صورة هود           | 11            |  |  |  |
| 44                            | 74            | سورة مؤمس       | ρ.      | 1F - 1F   | 146    | سورة يوسف          | 11            |  |  |  |
| 70 - TF                       | 70.           | سوره خسم السحدة | ואק     | 100       | 14^    | سوره رعد           |               |  |  |  |
| 70                            | 400           | سوره شوائے      | MY      | 11        | 7.1    | سوره ابرهيم        | 14            |  |  |  |
| ro                            | P4.           | سورة رحرب       | 44      | 10-15     | 4.4    | سورة جعس           | 1             |  |  |  |
| 70                            | 444           | سورلادخان       | 44      | 100       | 712    | سورة تحل           |               |  |  |  |
| 40                            | 494           | سورهجاشه        | 40      | 10        | 470    | سورة الاسترآء      | 1             |  |  |  |
| 74                            | 4.1           | سورکا احقاف     | 44      | 17 - 10   | 171    | سورةكهف            | 1^            |  |  |  |
| 44                            | ۳.۴           | سورة معمد       | ML      | 14        | 444    | سوري مريم          |               |  |  |  |
| 44                            | W.V           | سوده فنتح       | MA      | 14        | 444    | وره ظه             |               |  |  |  |
| 74                            | ווא           | سوره حجرات      |         | 14        | 704    | سورة انبئيآر       | - 11          |  |  |  |
| 74                            | MIL           | موروق           | ۵.      | 14        | 440    | موره <i>بچ</i>     | 44            |  |  |  |
| 46 - 44                       | 110           | سورة دادبات     | 01      | 14        | 144    | <b>بوره مؤمنون</b> |               |  |  |  |
| 76                            | PIA           | سورة طور        |         | 10        | 444    | موره نور           |               |  |  |  |
| 74                            | 44.           | مورةالنجم       | 00      | 19 - 10   | 446    | موره فرفان         |               |  |  |  |
| 44                            | 244           | سورة قس         | 40      | 19        | 194    | سورة شعراء         |               |  |  |  |
| 76                            | 444           |                 |         | r 19      | ۳      | مورة بمل           |               |  |  |  |
| 74                            | PYL           | وره وانعه       | - 04    | ٧.        | 4.6    | وره قصص            | - 44          |  |  |  |

ج وقفِ جائز کی علامت ہے۔ نیال کھرنا بہتر اور نہ کھرنا جائز ہے -ز علامت وقف مجزری ہے۔ یہاں ند مھرنا بہترہے:-ص علامت ففي خص كى م يهال والكرينها جاست يبين الركو في نفك كر على حاب تو رضي معوم به كوض برطاكر من آزكى سبت ياده ترجيح ركهتا ب :-صلے الوصل اولئے کا اختصارہے۔ یہال مِلاکریڈ بنا بہترہے:-ف قيل عيد الوقف كافلاصه بي يهال طهرنانبين جا سف:-صل قَدْنُوصَ لُى علامت ہے۔ بعنی بیال می طہرائی جانا ہے کیجی بنیل کی طہراہم ترہے. قف بالفط قفِ ہے جس کے عنی ہیں گھر جاؤ۔ اور بیعلامت وہاں انتعال کی جاتی ہے جہال يرين والے كے ملاكر شيض كا احتمال مو:-س باسكت مكتك عكامت برياكسي قدر هرجانا جامي گوسانس ندوهن ليك -وففة لمبي سكتكي علامت ہے بيال سكته كي سبت إده كھرنا چاہئے ليكن سائس نه توات سكته اورد ففيس بيرفق ہے كەسكتە بىل كم تصرنا ہؤنا ہے۔ وففہ ميں زيادہ -لا لا کے معنے نہیں کے ہمیں میں میں ایت کے اوپر انتعال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت اندر عبارت کے ندر مو تو ہرگز نہیں گھرناچاہئے۔ ایسے اُدیر مہونواختلات ہی بعض کے نزد مکی گھر جاناچاہئے بعض کے نزدیک مھرنا جاہئے لیکن مھرا طبئے یانہ ھراجائے اِس سے مطلب بر فل داو منیں ہوا۔ وقف اس جگرنہیں جاہئے جمال عبارت کے اندر کھے اہو:-ا کے کالک کی علامت ہے ، لعنی جورمز بیلے ہے وہی بیال مجھی جائے:۔



تعامدعبسيدالهمرنود دحرش أمس

## تصدق صحبت مثن

سبم سن ال قرآن ميدكوحر فاس فأيوس عروامعان نظرسے يرها اورہم تقدیق کرتے ہیں کہ ای صحفت مقدس کے بتن میں کوئی کمی بیٹی اوركابت مي كوني غلطي نهي هيه-انتارالترتعاك -

ما المال الم

العافط القادى محمرتم من الشراد العافط ميدالروت بن عبدالواحد سنديا وته مدير عربياسلاميرداد العسادم كورنكي كراجي مدير عبيد يرسالق دياست بجويال

تصديق صحت جلدبندي میں تعدیق کرتا ہوں کہ اس سے آن عبید کے برصفہ کو چیک كياكيا سب اوراس جلدبندى كى كوئى تلطى نہيں سب

|   |                                        | <u>۔۔</u>       |             | · 6(U) |           |        |                         | 200                    | 7 |  |
|---|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------------------|------------------------|---|--|
|   | مثهار باره                             | غبرصفحه         | نامرسوريت   | شاسود  | متمارباره | غرصف   | نامرسودت                | ر ر <u>ن</u><br>معاسور |   |  |
|   | 4".                                    | 424             | سوره اعظ    | 14     | 44        | 440    | سورلاحديد               | 06                     | 1 |  |
|   | ۳.                                     | 454             | سورهغاشيه   | AA     | ۲۸        | ۳۳۳    | سورة مجادله             | DA                     |   |  |
|   | ۳.                                     | 440             | سوده فجو    | 49     | 44        | 40     | سورةحشر                 | 09                     | 1 |  |
| Ĭ | ۳.                                     | 424             | سوره بلد    | 9.     | 44        | 244    | سورة معتقنة             | 4.                     |   |  |
|   | ۳.                                     | "               | ىورەشىس     | 91     | 44        | Wr.    | سورةصف                  | 41                     |   |  |
|   | <b>14</b> .                            | MEL             | سورةليل     | 94     | ۲ ۸       | الماما | <b>مورة جمع</b> د       | 44                     |   |  |
|   | ۳.                                     | 860             | سوره ضخ     | ۳      | Y A       | 444    | سورة مثانقون            | 44                     |   |  |
|   | ۳.                                     | "               | سودهانشلح   |        | 71        | 444    | سوره تغابن              | 40                     |   |  |
|   | ۳.                                     | y               | سورة تاين   |        | 44        | 440    | سورةطلاق                |                        |   |  |
|   | ۳.                                     | W49             | سوراعلق     | 94     | 44        | 444    | سورة تحريم              | 77                     |   |  |
|   | ٠.                                     | 4               | سوره قدر    | 96     | 44        | 44     | سورة ملك                | 46                     |   |  |
|   | ۳.                                     | MA.             | سوره بتيتر  | 94     | 44        | 10.    | سوره قلع                | AF                     |   |  |
| H | ۳.                                     | u               | سورة دلزال  |        | 79        | MAY    | سورهمافد                | 49                     | E |  |
| 4 | ۳.                                     | MAI             | سورة عاديات | 1      | rq        | MON    | سورةمعارج               | 4.                     |   |  |
| į | ٧.                                     | 11              | سورة فلرعة  | 1-1    | 79        | 400    | سورة نوح                | 41                     | K |  |
|   | ۳.                                     | MAT             | سوريامكاتر  | 1.4    | 74        | MOL    | سورهجن                  | 44                     | E |  |
|   | ۳.                                     | 4               | سوره عصر    | 100    | 14        | MON    | سورهمومل                | 44                     | ľ |  |
|   | go.                                    | "               | سورة همرة   | 1-14   | 79        | 809    | سورةمذتر                | 44                     |   |  |
|   | ۳.                                     | 824             | سوره نيل    | 1-0    | 44        | 141    | سورة بيامد              | 40                     |   |  |
|   | ۲.                                     | "               | سوره قربتي  | 1.4    | 44        | 447    | سوره دهر                | 64                     |   |  |
|   | ۳.                                     | "               | سوره مأعوں  | 1.6    | 19        | 444    | سورة مرسلات             | 44                     |   |  |
|   | ۲.                                     | MAR             | سوره کوتر   | 1.1    | ۳.        | 047    | سوره سا                 | 44                     |   |  |
|   | ۳.                                     | •               | سوره كافرون | 1-9    | ۳.        | 44     | سورةىارعاب              | 49                     |   |  |
|   | ۳.                                     | •               | سوره نصر    | 11-    | ۲.        | 446    | سورة عبس                |                        |   |  |
|   | ۳.                                     |                 | سورة لهب    | 111    | ۳.        | 44     | سوده كورب يانكوبر       | AL                     |   |  |
|   | ۲-                                     | 400             | سوركااخلاص  | 111    | ۳.        | 449    | سودة العطراالعطار       | 44                     |   |  |
|   | ۳.                                     | 9               | سوره فلق    | 115    | ۳.        | 44.    | سورةمطقعين              | 4                      | 5 |  |
|   | ۳.                                     | 4               | سوره ناس    | יוו    | ۳.        | 861    | و<br>سورة الشقت االسّقا | 44                     | F |  |
|   | تاه کمه اطواله کاچ                     |                 |             |        | ۳.        | 424    | שפנם תפק                | ^0                     |   |  |
|   | یکی،                                   | مبي كميتر - لام | ۳.          | 844    | سورة طارت | 44     |                         |                        |   |  |
|   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                 |             |        |           |        |                         |                        |   |  |